





حقوق الطبع محفوظة @١٤٣٣ه، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



#### دارابن الجوزي لِنَشْرُ والْقَرْبِيْعَ

المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك فهد - ت: ١١٠٧٢٨ - ١٠٠٧٤٣، ص ب: ٢٩٨٢ ، ١٤٦٠٩٣ - جوّال: ٨٤٢٧٩٨، الرياض - تلفاكس: ٢١٠٧٢٨ - جوّال: ٨٤١٢١٠٠ - جوّال: ٥٠٣٨٥٩٨٨، الرياض - تلفاكس: ٢١٠٧٢٨ - ١٠٠٢٨٢٢٨ - ممالا ٥٩٣٤٧٦٣٨ - ماتف: الإحساء - ت: ١٠٠٦٨٢٢٨٣ - جماع - محمول: ١٠٠٦٨٢٢٨٣٠ - تلفاكس: ١٠٠٦٨٢٢٨٣ - تلفاكس: ١٠٠٦٨٢٢٨٣ - القالم ١٠٠٦٨٢٢٨٣ - السيريات الإلكسنسرونسي: ٢٤٤٣٤٤٩٠ - السيريات الإلكسنسرونسي: aljawzi(a)hotmail.com - www.aljawzi.com

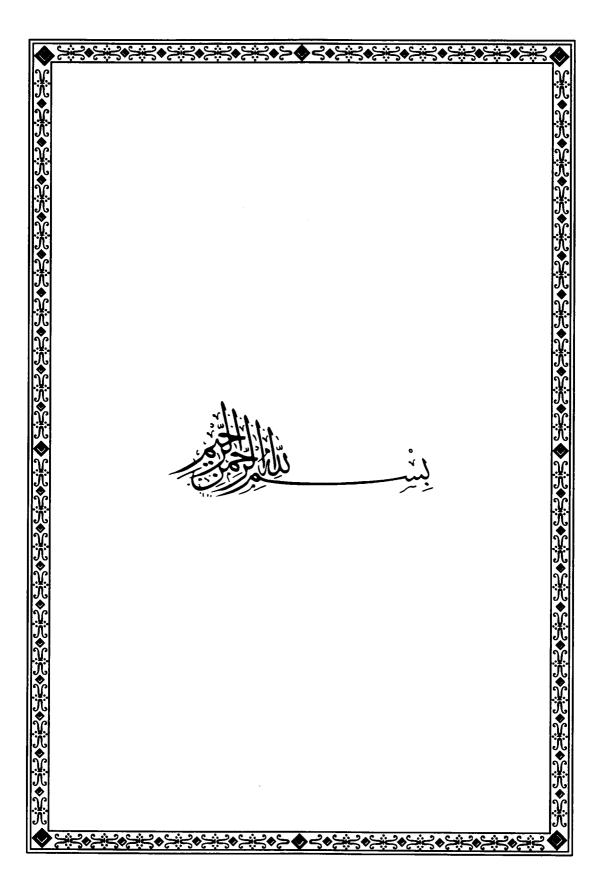

# براييدالرحمن الرحيم

#### مقدمة الواسطية

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله على ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقّ تُقَالِمِهِ وَلا تَمُونًا إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ الله و الله و الله عمران: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَذِيرًا وَيْسَاءً وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ. وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَجِّهُا لِللّهُ وَالنَّاءَ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَجِيبًا لِللّهُ وَالنَّاءَ ١٤.

﴿ يَا أَيُهِا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّعُوا ٱللَّهَ وَقُولُوا فَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُعْلِمُ لَكُمْ اللَّهِ اللَّهَ وَرَسُولُمُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ فَعَمَا كُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُمُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ فَا الْأَحْرَابِ: ٧٠ ـ ٧١].

إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة.

#### أما بعد:

فإن أساس دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، فأعرف الناس بالله أتبعهم للطريق الموصل إليه، ولهذا سمى الله سبحانه ما أنزل على رسوله روحاً لتوقف

فلا روح إلا فيما جاء به، ولا نور إلا في الاستضاءة به، فهو الحياة والنور والعصمة والشفاء والنجاة والأمن.

والله ﷺ أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدي إلا فيما جاء به، ولا يقبل الله من أحد ديناً يدينه به إلا أن يكون موافقاً لدينه (١٠).

قال تعالى: ﴿ بَلَنَ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُم لِلَّهِ وَهُوَ تُحْسِنُ فَلَهُۥ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ؞ وَلا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلا خُوفُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ [البقرة: ١١٢].

وقد فسر إسلام الوجه لله بما يتضمن إخلاص قصد العبد لله بالعبادة له وحده، وهو محسن بالعمل الصالح المشروع المأمور به.

وهذان الأصلان جماع الدين، أن لا نعبد إلا الله، وأن نعبده بما شرع، لا نعبده بالبدع<sup>(٢)</sup>.

فبعث الله رسوله. وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس الذي يذهب عنهم حنادس الظلمات؛ فحاجتهم إلى رسالته فوق جميع الحاجات، وضرورتهم إليها مقدمة على جميع الضرورات، فإنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا لذة ولا سرور ولا أمان ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها في ما يقربها إليه ويدنيها من مرضاته.

<sup>(</sup>۱) «الصواعق المرسلة» (۱/۱٥۱).

<sup>(</sup>۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٤٥١).

ومن المحال أن تستقل العقول البشرية بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين، وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم، معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تنبني مطالب الرسالة جميعها.

وصف الله رسوله بأنه سراج منير، وبأنه هاد إلى صراط مستقيم، وبأن من اتبع النور الذي أنزل معه، فهو المفلح لا غيره. وأن من لم يحكمه في كل ما ينازع فيه المتنازعون، وينقاد لحكمه ولا يكون عنده حرج منه، فليس بمؤمن<sup>(۱)</sup>.

فلا شفاء للقلوب والأرواح ولا حياة لها إلا بطاعة الله تعالى ورسوله ﷺ والاستجابة لله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا وَرسوله ﷺ وَالاستجابة لله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا اللهِ عَالَى اللهُ عَالَمُوا اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَمُوا اللهُ عَالَمُوا اللهُ اللهُ عَالَمُوا اللهُ اللهُ عَالَمُوا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُوا اللهُ اللهُ

ولم ينج الله تعالى من عذابه ولم يكتب رحمته إلا لمن اتبع كتابه ورسوله كما قال تعالى: ﴿عَذَائِنَ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ وَرَسُوله كما قال تعالى: ﴿عَذَائِنَ أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءٌ وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلَّ شَيْءٌ فَسَأَحْتُهُما لِللَّذِينَ يَنْقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَالَّذِينَ هُمْ يِتَايَئِنِنَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِينَ اللَّهِينَ اللَّهُونَ اللَّهِينَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي التّوركنةِ وَاللَّهِيلِ يَأْمُرُهُم بِالمَعْرُونِ وَيَنْهَمُهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطّيبَاتِ وَيُحِيرُ عَلَيْهِمُ الْمَعْرُونِ وَيَنْهَمُهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُ لَهُمُ الطّيبَاتِ وَيُحِرِّمُ عَلَيْهِمُ الْمَعْرُونِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلَلُ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمُ وَيُحْرَبُهُ وَيَصَارُوهُ وَنَصَارُوهُ وَانَبَعُوا اللَّورَ اللَّذِي أَنِلَ مَعَهُمْ أَوْلَئِكَ هُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاتِ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ا

وقد كان الرسول يبعث في قومه خاصة، وبُعث محمد ﷺ إلى الناس كافة كما قال تعالى: ﴿ قُلُ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

<sup>(</sup>١) «مختصر الصواعق» (١٣).



جَمِيعًا الَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُخِي. وَيُمِيثُ فَعَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّهِيَ الْأَمِيَ الَّذِى يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ، وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْـتَدُونَ ﴿ الْاعراف: ١٥٨].

ولم يتوفه الله تعالى حتى أكمل له الدين، وبلّغ البلاغ المبين، وبيّن للناس ما نزل إليهم أوضح التبيين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك(١).

فكلما كان الرجل أتبع لمحمد على كان أعظم توحيداً لله وإخلاصاً له في الدين، وإذا بَعُدَ عن متابعته، نقص من دينه بحسب ذلك، وإذا كثر بعده عنه ظهر فيه من الشرك والبدع ما لا يظهر فيمن هو أقرب منه إلى اتباع الرسول(٢).

ومع وضوح السبيل لمن أنار الله بصيرته، فقد ضلّ الطريق كثير من أهل القبلة، فمن مقدّم للذوق والوجد على الكتاب والسنة، ومن مقدم للعقل ويزعم أن هذا هو طريق العلم بما كان عليه النبي ﷺ وأصحابه.

والناس لهم في طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق شرعي: أما الطريقان المبتدعان: فأحدهما طريق أهل الكلام البدعي والرأي البدعي، فإن هذا فيه باطل كثير، وكثير من أهله يفرطون فيما أمر الله به ورسوله من الأعمال، فيبقى هؤلاء في فساد علم وفساد عمل، وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة.

وأما الطريق الشرعي: فهو النظر فيما جاء به الرسول والاستدلال بأدلته والعمل بموجبها، فلا بد من علم بما جاء به وعمل به، لا يكفي أحدهما.

وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية والبراهين اليقينية، فإن الرسول بيّن بالبراهين العقلية ما يتوقف السمع عليه، والرسل بيّنوا للناس

 <sup>(</sup>۱) «معارج القبول» (۱/۷۶).

<sup>(</sup>۲) «مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۹۸).

العقليات التي يحتاجون إليها، كما ضرب الله في القرآن من كل مثل، وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه هدايته (١).

والقول الجامع في تفسير الصراط المستقيم: أنه الطريق الذي نصبه الله لعباده على ألسنة رسله، وجعله موصلاً لعباده إليه، ولا طريق لهم سواه، وهو إفراده بالعبودية وإفراد رسله بالطاعة، وهو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله.

ولكن كلما ضعف تمسك الأمم بعهود أنبيائهم ونقص إيمانهم؟ عوضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك وغيره (٢).

ثم إن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به، وهو الخوض، أو يقع في العمل بخلاف الحق والصواب، وهو الاستمتاع بالخلاق، فالأول البدع، والثاني اتباع الهوى.

وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء، وبهما كُذِّبت الرسل وعُصي الربّ ودخلت النار وحلّت العقوبات؛ فالأول من جهة الشبهات، والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين، صاحب هوى فَتَنَهُ هواه، وصاحب دنيا أعجبته دنياه (٣).

وقد حذّر النبي على أصحابه من البدع قبل حدوثها، فكان يفتتح خطبه على بالحمد لله ثم يقول: «وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة» هذا والبدع ميتة ومندثرة، والسنة قائمة ومنتشرة، يحمل لواءها نبيّ الرحمة ونبيّ الملحمة أبو القاسم على والصحابة الأخيار، من المهاجرين والأنصار من أصحاب بدر وأصحاب الشجرة يذودون عنها ويدمغون رؤوس أهل الزيغ في سبيل نشرها، كل هذا من نصحه على

 <sup>(</sup>۱) «منهاج السنة النبوية» (٥/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) ﴿إعلام الموقعينِ (١١٣/١).

لأمته وكمال شفقته، وصدق الله إذ يقول: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوكُ مِنَ اللهُ الْمُوْمِنِينَ رَءُوفُ تَجِيمُ اللهُ وَاللهُ عَزِيرُ عَلَيْهِ مَا عَنِينَ حَرِيمُ عَلَيْكُم بِٱلْمُوْمِنِينَ رَءُوفُ تَجِيمُ اللهُ الله التوبة: ١٢٨]. فنشهد أنه بلّغ الرسالة وأدّى الأمانة صلوات الله وسلامه عليه.

ثم دب التفرق والاختلاف في الأمة بعد انقراض عصر الصحابة، ووجد أهل البدع متنفساً لنشر بدعتهم، خاصة بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة، وتمكنهم من الوصول إلى دار الخلافة، فلبسوا على الخليفة أمر دينهم، واستطاعوا نشر بدعتهم بالقوة تارة، وبتشكيك الناس في عقيدتهم تارة أخرى، فيزعمون أن ما هم عليه من مذهب باطل هو الذي كان عليه أثمة الإسلام، وأن من اعتقد ظاهر القرآن فقد كفر بالله العظيم.

فانطلت طريقتهم على عوام المسلمين واندثرت معالم السنة لولا رحمة الله.

وطريقة أهل البدع أنهم يجمعون بين الجهل والظلم، فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب وإجماع الصحابة، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم.

وأهل البدع الذين ذمهم الله نوعان:

أحدهما: عالم بالحق يتعمد خلافه.

والثاني: جاهل متبع لغيره(١).

والبدعة لا تكون حقاً محضاً موافقاً للسنة، إذ لو كانت كذلك لم تكن باطلاً. ولا تكون باطلاً محضاً لا حق فيها، إذ لو كانت كذلك لم تخف على الناس. ولكن تشتمل على حق وباطل؛ فيكون صاحبها قد لبس الحق بالباطل: إما مخطئاً غالطاً، وإما متعمداً لنفاق فيه وإلحاد (٢٠).

 <sup>(</sup>۱) المجموع الفتاوى، (۱۷/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>۲) «درء تعارض العقل والنقل» (۱/۲۸۳).

وإنما يظهر من البدع أولاً ما كان أخفى، وكما ضعف من يقوم بنور النبوة، قويت البدعة (١)

والذي صح عن النبي على ذمهم من طوائف أهل البدع هم الخوارج، فإنه قد ثبت فيهم الحديث من وجوه كلها صحاح، لأن مقالتهم حدثت في زمن النبي على وكلمه رئيسهم.

وأما الإرجاء والرفض والقدر والتجهم والحلول وغيرها من البدع فإنها حدثت بعد انقراض عصر الصحابة.

وبدعة القدر أدركت آخر عصر الصحابة، فأنكرها من كان منهم حياً كعبد الله بن عمر وابن عباس وأمثالهم في ، وأكثر ما يجيء من ذمهم فإنما هو موقوف على الصحابة من قولهم فيه.

ثم حدثت بدعة الإرجاء بعد انقراض عصر الصحابة، فتكلم فيها كبار التابعين الذين أدركوها.

ثم حدثت بدعة التجهم بعد انقراض عصر التابعين، واستفحل أمرها واستطار شرها في زمن الأئمة كأحمد وذويه.

ثم حدثت بعد ذلك بدعة الحلول وظهر أمرها في زمن حسين الحلاج.

وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها، أقام الله لها من حزبه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منها نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأهل الإسلام، وجعله ميراثاً يعرف به حزب رسول الله ﷺ وولي سنته من حزب البدعة وناصرها(٢).

ثم إن من أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين وبيان حقيقة أنباء المرسلين؛ ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين، كما قال تعالى: ﴿وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًا شَينطِينَ ٱلإِنِس وَالْجِنِّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى

<sup>(</sup>۱) ﴿التدمريةِ (١/٨/١).

<sup>(</sup>۲) «تهذیب السنن لابن القیم» (۷/ ۲۱).



بَعْضِ زُخْرُفَ آلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوَ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُومٌ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿ ﴾ [الأنعام: ١١٢].

وذلك أن الحق إذا جحد وعورض بالشبهات أقام الله تعالى له مما يحق به الحق ويبطل به الباطل من الآيات البينات، بما يظهره من أدلة الحق وبراهينه الواضحة وفساد ما عارضه من الحجج الداحضة، وهذه كالمحنة التي تميز الخبيث والطيب، والفتنة هي الامتحان والاختبار، فالحق كالذهب الخالص كلما امتحن ازداد جودة والباطل كالمغشوش المضيء إذا امتحن ظهر فساده (۱).

وكان من جملة القائمين بالحق، والناصرين لدين الله بالفعل والنطق:

شيخ الإسلام، علم الزهاد، نادرة العصر، الشيخ الإمام، العلامة الحافظ، الناقد الفقيه، المجتهد المفسر البارع، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي، أحد الأعلام المولود في ربيع الأول، سنة إحدى وستين وستمائة، قدم مع أهله سنة سبع، فسمع من خلق كثير، وعني بالحديث ونسخ الأجزاء، ودار على الشيوخ، وخرج وانتقى وبرع في الرجال، وعلل الحديث وفقهه، وفي علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك، وكان من بحور العلم ومن الأذكياء المعدودين والزهاد الأفراد والشجعان الكبار والكرماء الأجواد، أثنى عليه الموافق والمخالف، وسارت بتصانيفه الركبان، لعلها ثلاثمائة مجلد، حدث بدمشق ومصر والثغر، وقد امتحن وأوذي مرات وحبس بقلعة مصر والقاهرة والإسكندرية وبقلعة دمشق مرتين، وبها توفي في العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة معتقلاً، ورئيت له منامات حسنة ورثي بعدة قصائد، وقد انفرد بفتاويه، نيل من عرضه

<sup>(</sup>١) «الجواب الصحيح» (١/ ٨٥).

لأجلها وهي مغمورة في بحر علمه، فالله تعالى يسامحه ويرضى عنه فما رأيت مثله وكل أحد من الأمة فيؤخذ من قوله ويترك فكان ماذا(١).

### صفاته الخُلُقية والخَلقية وعلمه:

قال عنه الذهبي أيضاً: قرأ بنفسه على جماعة وانتخب ونسخ عدة أجزاء وسنن أبي داود ونظر في الرجال والعلل وصار من أئمة النقد ومن علماء الأثر مع التدين والنبالة والذكر والصيانة، ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحججه والإجماع والاختلاف حتى كان يقضي منه العجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف، ثم يستدل ويرجح ويجتهد وحق له ذلك، فإن شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه، فإنني ما رأيت أحداً أسرع انتزاعاً للآيات الدالة على المسألة التي يوردها منه، ولا أشد استحضاراً لمتون الأحاديث وعزوها إلى الصحيح أو إلى المسند أو إلى السنن منه، كأن الكتاب والسنن نصب عينيه وعلى طرف لسانه بعبارة رشيقة وعين مفتوحة وإفحام للمخالف، وكان آية من آيات الله تعالى في التفسير والتوسع فيه، لعله يبقى في تفسير الآية المجلس والمجلسين.

وأما أصول الديانة ومعرفتها ومعرفة أحوال الخوارج والروافض والمعتزلة وأنواع المبتدعة فكان لا يشق فيه غباره ولا يلحق شأوه، هذا مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط، والشجاعة المفرطة التي يضرب بها المثل، والفراغ من ملاذ النفس من اللباس الجميل والمأكل الطيب والراحة الدنيوية، ولقد سارت بتصانيفه الركبان في فنون من العلم وألوان، لعل تواليفه وفتاويه في الأصول والفروع والزهد والتفسير والتوكل والإخلاص وغير ذلك تبلغ ثلاثمائة مجلد، لا بل أكثر، وكان قوالاً بالحق نهاء عن المنكر لا تأخذه في الله لومة لائم، ذا

<sup>(</sup>١) «تذكرة الحفاظ» (١٤٩٦/٤).

سطوة وإقدام وعدم مداراة الأغيار، ومن خالطه وعرفه قد ينسبني إلى التقصير في وصفه.

وأنا أقل من ينبه على قدره كلمي أو أن يوضح نبأه قلمي، فأصحابه وأعداؤه خاضعون لعلمه مقرون بسرعة فهمه، وأنه بحر لا ساحل له وكنز لا نظير له، وأن جوده حاتمى وشجاعته خالدية.

كان الشيخ أبيض أسود الرأس واللحية قليل الشيب شعره إلى شحمة أذنه كأن عينيه لسانان ناطقان ربعة من الرجال بعيد ما بين المنكبين جهوري الصوت فصيحاً سريع القراءة تعتريه حدة ثم يقهرها بحلم وصفح، وإليه كان المنتهى في فرط الشجاعة والسماحة وقوة الذكاء، ولم أر مثله في ابتهاله واستغاثته بالله تعالى وكثرة توجهه(۱).

#### تلاميذه الأعلام:

علم الدين البرزالي صاحب التاريخ والمعجم والمؤلفات الكثيرة، وجمال الدين المزي صاحب تهذيب الكمال في الرجال، ومحمد بن أحمد بن عبد الهادي صاحب الصارم المنكي والأجزاء المفيدة في المحديث وغيره، وشمس الدين الذهبي صاحب تذكرة الحفاظ وميزان الاعتدال وغيرهما من الكتب النافعة، وابن قيم الجوزية صاحب زاد المعاد وأعلام الموقعين وغيرهما من الكتب القيمة، وأبو الفداء ابن كثير الدمشقي صاحب التفسير والبداية والنهاية وغيرهما من التآليف المفيدة، وغيرهم من كبار علماء ذلك العصر رحمهم الله تعالى.

بعض ما قيل فيه:

قال شمس الدين بن الحريري: إن لم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن؟

<sup>(</sup>١) • ذيل تاريخ الإسلام نقلاً من كتاب الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية ١.

وقال الحافظ الذهبي: وهو أكبر من أن ينبه على سيرته مثلي، والله لو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت بعيني مثله وأنه ما رآى مثل نفسه لما حنث:

تقي الدين أضحى بحر علم يجيب السائلين بلا قنوط أحاط بكل علم فيه نفع فقل ما شئت في البحر المحيط

قال الإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني: لو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين ابن قيم الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته.

وقال قاضي القضاة أبو المعالي محمد بن علي الزملكاني: كان إذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفن، وحكم أن أحداً لا يعرف مثله، وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك، ولا يعرف أنه ناظر أحداً فانقطع معه، ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه.

قال الحافظ ابن رجب: كانت العلماء والصلحاء والجنود والأمراء والتجار وسائر العامة تحبه لأنه ينتصب لنفعهم ليلاً ونهاراً بلسانه وعلمه.

قال القاضي أبو الفتح ابن دقيق العيد: لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلاً كل العلوم بين عينيه يأخذ ما يريد ويدع ما يريد (١).

#### وفاته:

قد سجن غير مرة ليفتر عن خصومه ويقصر من بسط لسانه وقلمه، وهو لا يرجع ولا يلوي على ناصح إلى أن توفي معتقلاً بقلعة دمشق في

<sup>(</sup>١) نقلاً من كتاب: «دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصرة».

ليلة الإثنين العشرين من ذي القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعمائة، وصلي عليه بجامع دمشق عقيب الظهر وامتلأ الجامع بالمصلين كهيئة يوم الجمعة حتى طلع الناس لتشييعه من أربع أبواب البلد، وأقل ما قيل في عدد من شهده خمسون ألفا وقيل أكثر من ذلك، وحمل على الرؤوس إلى مقابر الصوفية، ودفن إلى جانب أخيه الإمام شرف الدين رحمهما الله تعالى وإيانا والمسلمين (۱).

وقد نصر شيخ الإسلام ابن تيمية السنة ودافع عنها بكتب كثيرة، فقد كان كما يذكر ابن عبد الهادي: سريع الكتابة، وكثيراً ما كان يكتب من حفظه من غير نقل.

ولقد أطال ابن الكتبي في ذكر مصنفاته، وذكر مؤلفاته حسب العلوم المختلفة وهي كالتالي:

#### أ ـ في التفسير:

- ١ ـ رسالة في منهاج التفسير وكيف يكون، وقد طبعت.
- ٢ \_ تفسير سورة الإخلاص، مطبوع ضمن مجموع الفتاوى.
- ٣ ـ جواب أهل العلم والإيمان بتحقيق ما أخبر رسول الرحمن من أن
  ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَــ أَنْ إِنَّ اللَّهِ القرآن.
  - ٤ \_ تفسير المعوذتين. مطبوع.

ب ـ في الفقه:

- ١ \_ رسالة القياس.
  - ٢ \_ القواعد.
- ٣ \_ رسالة الحسبة.
- ٤ \_ الأمر بالمعروف.
  - ٥ \_ العقود.

<sup>(</sup>١) نقلاً من كتاب: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية».

- ٦ \_ المظالم المشتركة.
  - ٧ \_ حقيقة الصيام.
    - ج \_ العقائد:
      - ١ \_ الإيمان.
      - ٢ \_ الاستقامة.
- ٣ \_ اقتضاء الصراط المستقيم.
- ٤ \_ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان.
  - ٥ ـ التوسل والوسيلة.
  - ٦ \_ الرسالة الحموية.
  - ٧ \_ الرسالة التدمرية.
  - ٨ العقيدة الواسطية. «والتي نحن بصددها».
    - ٩ \_ رسالة مراتب الإرادة.
      - ١٠ ـ الاحتجاج بالقدر.
    - ١١ \_ بيان الهدى من الضلال.
  - ١٢ ـ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح.
    - ١٣ \_ معتقدات أهل الضلال.
      - ١٤ ـ معارج الوصول.
      - ١٥ \_ السؤال عن العرش.
      - ١٦ \_ بيان الفرقة الناجية.
    - ١٧ \_ درء تعارض العقل والنقل.
      - ١٨ \_ منهاج السنة النبوية.
- ١٩ \_ إبطال قول الفلاسفة بإثبات الجواهر العقلية.
  - ۲۰ ـ شرح حديث النزول.
    - ٢١ ـ نقض المنطق.
  - ٢٢ ـ الرد على المنطقيين.

٢٣ ـ رفع الملام عن الأئمة الأعلام.

٢٤ ـ الواسطة بين الحق والخلق.

فليس عجيباً أن تصل مؤلفاته إلى خمسمائة مصنف كما قيل.

وكان من جملة هذه الكتب، بل ومن أنفسها وأعظمها كتاب «العقيدة الواسطية» بين فيه معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته وأفعاله، وفي أسماء الإيمان والدين، وجاء على ضلال أهل الباطل بكلام الحق فنقض أساسهم وضيق أنفاسهم ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلأَرْضُ وَلَكِئِنَ اللهَ ذُو فَضْ لِ عَلَى اللهِ المَاسَينَ اللهَ اللهِ المِنهَ: ٢٥١].

وحصل له في هذه العقيدة امتحان كبير، فقد عقدت له مناظرات ثلاث اشترك في هذه المجالس الثلاثة المعقودة لمناظرته في العقيدة الواسطية كبار قضاة الدولة وفقهائها.

قال الذهبي: ثم وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد.

وقال ابن رجب: ووقع الاتفاق على أن هذه عقيدة سنية سلفية.

قال الإمام الذهبي: وهذه ثمرة المحنة المحمودة أنها ترفع العبد عند المؤمنين (١).

وقد وضع الله القبول لهذه العقيدة الواسطية، وشرحها عدد كبير من علماء أهل السنة، ومن تلكم الشروحات:

- التنبيهات اللطيفة لما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة، للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي كَاللهُ.
- ٢ التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز الناصر
  الرشيد كلله.

<sup>(</sup>۱) «دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في الحركات الإسلامية المعاصرة» للشيخ صلاح الدين مقبول أحمد (٣٦).

- ٣ ـ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية للشيخ زيد بن عبد العزيز الفياض كَلَلْهُ.
- ٤ ـ الكواشف الجلية عن معاني الواسطية للشيخ عبد العزيز المحمد السلمان كَالله.
  - هـ شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد الصالح العثيمين كلله.
    - ٦ \_ شرح العقيدة الواسطية للشيخ محمد خليل هراس كَلَلْهُ.
- ٧ ـ شرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان حفظه الله وأمد في عمره على طاعته.

وكان من جملة من انبرى لشرح هذه العقيدة فضيلة الشيخ المحقق والعلامة المدقق الشيخ: عبد الله بن محمد الغنيمان أطال الله تأييده ورزقه من كل فضل مزيدة، وقد اشتمل هذا الشرح على فوائد عظيمة، وتميز أسلوب الشيخ كلله بكثرة استدلاله بآيات الكتاب والسنة في تقرير مذهب أهل السنة والجماعة، والاطلاع الغزير على أقوال المتقدمين سواء كانوا من علماء أهل السنة أو من رؤساء الفرق، فمن ذلك نقله كلام الإمام النووي كله حول الطائفة المنصورة وأنها قد تكون في بلدان شتى وفي مجالات عدة.

ونقله عن الغزالي قوله أن الخروج عن مذهب الأشاعرة كفر، وقول الصاوي أن من اعتقد ظاهر القرآن فهو كافر.

مع الاهتمام بالرقائق والإيمانيات، وهذا في غالب صفحات الكتاب، فمن ذلك قوله وفقه الله: وأعظم العذاب أن يصاب الإنسان في دينه، فيرى الحق باطلاً والباطل حقاً فيستمر على هذا.

ويتميز أسلوب الشيخ بأنه يأتي بالنصوص التي يظهر للبعض أن بينها تعارضاً فيجمع بينها جمعاً حسناً موفقاً، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فمن ذلكم جمعه بين حديث: «بدأ الإسلام

غريباً وسيعود غريباً كما بدأ ، وبين حديث: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة».

مع الاهتمام بتقعيد القواعد، فمن ذلك ذكره للفرق بين الأسماء والصفات وأن هذا الفرق من وجهين، وأن أسماء الله وصفاته يجب أن تكون توقيفية، وأن التحريف نوعان لفظي ومعنوي، وأن التعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وأن المثيل يكون في الذات وفي الصفة وفي الفعل ويكون في لحقوق، والله تعالى لا مثيل له في هذه الأمور الأربعة، وأن الصفات تبع للذات، فإذا كان لا مثيل له في ذاته فيجب أن يكون لا مثيل له في صفاته، وأن طربقة القرآن في الصفات أن يأتي بالنفي مجملاً والإثبات مفصلاً، وأن الاسم والصفة إذا أضيفتا إلى الله فقد اختصت به وإذا أضيفتا إلى الله فقد اختصت به وإذا أضيفتا إلى الله فقد اختصت به وإذا أضيفتا إلى الله فقد اختصت به الي غير ذلك من القواعد.

وكذلك اطلاعه على مقاصد شيخ الإسلام من كلامه، فمن ذلك قوله: والشيخ تحرى لفظة التمثيل لأن هذا الذي ورد في القرآن، واجتنب لفظة التشبيه لأنها لم تأت في القرآن لا نفياً ولا إثباتاً.

وقد راجع الشيخ الشرح بنفسه.

ونسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الرسالة خير الجزاء، وأن يجزل للشارح على هذا الشرح الأجر والثواب، وأن ينفعه به في الدنيا والآخرة، وينفع به المسلمين، وأن يكتب لمن عمل في إخراجه الأجر والثواب، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين.

كتبه احد طلبة الشيخ غضر الله له ولوالديه وللمسلمين ١٠/جمادى الأولى/١٤٩هـ

# براييدالرحمز الرحم

قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ الله: الْحَمْدُ الله

«ال» للاستغراق، والحمد: يستوجبه الله جلّ وعلا لصفاته وأفعاله ولذاته تعالى وتقدس، والحمد: هو الثناء على المحمود بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وهو من الحامد؛ فعل ينبئ عن محبته وتعظيمه، فلا بد أن يكون في الحمد محبة للمحمود وتعظيماً له، أما إذا كان ذكراً للمحاسن والصفات الجميلة، بدون أن يقترن معه حب الحامد وتعظيمه؛ فهو مدح، يعني أنك إذا ذكرت الصفات الحسنة لمن تصفه، والأفعال الجميلة، فإن كان مع ذكرك قد اقترن حبه وتعظيمه فيكون هذا حمداً، وإن لم يكن قد اقترن مع هذا الذكر الحب والتعظيم فيكون مدحاً، فهذا هو الفرق بين الحمد والمدح، والحمد لله جلّ وعلا واجب، ولهذا أوجب الله جلّ وعلا علينا أن نحمده في كل ركعة من ركعات الصلاة، ولا يمكن للإنسان أن يقوم بما يستحقه الله جلّ وعلا من الحمد، ولكن إذا جاء بالقليل؛ فالله جلّ وعلا يثيب عليه ويعفو عن الكثير، وإلا فمهما أوتى الإنسان من قوة وعلم وعمل؛ فإنه لا يستطيع أن يقوم بالحمد لله جلَّ وعلاً، ولأجل هذا حمد ربنا جلَّ وعلا نفسه في المبدأ والمنتهى، مما يدل على أن حمده جلّ وعلا له على كل حال، في فعله وخلقه، وفي حقه، وفي أوصافه ولذاته جلَّ وعلا: ﴿الْحَـٰمَٰدُ يُلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَنوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلْمَنتِ وَالنُّورُّ ﴾ [الأنعام: ١] ﴿ وتَرَى الْمَلَتَهِكَةَ



حَاَفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمَّدِ رَبِّهِمٌ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ الزمر: ٧٥] هذا في المنتهى.

لله: علم على الذات المقدسة، وهو أعلم الأعلام، وقد جاء ذكره في القرآن في ألفين وثلاثمائة وثلاث وستين مرة، والأسماء غالباً تكون تابعة له.

## الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ

هذا من الثناء عليه، والرسول جنس للرسل كلهم، والإرسال: هو إرسال الرسول إلى الخلق وتكليفه وبعثه إليهم، بأن يعلمهم بما يجب عليهم لله جلّ وعلا، ويرشدهم إلى ما فيه صلاحهم دنيا وأخرى، فهو من النعم العظيمة التي يجب أن يحمد عليها ربنا جلّ وعلا، فمن أعظم النعم التي يحمد عليها؛ إرساله الرسل، وقد ختمهم بأفضلهم محمد عليها والرسل كثيرون، وقد جاء في حديث أبي ذر أن الرسل ثلاثمائة وبضعة عشر (۱۱)، وجاء أن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً، وهو حديث ضعيف كما هو معروف، وقد قال الله جلّ وعلا: ﴿وَيِنَهُم مَن لَمْ ضعيف كما هو معروف، وقد قال الله جلّ وعلا: ﴿وَيِنَهُم مَن لَمْ فَيُكُ مُ فَرِّم ثُورٍ وَعَادٍ وَثَمُودٌ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلّا الله في آية أخرى: ﴿أَلَدُ يَأْتِكُمْ نَبُواُ اللّافِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلّا الله ﴿ وَلَعَلَهُ مَا تَرِكُ أَمَة إِلا وبعث فيها رسولاً: [ابراهبم: ٩] وأخبر جلّ وعلا أنه ما ترك أمة إلا وبعث فيها رسولاً: يعني متتابعة، وأنه ما من أمة إلا وخلا فيها نذير، والله جاءت تترا، يعني متتابعة، وأنه ما من أمة إلا وخلا فيها نذير، والله جلّ وعلا أقام الحجة على خلقه بإرسال الرسل.

وقوله: (رسوله) هو محمد ﷺ خاتم الرسل.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۱۱٦٤)؛ والحاكم في «المستدرك» (۲۱٦٦)؛ والبيهقي في «الكبرى» (۱۷۲۸).



### بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ

الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فالرسول على جاء بالعلم النافع، وجاء بالعمل الذي يكون عملاً بالعلم الذي جاء به، وهو شرع الله جلّ وعلا، فيكون العلم نافعاً ويكون العمل مقبولاً، إذا كان هدى ودين حق؛ فالعلم ينفع ويكون صاحبه خاشياً لله جلّ وعلا، ويكون تدينه وعمله مقبولاً يقبله الله جلّ وعلا.

## لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ

يظهره على الأديان التي في الأرض كلها، وقد فعل الله جلّ وعلا، أظهر هذا الدين على جميع الأديان، حيث إنه كان هو المهمين وهو الحاكم، ولا يلزم أن يكون هذا مستمراً ودائماً، بل هذا وعده قد أنجزه على أيدي صحابة رسول الله على أنه بدأ في حياته على أيدي صحابة رسول الله على أنه بدأ في حياته على جزيرة العرب كلها مطيعة متبعة للرسول على أن م توفي وهم كذلك، فاستمر صحابته بالدعوة إلى الله جلّ وعلا، وأظهرهم الله جلّ وعلا على الفرس والروم وغيرهم من الدول الأخرى، حتى وصل هذا الدين إلى الصين وإلى أقصى المغرب، فشمل المعمورة التي تعرف في ذلك الوقت، ثم صارت الخلافات، بعد مضي القرون المفضلة، كما سيأتي اليم اختلفوا في عقيدتهم، فتغيرت الأوضاع وتركوا التمسك بما كان أنهم اختلفوا في عقيدتهم، فتغيرت الأوضاع وتركوا التمسك بما كان الأديان كلها، ولا يلزم أن يكون هذا مستمراً إلى قيام الساعة، وقد جاء أن الرسول على الحق إلى قيام الساعة، وسيأتي ذلك إن شاء الله.

### وَكَفَى بِاللهِ شَهِيداً

أي كفى به شاهداً على صدق رسوله وعلى إنجاز وعده، وهذا لفظ آية في سورة الفتح، بعدما ذكر قصة الحديبية، وأن ما حصل من الصلح أنه فتح قريب، أخبر أنه صدق رسوله الرؤيا، وأنهم سوف يدخلون المسجد الحرام ويطوفون به آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون، وأن هذا الفتح أنجزه لهم وهو فتح قريب، وإن كان بعض الصحابة ثقل عليه ذلك كثيراً وظن أن هذا إذلال لهم وإعزاز للمشركين، ولهذا لما نزلت هذه السورة دعا على عمر وقرأ عليه ذلك لأنه الذي كان يراجع النبي على ويقول: ألسنا مسلمون وهؤلاء المشركون؟ ألسنا على البحق وهؤلاء على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟.

ويقول له رسول الله ﷺ: «بلى» فقال: علام نعطي الدنية في ديننا؟.

فقال له ﷺ: «أنا رسول الله ولا أخالفه»، ثم ذهب وقال لأبي بكر مثل ذلك، فرد عليه أبو بكر ظلله مثل ما رد رسول الله ﷺ، فالمقصود أنه ذكر هذه الآية بعد ذلك فقال: ﴿هُوَ الَّذِي َ أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِاللّهَ مَعْ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلّمِ وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا ﴿ الفتح: الله الله الله الله الله الله على صدق رسوله ﷺ وعلى إنجاز وعده وعلى أنه سوف يظهر هذا الدين، والشهيد صيغة مبالغة، ومن أسمائه جلّ وعلا أنه الشهيد.

## وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ

الشهادة هي الإخبار عن العلم اليقيني الذي لا تردد فيه ولا شك فيه، وهذه الكلمة هي أول واجب على العبد، وهي أعظم واجب

أوجبه الله جلّ وعلا، وبها يدخل الإنسان الدين الإسلامي، وبها يفترق الناس بين مسلم موقن مؤمن سعيد وبين شقي كافر مفارق للحق، ولها أركان وشروط وفضل، ولها حق، ولها نواقض، ولها فوائد وثمرات، فأركانها النفي والإثبات، «لا إله» هذا نفي «إلا الله» وهذا إثبات، فلا بد من هذين الأمرين، فهما ركنا هذه الشهادة، وأما شروطها فقد ذكر العلماء لها ثمانية شروط:

الأول: العلم الذي ينافي الجهل، فالذي يقولها عن جهل لا تفيده. الثاني: الصدق الذي ينافي الكذب في قولها.

الثالث: اليقين.

الرابع: الإخلاص المنافى للشرك أو الرياء فيها.

الخامس: قبولها المنافي للرد.

السادس: الانقياد المنافى للترك.

السابع: المحبة المنافية لبغضها، حتى لا يكون الإنسان منافقاً.

الثامن: الكفر بما جاءت لإبطاله.

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «الكبرى»، ورواه ابن حبان والحاكم وصححه، وابن عبد البر في «التمهيد» وأبو يعلى في «مسنده».

حرمه الله على النار(۱)، ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة(۱)، وكذلك الحديث الصحيح أنه على قال: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له»(۱).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۸) كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا؛ مسلم (٤٧)، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢١٦٥٧)؛ وأبو داود، كتاب الجنائز، باب في التلقين؛ وابن أبي شيبة في «المصنف»؛ والبيهقي في «الكبرى» وفي «شعب الإيمان»؛ والحاكم في «المستدرك».

 <sup>(</sup>٣) «الموطأ»، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الدعاء؛ وذكره ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في «المصنف»، والبيهقي في «السنن» وفي «شعب الإيمان».

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧٢٨٥)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ؛ الترمذي (٢٦٠٦)، كتاب الإيمان عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلّا الله»، من حديث أبي هريرة ﷺ، قال الشيخ الألباني: صحيح متواتر.

الإنسان: لا إله إلا الله، وهو عاص لله تارك للواجبات، فإن قوله هذا إما أن يكون معدوم الفائدة نهائياً، أو تكون فائدته ضئيلة جداً، يعني يعاقب ويتعرض لعذاب الله إن لم يكن عنده الشرك الأكبر الذي يموت عليه فلا يسلم، أما إن كان عنده الشرك فهو من أهل النار خالداً فيها يسأل الله العافية ..

وأما فائدتها وثمرتها فسعادة الدنيا والآخرة، من قالها صادقاً على ما سبق؛ فإنه يكون سعيداً في الدنيا بأن يعبد الله على يقين وعلى حق بلا شكوك ولا شبهات، والواقع أن السعادة في الدنيا هي عبادة الله على علم، وعلى يقين وعلى صدق، وأما في الآخرة ففي جنات تدخل عليه الملائكة من كل باب قائلين: ﴿سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُم فَنِهُم عُفْهَى الدّادِ ﴿ الرعد: ٢٤].

### وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

قوله: «وحده» هذا تأكيد للإثبات، وقوله: «لا شريك له» تأكيداً لما نفي بها، يقول الحافظ ابن حجر: هو تأكيد بعد تأكيد. يعني أن النفى الأول يدل على هذا، والإثبات كذلك يدل على هذا.

والشهادة تأتي بمعان منها: هذا الإخبار عن العلم واليقين، ومنها: الإلزام والحكم كما في قول الله جلّ وعلا: ﴿شَهِدَ اللهُ أَنّهُ لاَ إِللهَ إِلّا هُوَ اللهُ عَلَى اللهُ أَنّهُ لاَ إِللهَ إِلّا هُوَ الْعَبِيدُ اللهُ أَنّهُ لاَ إِللهَ إِلّا هُوَ الْعَبِيدُ الْعَكِيمُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب الصَّلاةِ بعدَ الفجرِ حتى تَرتفِعَ الشمسُ؛ أبو داود، كتاب التطوع وركعات السنّة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة؛ وأحمد (۱۱۱)، من حديث ابن عباس اللها.



﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَجِدَ اللّهِ شَهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ ﴾ [التوبة: ١٧] ما قالوا بألسنتهم: نشهد أنا كفار، ولكن بأفعالهم، فالأفعال تشهد عليهم، وكذلك شهادة الله جلّ وعلا أنه الواحد الأحد بما يخلقه ويوجده من الآيات، كما في قول القائل:

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فكل الخلق يدل على وحدانيته، وكذلك أقواله وأفعاله وغيرها مما يوجده للإنسان في نفسه أو في غيره.

## إِقْرَاراً بِهِ وَتَوْحِيداً

الإقرار: هو الإذعان في الشيء، وقوله: «توحيداً» مصدر وحد يوحد توحيداً، يعني أفعل هذا توحيداً لله جلّ وعلا؛ لأن هذه الكلمة هي أول ما يجب على العبد، وهي التي جاءت بها الرسل، وليس كما يقول المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم: أن أول واجب على العبد النظر، نظر العقل حتى يهديه نظره إلى أن يعرف الله جلّ وعلا بالموجودات، وهذا لم تأتِ به الرسل، بل هو من البدع، كذلك قول بعضهم: إن أول ما يجب هو الشك، حتى يدعوه ذلك الشك إلى النظر، وقال بعضهم: هو القصد إلى النظر، وهذا كله من الباطل، فالرسول على كما في حديث ابن عباس الذي في الصحيحين حينما بعث معاذاً إلى اليمن قال: (إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس)(١٠)، هذا واضح بأن

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الزكاة، باب لا تُؤخَذُ كَرَاثِمُ أموالِ النَّاسِ في الصَّدقةِ؛ مسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، من حديث معاذ ﷺ.

أول ما يلزم العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله، وكذلك قوله على: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله (۱).

فالحق أن هذه الكلمة هي أول ما يجب، وهي التوحيد، وهي التي بعث بها الأنبياء كلهم من أولهم إلى آخرهم، فكل رسول يأتي قومه يقول لهم: ﴿ يَفَوْمِ النَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ﴾ [الأعراف: ٥٩].

فقوله: ﴿مَا لَكُم مِّنَ إِلَاهٍ غَيْرُهُو ﴾ أي: لا إله لكم غيره، وقوله: ﴿اعْبُدُوا الله ﴾ هو معنى إلا الله.

#### وَأَشْهَدُ أَنَّ محمداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه

والشهادة تقتضي التصديق والمتابعة، وإلا لا يكون الإنسان شاهداً شهادة صحيحة، ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كلله: أن معنى شهادة أن محمداً رسول الله هي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، فالشهادة تقتضي التصديق والمتابعة، بأن تصدقه بما قال، وتتابعه بما جاء به، وتحب ذلك وتدعو إليه، وتبينه حسب الإمكان.

محمد اسم علم، يقول العلماء: إنه يجب ذكره عند الشهادة له بالرسالة، ولهذا جاء في الأذكار الواجبة النص على ذلك في الأذان وفي التشهد وغير ذلك، وكان على يعلم أصحابه ذلك، ويقول أشهد أن محمداً رسول الله على واسمه مذكور في التوراة: محمد، وأما في الإنجيل فقد أخبر الله جلّ وعلا عن عيسى على أنه قال: ﴿وَمُبَيِّرًا رَسُولٍ يَلْ مِنْ بَعْدِى آنهُمُ أَخَدُ الصف: ٦] فهو محمد وأحمد، وقد جاء في

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

الصحيح أن له عدة أسماء، يقول ﷺ: «أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي، وأنا نبي الساعة، وأنا الحاشر الذي تحشر خلفي الأمم»(۱)، وقد أوصل بعضهم أسماءه إلى ألف اسم، ولكن أكثر هذه أوصاف له ﷺ، وأما قول الإنسان: أشهد أن سيدنا محمداً، فكلمة سيدنا لم تأتِ في نص صحيح، وقولها في الصلاة بدعة، ويجب أن يقتصر على الواجب الذي كان يعلمه ﷺ أصحابه، ولا شك أنه سيد ﷺ، لأن السيد هو المعظم المقدم الإمام الكبير، وهو كذلك ﷺ، وقد جاء في حديث المعظم المقدم الإمام الكبير، وهو كذلك ﷺ، وقد جاء في حديث صحيح أنه قال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»(۱) كما في حديث الشفاعة سيدنا. قال: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله جلّ وعلا، أنا عبد الله ورسوله، فقولوا: عبد الله ورسوله»(۱)، فهذا من باب حماية التوحيد وسد الطرق التي يمكن أن يدخل الشيطان منها على العبد؛ لأنه ﷺ ما ترك طريقاً يمكن أن يأتي الشيطان إلى أمته معه إلا وسده وأوصده وحذر منه.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري من حديث جبير بن مطعم عن أبيه عن رسول الله على قال: اللي خمسة أسماء: أنا محمد، وأنا أحمدُ، وأنا الماحي الذي يمحُو الله بي الكفرَ، وأنا الحاشرُ الذي يُحشَرُ الناسُ على قَلَمي، وأنا العاقب، كتاب المناقب، باب ما جاء في أسماء رسول الله على. وروى الدارمي بإسناده عن ابن غنم قال: نزل جبريلُ على رسولِ الله عَلَى فشقَ بَطْنَهُ، ثم قالَ جبريلَ: اقلبٌ وكيعٌ فيه أذنانِ سميعتانِ، وحينانِ بصيرتانِ، محمدٌ رسول الله المقفي الحاشرُ، خلُقُكَ قيْمٌ ولسانُكَ صادقٌ ونَفْسُكَ مطمئنةٌ، قال أبو محمد: وكيعٌ يعني شديداً، كتاب النبي على، باب ما أعطي النبي من الفضل.

 <sup>(</sup>۲) مسلم (۷/ ٥٩)؛ وكذا أبو داود (۳/ ٤٦٧)؛ وابن سعد في «الطبقات» (۱/ ۲۰)؛
 وأحمد (۲/ ٥٤٠)، من حديث أبي هريرة، قال الألباني: وله شواهد كثيرة، خرّجت بعضها في «ظلال الجنة» (۷۹۲) (۷۹۲).

وعبده: من العبودية؛ لأنه عبد من عباد الله متعبد، وليس له من الربوبية شيء ولا من الإلهية شيء، والتوحيد يقتضي أن يكون لله وحده في أقسامه الثلاثة المستقراة من كتاب الله جلّ وعلا وسنة رسوله، وليس هذا أمر مبتدع ومخترع كما يقوله الجهلة وأهل الانحراف ـ نسأل الله العافية \_ بل الأقسام الثلاثة جاءت بها الرسل كلهم، وهذا واضح في كتاب الله وبين، ومن قرأ ذلك علم هذا يقيناً، فالله أخبر أن الكفار يؤمنون بأن الله هو الخالق المتصرف الذي ليس له شريك في هذا، ولكنهم أبوا أن ينقادوا له بالفعل، بأن تكون أفعالهم خالصة لله، فهذا نوع من التوحيد، والأول نوع آخر، والأول يستلزم أن يكون له الصفات الحسني والكمالات؛ لأن الذي لا يكون كذلك لا يصلح أن يكون إلهاً، كما نبه على ذلك في آيات عدة، والمقصود أن أقسام التوحيد واضحة من استقراء كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، فالله جلّ وعلا يقول: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۗ ﴿ الفاتحة: ٢]، فالله معناه: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، كما يقول ابن عباس: «يعنى صاحب الألوهية الذي يجب أن يؤله ويعبد، وأما الرب فهو المالك المتصرف» فهذا معنى وهذا معنى آخر، وهذا له دلالة وهذا له دلالة أخرى، أما ﴿ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيمِ ٢٠٠٠ [الفاتحة: ٣] فله دلالة غير الأول، وإن كانت الأسماء والصفات متداخلة ومتلازمة، كما سيأتى ذكر ذلك إن شاء الله.

فقوله: «عبده ورسوله» هذا إبطال لما عليه أهل الجفاء وأهل الغلو، فأهل الغلو مثل النصارى الذين جعلوا عبد الله إلها، فجعلوه هو الله أو شريكاً له جلّ وعلا \_ تعالى الله وتقدس \_ وأهل الجفاء أنكروا أن يكون رسولاً لله جلّ وعلا، كاليهود والمشركين وغيرهم من المكذبين، والعبودية هي عبودية خاصة، بمعنى أنه التزم عبودية الله جلّ وعلا وقام بها حق القيام حسب إمكانية الإنسان التي أوتيها، فالرسول على هو أعظم الناس قياماً بهذا الحق وقد أثنى الله جلّ وعلا عليه في أماكن التشريف والتعظيم بلفظ العبودية، كما في مقام التحدي

في قوله جلّ وعلا: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا زَزُّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا﴾ [البقرة: ٢٣]، وفي مقام الإسراء: ﴿ شُبْحَنَ ٱلَّذِيَّ أَسْرَىٰ بِمَبْدِهِ ﴾ [الإسراء: ١]، وفي مقام الوحي: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِمِهِ مَا أَوْحَىٰ ۞﴾ [النجم: ١٠]، وفي مقام الدعوة: ﴿ وَأَنَّهُمْ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾ [الجن: ١٩] وهذه المقامات الأربع من أشرف المقامات التي يقومها رسول الله ﷺ، مقام الإنزال والوحى، ومقام الآيات والتحدي بها التي جاء بها، والتي تبهر العقول والأبصار، فيقف الناس أمامها حائرين مذعنين منقادين، مثل انشقاق القمر وإنزال القرآن والإسراء، فإنه آية من الآيات العظيمة ومن الإكرام، فكونه يذهب به من مكة إلى بيت المقدس في وقت وجيز، ثم يذهب به إلى السماء، ثم يعود في ليلة واحدة؛ هذه من أعظم الآيات، وكذلك مقام الدعوة، فإنها من أشرف المقامات، فهذا هو الثناء العظيم، فمن كمل العبودية فقد وصل إلى الغاية، ثم إذا أضيف إلى ذلك الرسالة فقد كملت، فليس وراء هذا شيء يطلب، فهو مقام خاتم الرسل، وكذلك الرسل غيره، ولكن الله جلّ وعلا فضل بعضهم عن بعض، فالرسول ﷺ كمل الله جلّ وعلا له مقام العبودية، وشرفه بالرسالة والشهادة له بأنه عبد الله ورسوله، يكون ذلك تبرئة للشاهد حقاً مما يقع فيه أهل الغلو، الذين يجعلون مع الله مخلوقاً ولو كان الرسول، وقد يوصلونه إلى مقام الألوهية، أو مقام العلم بالغيب، أو مقام التصرف، كما يقول الشاعر:

> يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به إن لم تكن في معادي أخذا بيدي فإن من جودك الدنيا وضرتها

سواك عند حلول الحادث العمم فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم ومن علومك علم اللوح والقلم (١)

<sup>(</sup>۱) هذه الأبيات لمحمد بن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصيري المصري شرف الدين أبو عبد الله، نسبته إلى بويصر من أعمال بني سويف بمصر، أمه منها، وأصله من المغرب من قلعة حماد من قبيلة يعرفون ببني حبنون، مولده في بهشيم ١٩٠٨ه، من أعمال البهنساوية، ووفاته بالإسكندرية ١٩٦٦ه.

إذا كان من جود الرسول على الدنيا والآخرة، ومن جملة علومه علم اللوح والقلم، فهذه صفة الله وتصرفه جلّ وعلا؛ فمعنى ذلك أنه أعطاه ما لله جلّ وعلا، فهذا هو الغلو الذي وقع فيه النصارى وأشباهم، أما الجفاء كأن يمتنع عن اتباعه على والانقياد له، وإن كان يتلفظ بالشهادة، فإن هذا من الجفاء؛ لأن الشهادة تقتضي أن يحكم شرعه في نفسه وفيما يملك، وأن يكون تصرفه على ما جاء به الرسول على.

## صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

صلاة الله على عبده فيها أقوال للعلماء، فقد اختار ابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمهما الله تعالى؛ أن صلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه عند الملائكة، وبعض العلماء يقول: صلاة الله هي رحمته، ومعلوم أن الصلاة من الآدميين ومن الملائكة هي الدعاء، كما في الحديث: "أن العبد إذا جلس في مصلاه فإن الملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذ أحداً أو يحدث (۱)، كذلك الصلاة من الآدميين هي طلبها من الله، بأن يدعو الله جلّ وعلا أن يصلي عليه، فهي دعاء من الله، ولا يجوز أن يقال: إن صلاة الله ابن القيم، واستدل على هذا بقوله جلّ وعلا: ﴿أُولَتِكَ عَلَيْمٍ مَلَوَتٌ مِن الله المحلة والرحمة، ومعروف أن العطف يدل على المغايرة، وذكر فروقاً أخرى لغوية كما في كتابه العطف يدل على المغايرة، وذكر فروقاً أخرى لغوية كما في كتابه العطف يدل على المغايرة، وذكر فروقاً أخرى لغوية كما في كتابه العطف يدل على المغايرة، وذكر فروقاً أخرى لغوية كما في كتابه العطف يدل على المغايرة، وذكر فروقاً أخرى لغوية كما في كتابه العطف يدل على المغايرة، وذكر فروقاً أخرى لغوية كما في كتابه العطف يدل على المغايرة، وذكر فروقاً أخرى لغوية كما في كتابه العطف يدل على المغايرة، وذكر فروقاً أخرى لغوية كما في كتابه العطف يدل على المغايرة، وذكر فروقاً أخرى لغوية كما في كتابه العطف يدل على المغايرة، وذكر فروقاً أخرى لغوية كما في كتابه الإعاء الأفهام» وغيره.

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في مسجدِ السُّوقِ؛ ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجماعة وانتظار الصلاة، من حديث أبي هريرة في ...

#### وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

الآل اختلف فيهم؟ من هم؟ وما المقصود بالآل؟.

والذي اختاره المحققون من الحنابلة وغيرهم أن الآل هم أتباعه على دينه، وهذا لا ينافي آله الذين حرمت عليهم الزكاة، وكذلك زوجاته فإنهن من آله، ومعروف أن الزكاة تكون للمؤمنين، فهؤلاء أخص من الأول، فهم أتباع له على دينه، ولكن الأول أعم، يدخل فيهم هؤلاء وغيرهم، ومعنى ذلك طلب الصلاة والتسليم عليه وعلى آله، فإذا كانوا أتباعه فيكون هذا عامّاً لأتباعه إلى يوم الدين، وفي ضمنهم صحابته ﷺ، وقد أمر الله جلّ وعلا بالاستغفار لهم، عكس ما عليه أهل البدع والضلال من الرافضة الذين يبغضونهم ويلعنونهم، لعنهم الله، فإن من لعن الصحابة ملعون، وقد أخبر الله جلّ وعلا في آيات عدة أنه رضي عنهم في قوله جلّ وعلا: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّاهُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاهُ بَيْنَهُمْ تَرَبْهُمْ زُكَّعًا سُجَّدًا بَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضَوَنَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ذَالِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَنَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِ كُزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَازْرَهُ فَأَسْتَغْلَظَ فَأَسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ، يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظُ بِهِمُ ٱلكُفَّارِ ﴾ [الفتح: ٢٩] يعني أن ما يعملونه يغيظ الكفار، لهذا قال الإمام مالك(١) كما يروى عنه: من غاظه أمر الصحابة فليس من أهل الإسلام؛ لأنه قال: ﴿ لِيَغِيظُ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ ﴾ [الفتح: ٢٩] وأخبر في آية أخرى بـقـولـه: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا

<sup>(</sup>۱) هو الإمام مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، إمام دار الهجرة، ومذهب المالكية، قال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك نجم.. أطنب الذهبي في ترجمته في «سير أعلام النبلاء، فانظرها، توفي كَثَلَهُ بالمدينة سنة ١٧٩هـ.

<sup>«</sup>سير أعلام النبلاء» (٨/٨)؛ «تذكرة الحفاظ» (١/٧٠٧)؛ «الأعلام» (٥/٧٥٧).

وَلِإِخْوَنِنَا الّذِينَ سَبَقُونَا بِآلِإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُونِنَا غِلَا لِلّذِينَ مَامَنُوا ﴾ [الحشر: ١٠] وهذا يطلبه الإنسان من ربه جلّ وعلا، فمن كان محباً لهم داعباً لهم مثنياً عليهم، يرجى أن يدخل في أهل هذه الآية التي أثنى الله جلّ وعلا عليهم فيها، وهم الذين يعطون من الفيء كما قال جلّ وعلا: ﴿ وَاللّهَ اللّهُ عَنْ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ اللّهُ يَكُنُ وَلِلّةٌ وَلِلرّسُولِ وَلِذِى الْقُرِي وَالْيَسَكِينِ وَأَنِي السّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْاَغْنِياءِ مِنكُمُ وَمَا مَالنَكُمُ الرّسُولُ وَالْمَسَكِينِ وَأَنِي السّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْاَغْنِياءِ مِنكُمُ وَمَا مَالنَكُمُ الرّسُولُ وَالْمَسُكِينِ وَأَنِي السّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ اللّهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ ﴿ لِللّهُ اللّهُ وَرَصُونَا اللّهُ وَمِن اللّهِ وَرَضَونَا اللّهُ وَرَصُولُولُهُ مَا اللّهُ وَرَصُولُهُ وَمَا اللّهُ وَرَصُولُهُ وَمَا اللّهُ وَرَصُولُولُهُ وَمَا اللّهُ وَلَا لَكُ مَمُ الصّلَاقُ وَمَن يُوفَى شُحَ نَفْسِهِ فَأُولُهِ مَى اللّهُ وَمِن يُوفَى شُحَ نَفْسِهِ فَأُولُهِكُ هُمُ الْعَلَامِ فَي وَلَو كَانَ يَهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوفَى شُحَ نَفْسِهِ فَأُولُهُكُونَ فَي اللّهُ العافية وربما الله العافية وربما الله العافية ...

## وَسَلَّمَ تَسْلِيماً مَزيداً

هذا امتثال لقول الله جلّ وعلا: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلَواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦] والتسليم: هو طلب السلامة من المؤلم ومن النقص والمعيب، ومعنى «مزيداً» أي: زائداً كثيراً.

#### أَمَّا بَعْدُ:

هذه كلمة يؤتى بها في الخطب وفي المكاتبات والانتقال من أسلوب إلى آخر، وقد قيل: إنها هي فصل الخطاب، ولكن الصواب أن فصل الخطاب: هو الفصل بين الحق والباطل بالبيان والإيضاح



والحجة (١)، ولكن السنة أن يؤتى بها، فإن النبي ﷺ كان يأتي بها في خطبه وفي مكاتباته التي يكتبها للملوك ويدعوهم إلى الله جلّ وعلا، ومعناها أنه مهما يكن من شيء فالأمر كذا وكذا، يعني الأمر الذي سبق هكذا وقع وأقوله، والمقصود كذا وكذا، أو أنتقل من كذا وكذا.

هذه المقدمة عادة ليست من المؤلف بل من التلاميذ الذين يكتبون أو الكتاب الذين فيما بعد، وإن الثناء على النفس من أنه شيخ الإسلام، وأنه هو العلامة، وأنه هو كذا وكذا، هذا ليس من أخلاق العلماء، ولا كانوا يرغبون ولا يريدون هذا الشيء، بل يكرهونه غاية الكراهة؛ لأن هذا فيه شيء من تزكية النفس ومدحها، وهم من أبعد الناس عن ذلك؛ لأن أعمالهم يريدونها لوجه الله جل وعلا، وهذه هي الأعمال التي تفيد وتنفع، فالمقصود أن هذا يقع من الكتاب الذين يكتبون، بخلاف الخطبة التي فيها الثناء على الله تعالى والصلاة على رسوله ويم الله أجوبة أسئلة، فهو يُسأل إن كتب الشيخ كَلَّلَهُ غالبها أو جلها إن لم تكن كلها أجوبة أسئلة، فهو يُسأل ثم يجيب، بخلاف أكثر العلماء، فإنهم يكتبون في مواضيع خاصة، لهذا لو نظرت في كتب كثير من العلماء، إذا هو يذكر في المقدمة أنه يهديها إلى نظرت في كتب كثير من العلماء، إذا هو يذكر في المقدمة أنه يهديها إلى الملك الفلاني، أو إلى خزانة فلان وما أشبه ذلك، أما شيخ الإسلام كلَّلَهُ فإنه أمضى وقته وحياته أولها في الطلب والاجتهاد، ثم في العبادة والجهاد فإنه أمضى وقته وحياته أولها في الطلب والاجتهاد، ثم في العبادة والجهاد

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ في "فتح الباري" (٢/ ٤٧٠): "واختلف في أول من قالها، فقيل: داود على رواه الطبراني مرفوعاً من حديث أبي موسى الأشعري في وفي إسناده ضعف. وروى عبد بن حميد والطبراني عن الشعبي موقوفاً أنها فصل الخطاب الذي أعطيه داود. وأخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي فزاد فيه عن زياد بن سمية. وقيل: أول من قالها يعقوب. رواه الدارقطني بسنده وهو في غرائب مالك، وقيل: أول من قالها يعرب بن قحطان، وقيل: كعب بن لؤي. أخرجه القاضي أبو أحمد الغساني من طريق أبي بكر بن عبد الرحمٰن بسند ضعيف، وقيل: سحبان بن وائل، وقيل: قس بن ساعدة، والأول أشبه، ويجمع بينه وبين غيره بأنه النسبة إلى الأولية المحظة، والبقية بالنسبة إلى العرب خاصة، ثم يجمع بينهما بالنسبة إلى القبائل".

في نشر العلم ومحاربة البدع بأنواعها، مثل بدع الكلام التي أضلت الناس في أسماء الله وصفاته جلّ وعلا، وكذلك بدع التعبد من التعلق بالأولياء والمشايخ والقبور وغيرهم، وكذلك بدع التصوف وغير ذلك، ولهذا كثر معادوه وخصومه، وسجن مراراً، وأمضى وقتاً طويلاً من حياته في السجن، وتوفي في السجن معتقلاً، وأكثر الذين قاموا عليه هم العلماء خصومه، مع أن الملوك في وقته غالبهم في صفه ومعه، ولكن لا يستطيعون أن يقوموا بوجه العلماء والقضاة وغيرهم، ولهذا لما خرج من السجن الأول في القاهرة خلا به الملك واستشاره، هل يقتل هؤلاء الذين سعوا في سجنه؟.

فنهاه أشد النهي وقال: هؤلاء هم أفضل الناس في وقتك، فكيف تقتلهم؟.

ثم إن كتبه تنسب إلى البلاد غالباً، مثل هذا الكتاب الواسطية لأن السائل كان من بلاد واسط (١)، وكذلك الحموية والتدمرية، وهكذا تنسب إلى من يسأل، وقليل منها يسميه هو، وإن كانت أجوبة أسئلة مثل «نقض التأسيس» فإنه وضع له هو بنفسه عدة أسماء مثل «اقتضاء الصراط المستقيم» وإن كان الباعث على تأليفه اعتراضات اعترض عليه بها في بعض أجوبته، ثم إن هذه الرسالة سبب كتابتها كما قال كلله جواب: لمن تعين جوابه، وتعين الجواب لكل من يسأل عن معلوم للمسئول عنده علم ومعرفة والسائل بحاجة؛ فإنه يتعين جوابه، لقوله جلّ وعلا: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ يَكُنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَهُمُ اللَّهِنُونَ ﴾ [البقرة: ١٥٩] وآيات أخرى تدل أولَتِك يَلْعَهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَهُمُ اللَّهِ مَن أعظم المحرمات، والله جلّ وعلا أخذ الميثاق على أن كتمان العلم من أعظم المحرمات، والله جلّ وعلا أخذ الميثاق على العلماء أن يبينوه كما بين ذلك جلّ وعلا في كتابه، فلهذا يقول

<sup>(</sup>١) (واسط): مدينة مشهورة في العراق، تقع بين البصرة والكوفة، أنشأها الحجاج بن يوسف الثقفي وجعلها قاعدة العراق. «معجم البلدان» لياقوت الحموي (٥/٣٤٧).

تعينت إجابته، أي: تعينت شرعاً بأمر الله جلّ وعلا، وهو أيضاً يقول: مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس، أي: مجالس العلم؛ لأن مجالسه كلّله كانت مجالس علم، وكان له مجالس في المسجد يفسر كتاب الله، ويتكلم عن التوحيد في الآيات التي تناسب، ويجوز أن هذا منها، وقد علم من طريقته كلّله أنه إذا تكلم في موضوع توسع فيه كثيراً ويستطرد، وذلك لكثرة العلم، وليس هذا عيباً، ويركز على الأمور التي يُحتاج إليها، وهذا معلوم في سيرته وطريقته ودعوته، وقد بارك الله جلّ وعلا في دعوته وفي كتبه، فانتفع بها خلق كثير، مع أنها قوبلت من كثير من العلماء بأشد المقاومة في وقته وبعد وقته، ولا يزال الناس في طرفين:

الطرف الأول: من يرى أنه شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام يقال لكل من له أثر ظاهر وبين في الإسلام، من تجديده والقيام بالدعوة في إحياء السنن التي ماتت، أو الواجبات التي وجبت وتركت واستبدلت بغيرها، وهو كَنْهُ لم يكن يسمي نفسه بذلك ولا يرضى بهذا، ولكن الناس سموه بذلك، ومثله مثل محمد بن عبد الوهاب كنَهُ ما كان يسمي نفسه ذلك وإنما سمي للأثر الذي قام به، والواقع أن دعوة الشيخ محمد امتداد لدعوة الشيخ ابن تيمية رحمهما الله وأثر من آثارها؛ لأنه تخرج على كتبه، فهؤلاء انتفعوا بكتبه ولا زالوا ينتفعون، حتى قال محمد حامد الفقي كنَهُ وغيره من علماء مصر: لا نزال نعرف ونميز بين أهل التوحيد والسنة في محبة ابن تيمية، فمن كان يبغضه عرفنا أنه ليس من أهل التوحيد ولا من أهل السنة، ومن كان يجبه عرفنا أنه من أهل التوحيد والسنة.

الطرف الثاني: من يرى أنه ضال مضل، وأنه لا يجوز أن تقرأ كتبه؛ فضلاً عن أن يقال: إنه شيخ الإسلام، وقد ألف أحد هؤلاء كتاباً قرروا فيها أن من سماه شيخ الإسلام أنه كافر؛ لأنه ضال مضل، فكيف

يكون شيخ الإسلام، وقد رد عليه ابن ناصر الدين في كتابه المشهور «الرد الوافر على من قال إن من سمى ابن تيمية شيخ الإسلام أنه كافر» وذكر أقوال العلماء الكثيرة، والناس ليسوا بحاجة لمثل هذا؛ لأن هذا تطرف شديد جداً.

وقد انتشرت كتبه كَثَلَثُهُ مع المحاربة، حتى أنهم صاروا يرغمون من كان عنده كتاب من كتبه يأخذونه بالقوة ويمزقونه ويحرقونه، فصار تلامذته يخفون كتبه، ومع ذلك انتشرت، وإن فقد ما فقد منها بسبب ذلك، حتى في الوقت المتأخر جاء رجل يسمونه مجاهد الجزائري إلى دمشق، وكان تاجراً ورئيساً لهم، فصار يشتري كتب ابن تيمية وابن القيم ويحرقها، فهذا أيضاً من الآثار التي فني الإسلام بها، ولا يزال الناس في خلاف؛ لأن هذه سنة الله جلّ وعلا في الناس، الحق والباطل لا بد فيه من محاربة منذ خرج آدم ﷺ من الجنة بوسوسة الشيطان، ولا يزال ذلك إلى أن تأتي الريح التي هي من أشراط الساعة وتقبض كل مؤمن ومؤمنة، فهناك يبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر(١)، وتنتهى المجاهدة بين الحق والباطل، وعلى شرار الناس تقام الساعة كما في صحيح مسلم وغيره، فهذه الفتوى سميت بالواسطية لأن السائل من بلاد واسط، والسؤال ممن حضروا بعض مجالسه وسألوه، قالوا: نريد أن تكتب لنا ما سمعنا؛ لأن مجرد السماع في مجلس واحد يصعب إدراك الكلام فيه ومضمون هذه الفتوى في أسماء الله جلّ وعلا وصفاته وفي توحيد العبادة وفي إثبات القدر، وهذه الأمور من أركان الإسلام، ويجب أن تُعلم ويعمل بها، وإن كان التفصيل وذكر المسائل الدقيقة والجواب

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۵۲۲۸)، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، من حديث النواس بن سمعان وفيه: «... فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة».

على الشبه التي قد تعرض؛ من شأن العلماء ولا تجب على الباقين، وإن كان الإنسان إذا عرض له شبهة أو إشكال فإنه يتعين عليه أن يبحث عن ذلك ويسأل؛ لأن الله جلّ وعلا يقول: ﴿ فَسَنَاتُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَمَامُونَ ﴾ [النحل: ٤٣] فالذي عنده حياة القلب وعنده اهتمام لأمر دينه؛ لا بد أن يكون مهتماً بهذا، ولا بد أن يدرك إذا كان عنده الاهتمام، وإن كان ليس واجباً على كل أحد، هذا إنما عليه أن يثبت ظاهر ما جاء في كتاب الله وما قاله الرسول ﷺ وكفاية، أما النظر في الشبهات، فإن هذه ليست محمودة بل قد تدعو إلى التشكك، وإنما قد تعرض للإنسان فيصبح الأمر متحتماً، والبحث عن إزالتها إذا عرضت له، والقرآن فيه الشفاء من أمراض الشبه والشكوك وأمراض الجهل، والسبب الذي تعرض الشكوك والشبه من أجله هو ترك الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله على غالباً، واتباع ما يسمى بعلم الكلام أو العقل أو ما أشبه ذلك، وكان المسلمون على الاستقامة والطريقة السوية، فيؤمنون بكتاب الله وما قاله الرسول ﷺ في وصف الله جلّ وعلا على ظاهر ذلك، وما كانوا يبحثون عن أضداد هذا أو معانيها، مما يدل على أنهم أخذوا ذلك باقتناع من ظاهر اللفظ، فمن تتبع حديث الرسول ﷺ وسنته علم هذا يقيناً، وهي في الواقع جاءت من محاربة الإسلام؛ لأنه من المعلوم أن في وقت الرسول على كان الرجل يأتي ويسمع: كلام الرسول على فيتأثر بكلمة سمعها فيدخل في الإسلام، ولا يقول ما معنى هذه ولا تلك، لما جاء أحد المشركين المعروفين وهو على شركه في فداء بعض المشركين الذين أسروا في بدر، وكان الرسول على في صلاة المغرب، فسمعه يقرأ من سورة الطور، فلما وصل لقوله جلّ وعلا: ﴿ أُمّ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ﴿ إِنَّا ﴾ [الطور: ٣٥] يـقـول: أحسست أن قلبي قد جذب وأمسك، فبمجرد السماع أسلم، وهناك كثير من القصص من هذا القبيل، وكان ﷺ يذكر أوصاف الله جلّ وعلا وأسماءه في

المجالس العامة وعلى المنبر وفي الخطب، ومعلوم أن الناس المستمعين يتفاوتون، ففيهم الذكي ومتوسط الذكاء، وفيهم من هو قليل الذكاء، وفيهم الأعراب وغير ذلك، ولهذا في بعض خطبه لما قال: «إن الله ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب» فقام رجل من الحاضرين وكان أعرابياً فقال: أو يضحك ربنا يا رسول الله على قال: «نعم». قال: إذن لا نعدم من رب يضحك خيراً (۱)، فأخذ ذلك على ظاهره وآمن به واستدل به، فأقره الرسول على خلك، وأحاديثه على خلوا كثيرة في هذا، وهذا يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا نصوص صفات الله جل وعلا على ظاهرها وآمنوا بها، ومما يؤكد هذا أنك لا تجد ـ ولا في حديث ضعيف ـ أن أحداً من الصحابة سأل واستفسر فقال: كيف استوى أو كيف هو في السماء أو كيف يد الله أو سمعه أو بصره؟.

وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، قال: جاء حبر من اليهود إلى النبي على وهو جالس مع أصحابه فقال: يا محمد، إن الله جلّ وعلا يضع السماوات على ذه، والأرضين على ذه والجبال على ذه، والشجر والثرى على ذه، وسائر الخلق على ذه \_ يشير إلى خمسة أصابع \_ ثم يهزهن ويقول: أنا الملك أين ملوك الدنيا، فضحك النبي على حتى بدت نواجذه تصديقاً رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة وغيره لما قال (). وفي رواية من حديث ابن مسعود في الصحيحين فنزل قوله

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (١/٤ ـ ١٢)؛ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٩٨٧)؛ والآجري في «الشريعة» (٢٧٤)؛ وابن أبي عاصم في «السنّة» (٢٤٤/)؛ والحديث حسّنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٨١٠) مخطوط، كما نقله عنه علي الحلبي في تحقيقه لاالعقيدة الواسطية» (ص٤١)، وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ، باب سورة الزمر؛ أحمد (٢٩٨٩)، من حديث ابن عباس ﷺ.

تعالى : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالْمَارَثُ مَطْوِيَتَ أَي بِيَمِينِهِ مُسْبَحَنَهُ وَتَعَكَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [السزمر: ٢٧] وفي رواية فقرأ رسول الله ﷺ قوله تعالى : ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُم يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيَتَ بِيمِينِهِ مُ سُبْحَنَهُ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُم يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيَتَ بِيمِينِهِ مُ سُبْحَنَهُ وَالْمَرَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [الزمر: ٢٧].

ثم جاءت طرق المتكلمين وأثرت في الناس الأثر السيئ، فيأتي بعض شراح البخاري \_ وهو من المشهورين الكبار \_ فيقول على هذا الحديث: إن هذا من تشبيه اليهود، وأن ضحك النبي على من جرأتهم على الله جلّ وعلا وعلى تشبيهه، ويقول: أما قول ابن مسعود تصديقاً لما قال، فهو ظن منه وحسبان، فجعل ابن مسعود يظن الظن السيئ، وأن الرسول على ضحك من الباطل والكفر \_ نسأل الله العافية \_.

والمعروف من نُحلق النبي عَيْقُ وسيرته أنه إذا رأى المنكر أو سمعه فلا أحد يقوم لغضبه، حتى يغير المنكر وينتصر لله تعالى، ولهذا لما سرقت المرأة الشريفة واهتمت قريش بأمرها ما جرأ أحد أن يكلم الرسول عَيْقُ في شأنها، وقالوا: من يجرأ على رسول الله عَيْقُ ويكلمه؟. ثم اتفقوا على أن لا أحد أولى من أسامة بن زيد حب الرسول عَيْقُ وابن حبه، فطلبوا منه ذلك، فلما كلمه غضب عَيْقُ وقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».

فكيف يقول هذا أنه ضحك من جرأت اليهود على التشبيه!!.

فهذا من أبعد ما يكون، ولكن هذا من آثار المتكلمين، فسار الصحابة رضوان الله عليهم وتلامذتهم الذين جاؤوا بعدهم والذين تلوهم على النهج المستقيم، ولم يحدث بينهم خلاف في أسماء الله وصفاته، أما ما يقوله بعض الناس من أنه حدث خلاف، ويستدل في قصة خلافة أبي بكر وبما ذكر من أن الرسول على رأى ربه أو لم يره، فهذا لا يعد

خلافاً في الصفات؛ لأنه لو ثبت أنه رآه آمنوا به، وإنما اختلفوا في الثبوت وعدمه، أي: هل ثبت رؤيته له أو لم تثبت؟.

وليس هذا خلافاً في الصفات، فلا خلاف بينهم في الصفات بل هم متفقون فيها، وإنما يختلفون في الأحكام، فكثير من الأحكام اختلفوا فيها مثل الفرائض وغيرها، وخلافهم في هذا مشهور، أما في الصفات فلا يستطيع إنسان أن يأتي بمسألة اختلفوا فيها، وإنما جاء هذا من جراء محاربة المسلمين، ولأن الكفار لما واجهوا المسلمين بالقوة وجهاً لوجه ما استطاعوا، فعلموا أن القوة ليست قوة مادية، وإنما هي قوة العقيدة وقوة بالله وأن الله معهم، فمن كان بهذه الصفة فلا يمكن أن يقاوم، فاتجهت الحرب لزعزعة العقيدة، فبدأت بالتشكيك في صفات الله جلّ وعلا.

ولهذا أول ما بدأت بالأمور التي يمكن أن تنطلي على بعض العوام وبعض البسطاء، ثم صارت تترقى شيئاً فشيئاً إلى أن وصلت إلى إنكار علو الله جلّ وعلا وإنكار كونه يتكلم، حتى وصل الأمر إلى الدعوة إلى هذه العقائد الفاسدة باستعمال القوة، وصارت الدول ـ ولا سيما دولة المأمون ـ تمتحن الناس فيها، حتى القضاة والقادة، حتى وصل الأمر إلى الجنود، فمن عرف أنه يقول بذلك فأقل ما يلاقي أن يفصل ويبعد ويحرم من بيت المال، وإن كان أسيراً لا يفدى.

أما العلماء فقد قتل من قتل منهم، فالذي لا يجيب إلى أن القرآن مخلوق قتل، والذين أجابوا كان ذلك تستراً وخوفاً من القتل وليس عن اقتناع لأنها عقيدة فاسدة، فغلب المعتزلة على ولي الأمر وزينوا له ذلك، وهذا من الأسباب التي دهورت قوته كما هو معروف في التاريخ.

والمقصود أن هذه المحاربة جاءت من الفرس ومن اليهود ومن النصارى فبدأ الخلاف، ثم تمكنت الأمور حتى أصبح المعروف أن الحق والسنة هو مذهب الأشاعرة، حتى ذكر الغزالي أن من خرج عن هذا المذهب قيد شبر حكم بكفره في ذلك الوقت، وأصبحت مقررات

المؤسسات العلمية مذهب الأشاعرة، فكاد ينطمس الحق، ولكن الله جلّ وعلا يقيض في كل وقت من يهيئه لبيان الحق ومحاربة الباطل، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله في وقته، وصار له أثر بالغ ولا يزال أثره إلى الآن.

وهذه الرسالة من الآثار الجيدة التي خلفها كلله فقد انتفع بها خلق كثير، ولا يزال الناس ينتفعون بها، وضمنها قواعد مبنية على كتاب الله وسنة نبيه على والأدلة الواضحة المقنعة، وليست أدلة المتكلمين التي لا تغني شيئاً ولا تثبت في القلب وإنما تورد الشكوك، ولهذا من قرأها وفهمها انتفع بها كثيراً، ولكن نحن والحمد لله في بلادنا ليست عندنا الأمور التي عند غيرنا من نفي الصفات، واعتقاد أن ما في كتاب الله وأحاديث رسول الله على ظواهر لا يجوز اعتقادها، وإنما جاءت للابتلاء والامتحان، ويجب وجوباً أن تؤول، واعتقاد ظاهرها كفر، وهو من أعجب العجب، فكيف يكون اعتقاد ظاهر كتاب الله جل وعلا وحديث رسوله على كفراً؟.

وقد صرح بعض المفسرين بأن من اعتقد ظاهر القرآن أنه كافر ومنهم الصاوي الذي كتب حاشية على الجلالين، فذكر في تفسير سورة الكهف أن من اعتقد ظاهر القرآن فهو كافر \_ نسأل الله العافية \_ ولا يزال الأمر إلى الآن، فهم يقولون: الله في كل مكان، ولا يجوز أنه نعتقد أنه في السماء، فمن اعتقد ذلك فهو مشبه ومجسم، والدليل على هذا: أن السماء مكان، والذي تحوزه الأمكنة وتحيط به يكون جسماً، وهذا من الأمور الباطلة كما سيأتي في كلام الشيخ كَثَالَتُهُ.

ثم الكلام الذي سيذكره في مسائل الصفات وفي توحيد الله جلّ وعلا يدخل فيه توحيد العبادة، ويدخل فيه التوحيد العلمي الاعتقادي، ويدخل في ذلك الإيمان بالقدر وبالخلق والمشيئة والإرادة ولا بد؛ لأن هذه أمور متلازمة ولا يستغنى بواحد عن الآخر وهو سيذكر أنه سيدور بين الخبر والأمر.

#### فَهَذَا إِعْتِقَادُ

العقيدة: هي الشيء الذي يعقد عليه القلب ويصمم عليه بعد العلم واليقين به، إذا عقد عليه القلب عزمه وتصميمه وإيمانه، فيكون ثابتاً فيه مستقراً يكون عقيدة.

# الْفِرْقَةِ النَّاجِيَةِ الْمَنْصُورَةِ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

بكسر الفاء، أي: الجماعة، وهذا مأخوذ من قوله على اثنتين وسبعين اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة الله وفي رواية الترمذي قيل: من هي يا رسول الله وقال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي (٢)، أما الفرقة بضم الفاء فهي اسم للافتراق المذموم، وهذه الفرقة الناجية هي المذكورة في قوله على حديث معاوية وغيره أنه سيكون طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك (٣)، تكلم النووي كَالله على هذه الفقرة وقال: هذا لا يلزم أن يكونوا جماعة في بلد لهم استقلالهم ولهم قوتهم ولهم جيوشهم، بل قد

<sup>(</sup>١) قال الألباني كَتْلَلُّهُ: صحيح رواه أبو داود وغيره.

وذكره الحاكم في «المستدَّرك»؛ وابن بطة في «الإبانة»؛ والبيهقي في «دلائل النبوة».

<sup>(</sup>٣) متفق عليه من حديث جمع من الصحابة. انظر: «السلسلة الصحيحة» للألباني (٢٧٠).

يكون منهم الدعاة ويكون منهم المجاهدون ويكون منهم العلماء ويكون منهم العباد الذين يعبدون الله على يقين وعلى علم، ويكونون متفرقين وقد يكونون مجتمعين، قد يكون لهم سلطان وقهر وقد لا يكون لهم سلطان، قد يكونون في زمن من الأزمان أفراداً متفرقين في بلاد متعددة وقد يكونون مجتمعين.

وهذا هو الذي يدل عليه الواقع، وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم في الشام، وقال العلماء: معنى ذلك أنهم يكونون في وقت من الأوقات أو في كثير من الأوقات في الشام، ولا يلزم أن يكونوا دائماً فيه، ثم إن النجاة والنصرة لا تستلزم أن يكون لهم القهر والعلو، بل تستلزم أن يتمسكوا بالحق وأن يموتوا عليه، فإذا كانوا متمكسين بالحق وماتوا عليه فإنهم منصورون، لهذا قال الله جل وعلا: ﴿إِنَّا لَنَصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي المُحْلِقُ اللَّهُ عَلَى الله الله على الرسل في الحيوة ومع دلك فهم منصورون لظهور دينهم والانتقام لهم من أعدائهم.

فهم الفرقة الناجية من عذاب الله جلّ وعلا الذي يصيب الكفار في الدنيا أو العصاة، وأعظم العذاب أن يصاب الإنسان في دينه فيرى الحق باطلاً والباطل حقاً فيستمر على هذا، فهذا من أعظم العقاب التي يعاقب الله جلّ وعلا بها بعض عباده، ومنه العذاب الذي يؤخذ به الجماعة مثل ما أصاب الأمم السابقة.

فالفرقة الناجية هم النبي على وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة، وقد تكون سنته فيها خفاء عند كثير من الناس، وقد تنظمس أعلامها في بعض الأماكن أو بعض الأزمنة، ولا سيما إذا بعد عهد النبوة.

وقد ذكر أبو نعيم في الحلية عن أحمد بن أبي عاصم كلاماً في السنة يقول: إن السنة عادت غريبة كما بدأت، فإنك تجد العلماء قد فتنوا في الدنيا والمناصب، والعباد قد استولى عليهم الشيطان، فتجد أحدهم في أعلى مراتب العبادة وهو لا يعرف أدناها، فهذا كان في القرن الثالث

فكيف بما بعد؛ وفي الحديث الصحيح: «لا يأتي زمان إلا وما بعده أشر منه» (١) وقد قال على الله الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ» (٢) وهؤلاء الغرباء هم أهل النجاة وهم الفرقة الناجية، وقد يقول قائل: إنه جاء وصفها بأنها الظاهرة وأنها ظاهرة على من ناوأها فكيف يتفق هذا مع هذا؟.

نقول الظهور له معنيان:

ا**لأول**: ظهور يكون بالقوة.

الثاني: ظهور يكون بالعلم والحجة.

وهذه الفرقة لا تخلو من هذين الوصفين، إما أن تكون قد اجتمع لها الوصفان: الظهور بالقوة وبالعلم والحجة، أو يكون لها الظهور بالعلم والحجة وهذا يكفي، والنصر لا يقتضي أن يكونوا ظاهرين على الكفار وعلى كل من في الأرض، وقد عد العلماء أن النصر هو التمسك بالحق والموت عليه.

فمن عرف الحق وتمسك به ومات عليه فهو منصور؛ لأن الدنيا لا تساوي شيئاً، فهي ماضية وقليلة جداً، والإنسان خلق للآخرة ولم يخلق للدنيا، فإذا اكتسب في هذه الدنيا أسباب السعادة فقد انتصر.

ثم قوله في الحديث: إنها قائمة وظاهرة إلى قيام الساعة لا ينافي الحديث الذي في صحيح مسلم «إن الساعة لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله» (٣) أو «أنها تقوم على شرار الخلق» (٤) فإن الأمر كما قال

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الفتن، باب لا يأتي زمانٌ إلا الذي بعدَهُ شرّ منه؛ الترمذي، كتاب الفتن، باب منه، من حديث الزبير بن عدي الفتن، باب الفتن، با

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً، وإنه يأرز بين المسجدين؛ ابن ماجه، كتاب الفتن، باب بدأ الإسلام غريباً، من حديث أبي هريرة فللله.

<sup>(</sup>٣) مسلم، كتاب الإيمان، باب ذهاب الإيمان آخر الزمان؛ الترمذي، كتاب الفتن، باب منه، من حديث أنس فيه.

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله: «لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم»، من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ.

عبد الله بن عمرو والله على القول، أما أنا فقد سمعت رسول الله على يقول: عقبة بن عامر: اعلم ما تقول، أما أنا فقد سمعت رسول الله على يقول: «لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورون إلى أن تقوم الساعة»(١) فقال: نعم، ويبعث الله ريحاً تأخذهم من آباطهم فيموتوا، فيبقى الناس في جاهلية يتهارجون تهارج الحمر عليهم تقوم الساعة (٢). يعني أن الساعة المقصود بها ساعة موتهم، وهي الريح التي تأتي وتقبض كل مؤمن وكل مؤمنة، ثم يبقى أهل الجهل يتهارجون تهارج الحمر، فهم شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة.

لأن الساعة تأتي ويراد بها ساعة خاصة، ساعة المذكورين، إما أصحاب القرن أو الرجل بِنفسه، وقد جاء في الأحاديث ما يدل على هذا، فإن رجلاً سأل النبي على عن الساعة وعنده غلام قال: "إن يعش هذا إلى نهاية عمره تدركه الساعة" يعني ساعة ذلك الوقت وذلك القرن، والإنسان إذا مات قامت قيامته فهي ساعته، أما الساعة التي هي النفخة الأولى في الصور فهي تكون على شرار الخلق، إذا رفع القرآن وأصبح الناس لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً؛ لأن القرآن يرفع في آخر الزمان إذا عطل وترك العمل به، يسرى عليه في ليلة فيرفع حتى من صدور الرجال، حتى المحفوظ فإنه يُنسى ويرفعه الله جلّ وعلا، وكذلك في المصاحف لا يبقى فيها شيء مكتوب، فيبقى الناس في جاهلية (٤٠).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، من حديث النواس بن سمعان؛ والحاكم في «المستدرك» (٨٥٠٨).

 <sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الرقائق، باب سَكَراتِ الموت؛ مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة،
 باب قرب الساعة، من حديث عائشة رضاً.

<sup>(</sup>٤) لما رواه عبد الله بن مسعود ﷺ: «لينزعن القرآن من بين أظهركم، يسري عليه ليلاً يذهب من أجواف الرجال، فلا يبقى في الأرض منه شيء». ورواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة، كما في «مجمع الزوائد» (٧/٣٣٠). =

#### وَهُوَ الإيمَانُ بِاللهِ

هذه الأصول التي سيتفرع عنها كل ما يأتي، ذكرها مجملة هنا ثم بدأ بالتفصيل، والإيمان بالله هو الاعتقاد الجازم الذي ليس فيه تردد ولا شك بأن الله جلّ وعلا حي قيوم وموجد لكل شيء، وهو الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه أوجده بعد أن كان عدماً، فهو الخالق المدبر المتصرف في الكون الذي أوجده، وهو الغني عن كل شيء، فيؤمن بهذا ويؤمن أن له الأسماء الحسنى والصفات العليا، وبأنه جلّ وعلا له الحق الذي أوجبه على خلقه بأن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئاً، ويؤمن بأن له الكمالات في أفعاله وأن الحكم له وحده فله الخلق والأمر، فالمقصود أن هذا أصل جامع وسيأتي في الفصول معنى الإيمان في اللغة ومعناه في الشرع؛ لأنه اختلف فيه، فأهل البدع خالفوا أهل الحق الذين هم الفرقة الناجية في مسمى الإيمان وفي معناه.

#### وَمَلائِكَتِهِ

وهو أن يؤمن بأنهم عباد مكرمون خلقهم الله جلّ وعلا لعبادته، وأنهم يفعلون ما يؤمرون، وأنهم لا يعصون أمر الله جلّ وعلا، وأنهم مكلفون بوظائف وكلها عبادة لله جلّ وعلا، ولكن الإيمان بهم ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: إيمان مفصل، وهذا يكون في من ذكر بعينه مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل الذي وكل في النفخ في الصور، ورضوان ومالك ومنكر ونكير، أي: الذين جاءت تسميتهم بأسمائهم فيؤمن بأسمائهم.

<sup>=</sup> وقال ابن حجر: سنده صحيح لكنه موقوف «فتح الباري» (١٦/١٣)، وقد صحّ مرفوعاً نحوه من حديث حذيفة. رواه ابن ماجه وقوّى إسناده الحافظ في «الفتح» (١٦/١٣). وانظر: «الصحيحة» للألباني (٧٨).

القسم الثاني: إيمان مجمل بهم، غير أنه يجب الإيمان بما ذكر لهم من الوظائف التي ذكرها الله جلّ وعلا، فمنهم الكاتبون لأعمال الإنسان الحافظون لأفعاله كما قال جلّ وعلا: ﴿إِذْ يَنْكُفّى ٱلْمُتَلَقِيَانِ عَنِ ٱلْيَعِينِ وَعَنِ ٱلْثِمَالِ قَيدٌ ﴿ إِذْ يَنْكُفّى ٱلْمُتَلَقِيانِ عَنِ ٱلْيَعِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَيدٌ ﴿ إِنّ يَلَقَي الْمَكلام والعمل أحدهم عن اليمين والآخر عن الشمال ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلّا لَدَيّهِ رَقِيبٌ عَيدٌ ﴿ الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله على العمل يكتبه كله.

وهناك حفظة ﴿لَهُ مُعَقِّبَتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الرعد: ١١] ما دام أجله باقي كأن يكون نائماً في الصحراء وعينه مفتوحة وأنفه مفتوح وفمه وأذنه، فإن الملائكة تحرسه من أن تدخل الهوام في ذلك حتى ينتهي أجله فيخلى بينه وبين ما قدر الله جلّ وعلا عليه.

ومنهم الموكلون بالسحاب والقطر يسوقونه حيث شاء الله جلّ وعلا، وينزلونه حيث قدر الله جلّ وعلا، وقد ثبت في الصحيح أن رجلاً كان سائراً في مكان فسمع صوتاً من سحابة يقول: اسقي حديقة فلان، فنظر إلى السحابة فذهبت إلى مكان، وهو ينظر إليها فنزل فيها الماء وتتبع الجدول الذي نزل من الماء حتى دخل في حديقة، فأتى إلى صاحب الحديقة وإذا هو يفجر فيها الماء فقال: ما اسمك؟ فال: فلان. وهو نفس الاسم الذي سمعه في السحاب.

وكذلك منهم الموكلون بالنطفة، إما أن تخلق أو لا تخلق، ثم يكتب ما عليها من عمله وأجله وشقى أم سعيد.

ومنهم الذين جعلهم الله جلّ وعلا يسيرون ويطلبون حلق العلم التي يتعلم به لله جلّ وعلا فإذا وجدوها حفوا بها وتداعوا إليها: هلم إلى طلبتكم، ومنهم الذين وكلهم الله جلّ وعلا بالرياح، وغير ذلك كثير ذكر الله جلّ وعلا وظائفهم، فيؤمن الإنسان بذلك وقد جاء عن النبي على أنه قال: «أطت السماء وحق لها أن تئط، ليس فيها موضع

قدم إلا وملك ساجد أو راكع (۱) يعني أنها ممتلئة من الملائكة، ولما عرج به على رأى البيت المعمور \_ وهو بيت في السماء السابعة \_ تتعبد الملائكة بالطواف عليه كما يتعبد بنو آدم بالطواف على الكعبة، وقد أمرهم الله جلّ وعلا بذلك، يقول على (فإذا يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة لا يعودون إلى مثلها أبداً (۲) يعني ما تتهيأ لهم الفرصة أن يعودوا مرة أخرى من كثرة الملائكة، وكذلك ما جاء في حديث الشفاعة والحشر وأنهم يحيطون بأهل الأرض كلهم جنهم وإنسهم، فملائكة السماء الثانية أوسع فملائكة السماء الثانية أوسع من الثانية وهكذا، وأعظم المخلوقات وأوسعها العرش الذي ليس فوقه مخلوق، وإنما استوى عليه رب العالمين جلّ وعلا، فهذا الإيمان بالملائكة على حسب ما جاء في الكتاب والسنة.

## وَ كُتُب<u>ِ</u>هِ

ويكون على نحو الإيمان بالملائكة، فيؤمن بأنها هدى وأنها كلام الله تكلم بها وأنزلها على من شاء من رسله، وهي كثيرة لا يعلم عددها إلا الله جلّ وعلا، فالذي ذكر في القرآن بعينه هي: التوراة

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «المسند» (۱۷۳/۰)؛ والترمذي (۲۳۱۲) وقال: هذا حديث حسن غريب. ورواه ابن ماجه (۱۰۲/۲) رقم (٤١٩٠). وأخرجه الحاكم (۵۱۰/۲) من حديث أبي ذر رفي الله وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي. قال الألباني: صحيح. انظر حديث رقم (۱۰۲۰) في «صحيح الجامع».

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٢٠٧)، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة؛ ومسلم (١٦٤)، كتاب الإيمان، باب معراجه به إلى السماوات، الجنة في السماء، من حديث مالك بن صعصعة الله البخاري: صحيح. انظر حديث رقم (١٢٧) في "صحيح الجامع".

والإنجيل والزبور والفرقان وصحف إبراهيم وموسى والقرآن هو آخرها وهو المهيمن عليها، أي: حاكم عليها، فما جاء به ووافق ما فيها صُدق وأومن به، وما خالفه فإنه يُعلم أنه ليس من كتب الله جلّ وعلا، أما المسكوت عنه فهذا الذي نقول فيه آمنا بما أنزل الله من كتاب، فلا نرده ولا نقبله ولا نصدقه ولا نكذبه، بل نتوقف حتى يتبين شيء من ذلك، وإلا نبقى متوقفين، أما القرآن فالإيمان به على التفصيل ويجب أن يؤمن به حرفاً حرفاً، فمن جحد حرفاً منه فهو غير مؤمن من فاتحته إلى خاتمته، والإيمان به يقتضي تصديقه وقبوله والانقياد لأوامره والانتهاء عن نواهيه، والناس يتفاوتون في هذا تفاوتاً عظيماً، فمنهم المؤمن إيماناً ضعيفاً ضئيلاً بحيث لو شكك في القرآن لشك، ومثل هذا إذا ستر الله جلّ وعلا عليه وبقى بلا افتتان وبلا امتحان ومات على ذلك فهو يرجى أن يكون من أهل الجنة، وإن أصابه ما يصيبه ومنهم ما هو أعلى من ذلك، ومنهم من يكون الإيمان عنده مثل الجبل ما يتزعزع مهما ناله من الامتحان والابتلاء، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء، فالمقصود أن الإيمان بالكتب يكون بها مجملاً بما أجمل ذكره ويكون بالمفصل مفصلاً، والذي فصل لنا تفصيلاً تاماً كاملاً هو القرآن، فيؤمن المسلم بأنه كلام الله حقاً حروفه ومعانيه كما سيأتي، وأنه تكلم به وأوحاه إلى جبريل عليه، وجبريل عليه سمعه من الله ثم أداه إلى محمد علي كما سمعه من الله ليس فيه زيادة ولا نقص، بل جاء به على النحو الذي سمعه تاماً كاملاً ليس فيه حرف زائد ولا نقص منه حرف، ولهذا الأوامر التي فيها الأمر للنبي ﷺ جاءت كما هي مثل: ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَكَدُ ١ ١٠٠٠ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ [الإخلاص: ١] و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَكَقِ ۞ [الفلق: ١] و﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّـاسِ ﴾ [الناس: ١] ﴿قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلْكَنِيْرُونَ ۞﴾ [الكافرون: ١] ﴿قُلْ يَتَأَهُّلَ ٱلْكِنْبِ ﴾ [آل عمران: ٦٤] قالها له جبريل عَلِي هكذا؛ لأنه مبلغ عن الله جلّ وعلا، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله والرد على المخالفين في

هذا؛ لأن كثيراً منهم يجعل الكلام هو المعنى القائم بالنفس كقول الأشاعرة، وهو كلام باطل من وجوه كثيرة، فيحتجون بمثل قوله: ﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿ الحاقة: ٤٠] والقول في الواقع قد يضاف إلى من يبلغه، وقوله هنا واضح جلي بأن الرسول مبلغ لأنه قال: ﴿رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴾ [الحاقة: ٤٠] فالرسول يبلغ رسالة مرسله وهو لا ينافي قوله: ﴿وَلَكِنْ حَقَّ الحاقة: ٤٠] فالرسول يبلغ رسالة مرسله وهو لا ينافي قوله: ﴿وَلَكِنْ حَقَّ المَا مِنْ اللَّهِ ﴾ [الزمر: ١] وغير ذلك كما سيأتي بيانه إن شاء الله.

ثم إنه يجب الاكتفاء بالقرآن علماً وعملاً وحكماً عن الكتب الأخرى ولا يجوز تعديه إلى غيره، ولا سيما والله أخبرنا أنه فصل لنا فيه كل شيء، والرسول على لما رأى في يد عمر شهه ورقة من التوراة بها كلام أعجبه فجاء إلى النبي على يعرضه عليه غضب النبي على غضباً شديداً وقال: «لقد جئتكم بها نقية، والله لو كان أخي موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي»(١) يعني أن الله أغنانا بالقرآن عن كل ما كان من الكتب السابقة.

هذا من العمل والحكم والاهتداء، أما الكتب السابقة فنؤمن بأنها حق وهدى لمن أنزلت عليهم، ولكن دخلها التبديل والتحريف فلم تحفظ، أما القرآن فإن الله جلّ وعلا تكفل بحفظه كما قال جلّ وعلا: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّكُر وَإِنَّا لَهُ لَمَنِظُونَ ﴿ الحجر: ٩] فمن حفظه العظيم الذي هو ظاهر جداً أن الصحابة نقلوه عن النبي على والأمة نقلته عن النبي على والأمة تتناقله كتابة وحفظاً، فلو أن ملحداً حاول أن يبدل حرفاً فيه أو كلمة، لرد عليه الصبيان الذين يقرؤون في الحلق والمدارس فضلاً عن العلماء العارفين بذلك، فهذا من حفظه، وهذا يعنى

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (١٤١٠٤)؛ والدارمي (٤٣٥)، باب ما ينفى من تفسير حديث النبي ﷺ وقول غيره عند قوله ﷺ، وذكره البيهقي في «شعب الإيمان»، وأبي يعلى في «المسند».

أن حروفه قد حفظت عن التغيير والتبديل بخلاف الكتب السابقة، وإنما التحريف والتبديل سلط من أهل البدع وأهل الضلال على معانيه، وهذا من الابتلاء الذي يبتلى به الله جلّ وعلا عباده.

ثم إن الدين كله ينحصر في الإيمان بهذه الأصول، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي على قال: «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة» النصيحة» فقيل: لمن يا رسول الله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله وللأئمة المسلمين وعامتهم»(١) فجعل الدين محصوراً في ذلك، والنصيحة لله هي أن تؤمن بالله جل وعلا وتقبل عنه وتأتمر بأمره وتنتهي عند نهيه، والإيمان بكتابه أن تؤمن به وتقبله وتهتدي به وتدعو به.

#### وَرُسُلِهِ

والإيمان برسل الله يكون على نحو الإيمان بالملائكة وبالكتب، يعني يؤمن بهم على وجه التفصيل لمن فصل وذكر اسمه في القرآن، وعلى وجه الإجمال لمن لم يذكر.

ومن الإيمان بهم الإيمان بأنهم صادقون فيما أخبروا ومصدوقون فيما أوحي إليهم، وبأن الهدى معهم وأن الطريق إلى الله جلّ وعلا خلفهم فقط، فمن حاد عن نهجهم فهو من أهل النار، وأنهم بلغوا ما أرسلوا به من رسالات ربهم كما أخبر الله جلّ وعلا، وأنهم نصحوا لأمتهم ولم يألوا جهداً في ذلك.

والذين سموا من الرسول في القرآن خمسة وعشرون، فعلى هذا يتعين معرفتهم؛ لأنه من الإيمان التفصيلي فلا بد أن تؤمن بهم بأن تعرف

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الإيمان، بَاب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ للهِ وَلِرَسُولِهِ وَلاَئِمَةِ المُسْلِمينَ وَعَامَّتِهِمْ، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا نَصَحُواْ لِلّهِ وَرَسُولِدٍ ﴾؛ مسلم، كتاب الإيمان، بَاب بَيَانِ أَنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، من حديث تميم الدارمي.

أسماءهم، فالذين ذكرت أسماؤهم في القرآن خمسة وعشرون وهم: آدم ونوح وإدريس وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وإلياس وذو الكفل وزكريا ويحيى وسليمان وداود وأيوب وعيسى واليسع ويونس ومحمد، وهم كثر لا يعلم عددهم إلا الله لأنه جل وعلا يقول: ﴿وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ ﴾ وعلا الله لأنه جل وعلا يقول: ﴿وَرُسُلاً لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكُ ﴾ أالنساء: ١٦٤] فهناك رسل لم يذكروا في القرآن، وقد أخبر الله جل وعلا أن بين الأمم المذكورة أمم لا يعلمها إلا الله.

#### وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

الذين بعث فيهم النبي ﷺ قالوا: ﴿مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا الدُّنيَا نَمُوتُ وَغَيَّا﴾ [الجاثية: ٢٤] وهذا يوجد اليوم بكثرة؛ لأن بعض الناس يرى أن الحياة مادة وأنه ليس هناك إله تجب عبادته أو خالق خلق الكون وقدره، وأن الناس يرجعون إليه فيحييهم بعدما أماتهم ويحاسبهم ويجزيهم بأعمالهم، وأول الإيمان في هذا هو الإيمان بما أخبر الله جلّ وعلا به وأخبر به رسوله ﷺ من القيامة الصغرى، وقد ذكر الله جلّ وعلا ذلك في آيات عدة، ففي سورة الواقعة ذكر في أولها القيامة الكبرى وذكر في آخرها القيامة الصغرى، فذكر المحتضر كما قال: ﴿ وَأَنتُدُ حِينَهِنِ نَظُرُونَ ﴿ وَأَنتُدُ حِينَهِنِ نَظُرُونَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِكِن لَّا نُبْصِرُونَ ۞ فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۞ تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُم صَدِوِينَ ١٤ ﴿ [الواقعة: ٨٤ - ٨٧] يعني الروح، ثم ذكر أحوالهم ﴿ فَأَمَّا ۚ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ۞ فَرَوْحٌ وَرَثِيحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ۞ [الواقعة: ٨٨ ـ ٨٩] يعني في حالة خروجها يُتلقى بذلك ﴿وَأَمَّا ۚ إِن كَانَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلْيَمِينِّ ﴿ فَسَلَدُ لَكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْمِمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلطَّالِينَ ۗ فَتُزُلُّ مِّن حَمِيمِ ﴿ ﴾ [الواقعة: ٩٠ ـ ٩٣] والنزل: هو ما يعد للضيف أول ما ينزل، فهذا الذي يعد له حينما تخرج روحه على حسبما ذكر، وهذا شيء مشاهد، ولكن الأمور التي تحصل له لا نعرفها ولا نعرف تفاصيلها،

وإنما نعرف المجمل حسبما ذكر والتفاصيل التي ذكرت في الكتاب والسنة، وأن الروح تُتلقى إما بنعيم وإكرام وإما بجحيم وحميم وإهانة، بل وقبل هذا وهو على فراشه وروحه مستقرة في بدنه لم تخرج بعد يبدأ العذاب، فإن الملائكة الموكلون بنزع الأرواح يأتون إليهم فإما أن يضربوا وجوههم وأدبارهم ويقولوا لهم: ﴿ أَخْرِجُوا أَنْشُكُمُ الْيُومَ بُحَرُونَ عَذَابَ اللّهُونِ الانعام: ١٩٦، وإما أن يقولوا لهم: ﴿ يَنعِبَادِ لا خَوْقُ عَلَيَكُمُ الْيُومَ وَلا آنتُم عَرَبُونَ الله عَمَانُ الله حَل وعلا: ﴿ إِنَّ اللّهُ ثُمّ استقتمُوا تَتَنزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكُ أَلّا تَعَافُوا وَلا الله عَنوُوا وَلِهُ الْمَلَيْكُ أَلّا تَعَافُوا وَلا يَحْملُونَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكُ أَلّا تَعَافُوا وَلا يَحْملُونَ الله عَلَى الله عند معاينة الملائكة أن التوبة لا تقبل ولا تفيد، ولهذا ولكن الحاضرون لا يسمعون القول ولا يشاهدون الملائكة، ولهذا أخبر الله جلّ وعلا أنه عند معاينة الملائكة أن التوبة لا تقبل ولا تفيد، وقال ﷺ: "إن الله يقبل التوبة ما لم يعاين" (١) يعني يعاين الملائكة، ثم ما بعد ذلك مما يكون في القبر من النعيم والعذاب.

ثم بعد ذلك البعث، فالجسد صار تراباً فيعود مثل ما كان؛ لأن ابن آدم خلق من تراب فتعود الأجساد تراباً ما عدا أجساد الأنبياء فإن الله حرمها على الأرض أن تأكلها فهي غضة طرية، وكذلك بعض من يشاء من الشهداء، وهذا قد يكون مؤقتاً وقد يكون مطلقاً إلى أن يبعث فتصير أجساد الناس تراباً، وهذه الأرض التي نطؤها والتي نقيم عليها كثير منها من أجساد مخلوقين سبقونا لأن الناس كثير، ثم إذا نفخ في الصور النفخة الأولى يموت من كان حياً، ثم ينفخ فيه أخرى فيحيون بإذن الله ويجمعهم الله جل وعلا، الأجزاء المتفرقة في التراب وتعود مثل ما كانت

<sup>(</sup>١) ابن ماجه (١٤٤٣)، كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في المؤمن يؤجر في النزع؛ وعبد الرزاق في «المصنف»، من حديث أبي موسى الأشعري را

في الحياة، إلا أنها تركب تركيباً جديداً أكمل من أول مع الروح، فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية دخلت كل روح في جسدها الذي خرجت منه فيبقى حياً بدون موت، فإما أن يعذب وإما أن ينعم، ثم قبل ذلك هناك حشر ومناقشة ومحاسبة وتطاير الصحف وأخذها إما باليمين أو بالشمال أو من وراء الظهر والعبور على الصراط وإلى غير ذلك كما سيأتي تفصيله، وهذا واجب على كل أحد أن يؤمن به، فهو أصل من الأصول.

## وَالْإِيْمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

وهو الإيمان بأن الله جلّ وعلا قدر الأشياء التي ستقع، يعني أنه جلّ وعلا علمها وكتبها في كتاب عنده وشاءها وخلقها وسيأتي تفصيله على هذه الدرجات الأربع:

الأولى: أن يؤمن الإنسان بأن الله جلّ وعلا علم كل شيء وأنه لا يخفى عليه شيء.

الثانية: أن يؤمن بأنه جلّ وعلا كتب الأشياء قبل وجودها كما جاءت السنصوص ﴿مَا أَمَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ ٱنفُسِكُمُ إِلّا فِي حَاءت السنصوص ﴿مَا أَمَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ ٱنفُسِكُمُ إِلّا فِي حَاءت الله بن عمرو «أن الله كتب مقادير الذي في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو «أن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخميس ألف سنة»(١) يعني قبل خلق المخلوقات بخمسين ألف سنة.

الثالثة: أن يؤمن بأن الله جلّ وعلا هو الخالق لكل شيء.

<sup>(</sup>۱) صحيح. وأخرجه أيضاً أحمد (۱/ ۱۲۹)؛ والترمذي وصححه دون قوله: «وكان عرشه..» وهو رواية لمسلم. ورواه البيهقي في «الأسماء» (۲۲۹)، وفي رواية له: «وفرغ الله ﷺ من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السموات والأرض وعرشه على الماء بخمسين ألف سنة».

الرابعة: أن يؤمن بأن الله هو الذي تنفذ مشيئته ولا لأحد مع مشيئته ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

فهذا هو الإيمان بالقدر مجملاً، وهو أن كل حركة وكل سكون وكل موجود وكل ما يمكن أن يوجد قد علمه الله جلّ وعلا وكتبه في كتاب لا يمكن أن يتأخر عن وقته ولا أن يتقدم ولا يمكن أن يزاد فيه ولا أن ينقص، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه الخالق وما سواه مخلوق، وسيأتي الخلاف في هذا.

أما علم الله جلّ وعلا فإنه بكل شيء عليم، والكتابة فإنها لم يختلف فيها وإنما الخلاف في الخلق وفي المشيئة، فإن أهل القدر خالفوا في ذلك، فيزعمون أن مع الله خالقين كما سيأتي وأن معه من يشاء أشياء لا يشاؤها الله تعالى وتقدس عن قولهم، فهذه الأصول التي سيفصلها فيما بعد، وهي التي عليها مدار مسائل الإيمان كلها، واجب أن يؤمن بها كل مؤمن ومؤمنة ولا يجوز أن يجهلها أحد، فمن قصر في هذا فهو مقصر بما وجب عليه.

# وَمِنَ الْإِيْمَانِ بِاللهِ الْإِيْمَانُ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، وَبِمَا وَصَفهُ بِهِ رَسُولُهُ مُحَمَّدٌ ﷺ

الوصف هو التحلية، وصفت الشيء حليته بكذا ونعته به، والصفة هي التي تقوم بالموصوف والله جلّ وعلا له أسماء وصفات، والفرق بينهما من وجهين:

الأول: أن الأسماء تدل على الذات، فالله يدل على الذات المقدسة، والرحمٰن الرحيم يدل على الذات المقدسة.

الثاني: أن الصفات تدل على معنى يقوم بالذات، وأنها هي الأصل في الأسماء، والأسماء مشتقة منها وليس العكس كما يتوهمه بعض طلبة العلم، فالرحمٰن مشتق من الرحمة والله مشتق من التأله،

ولهذا قال ابن عباس: معنى الله ذو الألوهية يعني صاحب الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وذلك أن أسماء الله جلّ وعلا أخذت من معانٍ عظيمة وليست أعلاماً كما هي أسماء المخلوقين، ولا يعني ذلك أن السمع والبصر مثلاً في قوله: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] سبق التسمية، فالاشتقاق لا يعني أن المشتق منه كان سابقاً والمشتق كان لاحقاً، بل يعني أنها أخذت من معانٍ عظيمة دلت عليها وليس الاشتقاق الصناعي الذي يقوله النحاة.

والخلق وضعت أسماؤهم ليتميز واحد من الآخر، فهذا عبد الله وهذا عبد الله وهذا عبد الرحمٰن وهذا أحمد وهذا محمد وهذا بكر وهذا زيد، حتى نفرق بين هذا وهذا بهذه الأسماء فقط، وليس لهم من ذلك معنى، فهم كلهم عبيد متعبدون لله جلّ وعلا، وكلهم فقراء ومحدثون وجدوا بعد أن لم يكونوا وسيعدمون ويموتون، أما أسماء الله جلّ وعلا فهي أعلام وأوصاف، وصفاته وأسماؤه يجب أن تكون توقيفية يعني يوقف فيها على النص، ولهذا نص المؤلف على هذا فقال: «بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، وَبِمَا وَصَفَهُ بِهِ رَسُولُهُ» يعني أن نقف حيث أوقفنا الله جلّ وعلا، فالشيء الذي سمّى الله جلّ وعلا به نفسه أو وصف به نفسه يجب علينا أن نسميه وأن نصفه به، وكذلك رسوله إذا سماه باسم أو وصفه بصفة وجب أن نسميه بذلك الاسم وأن نصفه بتلك الصفة، ولا يجوز أن نتعدى هذا؛ لأن الله جلّ وعلا لا مثيل له فيقاس على غيره فيعطى نتعدى هذا؛ لأن الله جلّ وعلا لا مثيل له فيقاس على غيره فيعطى نتعدى هذا؛ الأن الله جلّ وعلا لا مثيل له فيقاس على غيره فيعطى نتعدى هذا؛ الأن الله جلّ وعلا لا مثيل له فيقاس على غيره فيعطى نتعدى هذا؛ الأن الله جلّ وعلا لا مثيل له فيقاس على غيره فيعطى

والشيء الثاني: أنه جلّ وعلا غيب، فلم يشاهده أحد حتى يصفه ولن يشاهده أحد، والخلق لا يحيطون به تعالى وتقدس، والرؤية التي تحصل لأهل الجنة هي رؤية لوجهه الكريم تعالى وتقدس، فيرونه ولا يحيطون به، فليس هناك طريق لمعرفة الله جلّ وعلا إلا الطريق الذي عرفنا إياه وهو عن طريقه تعالى بما أوحاه لرسوله على والأقسية العقلية

لا دخل لها في هذا، فيجب أن نؤمن بما قاله الله جلّ وعلا وبما قاله الرسول على مسمياً بذلك ربه أو واصفاً إياه، وأسماء الله جلّ وعلا التي سمّى بها نفسه كثيرة وصفاته أكثر، في كتاب الله لا يخلو آية من آيات القرآن إلا وفيها عدد من الصفات والأسماء إلا ما قل، ولكن الصفة قد تكون صفة فعلية كالنزول والمجيء والاستواء وما أشبه ذلك، وقد تكون صفة ذاتية كالحياة والقدرة والعلم والعزة والقوة، وكلها حق يجب أن يؤمن بها على ما قاله الله جلّ وعلا وعلى ما قاله رسوله على العبد أن على المراد الذي أراده الله جلّ وعلا، أي: أنه يجب على العبد أن يتطلب المعنى المراد، والمعنى ليس بعيداً ولا غامضاً بل هو واضح.

وأسماء الله وصفاته ليس فيها متشابه كما يزعمه كثير من المتأخرين، فإنهم زعموا أن صفات الله من المتشابه، وهذا خطأ واضح، بل صفاته من المحكم البين الواضح الجلي التي يشترك في فهمها الناس عموماً حتى العوام، وليس معنى الاشتراك أنهم يستوون في فهمها، ولكن يدركون شيئاً من المراد، يعني يشتركون في شيء من المراد بها لظهورها ووضوحها، فالرحمن يعلمون أنه ذو الرحمة وأن الرحمة صفته وأنه يرحم بالرحمة، ولا يجوز تأويل الصفة بل يجب أن يؤمن بها على ما يليق بالله جل وعلا.

## مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ

التحريف مأخوذ من الحرف وهو أن يكون الشيء على جانب حرفه إذا جعله على جانب وأماله عن السمت المقصود، والتحريف من سمة اليهود، وقد يكون باللفظ وهو قليل وقد يكون بالمعنى وهو الكثير.

التحريف اللفظي: قد وقع من كثير من المبتدعة كقولهم في قوله جل وعلا: ﴿الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴿ الله : ٥] قالوا: استولى، فزادوا اللام، وهي كنون اليهود التي زادوها لما قيل لهم: ﴿ وَاَدْخُلُواْ الله عَلَهُ ﴾ [البقرة: ٥٥] فقالوا: حنطة، فهؤلاء شابهوهم،

وكذلك من التحريف اللفظي كونها تغير التشكيل مثلاً كقراءة بعضهم: ﴿وَكُلُّمَ اللهُ مُوسَىٰ تَكُلِّيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤] قالوا: وكلم الله موسى تكليماً حتى يكون المتكلم هو موسى عليه وهذا من التحريف اللفظي، وغير ذلك مما حاولوا أن يحرفوا، ولكن هذا قليل، أي: التحريف اللفظى.

والتحريف المعنوي: كثير جداً وهو منهج الأشاعرة والمعتزلة قبلهم والكلابية، فإنهم حرفوا الصفات التي لم يستطيعوا ردها، أما المعتزلة فقد ردوها جملة وآمنوا بالأسماء ولكنها أسماء جوفاء لا معنى لها؛ لأنهم يبادرون إلى نفي المعنى الذي يتبادر من اللفظ فيقولون: عليم بلا علم وحكيم بلا حكمة وعزيز بلا عزة تعالى الله وتقدس، فالتحريف هو أن تأول على غير المراد الذي أراده الله جلّ وعلا، كقولهم: إن الرحمة هي إرادة الإحسان، والغضب إرادة الانتقام وما أشبه ذلك، فهذا من التحريف، والمحرف دعاه للتحريف التشبيه، ولهذا كل محرف مشبه.

## وَلا تَعْطِيلِ

والتعطيل هو تعطيلها عن معانيها التي دلت عليه، وأصل التعطيل مأخوذ من العطل: وهو الخلو والفراغ، وفي هذا يقول الله جلّ وعلا: ﴿وَبِيْرِ مُعَطَّلَةٍ ﴾ [الحج: ٤٥] يعني معطلة عن العمل فيها، ويقال: جِيد عاطل، والجيد: هو رقبة المرأة، فإذا قيل: إنه عاطل أي: أنه خالٍ من الحلي، فكل معطل محرف ومشبه، فالمقصود من التعطيل هو أن تخلي الأسماء عن معانيها التي دلت عليها، فأهل السنة ـ الفرقة الناجية ـ برآء من ذلك ولا يحرفون ولا يعطلون، بل يؤمنون باللفظ الظاهر على ما قاله الله جلّ وعلا وعلى ما قاله رسوله على أمنت بالله وبما قال الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما قاله رسول الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما قاله رسول الله على مراد رسول الله يكل تحريف ولا تمثيل».

التحريف والتعطيل والتمثيل بعضها قريب من بعض وهي متداخلة، والذي يقع في شيء منها لا يخلو من الآخر غالباً، وكذلك الإلحاد وهو الميل بها وبمعانيها عن المراد الذي أراده الله جلّ وعلا، والتعطيل ينقسم إلى أقسام ثلاثة:

الأول: تعطيل المخلوق عن خالقه كقول الفلاسفة والدهرية وملاحدة اليوم وغيرهم، فهو من أعظم التعطيل وهو مذهب فرعون الذي قال: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمُ مِنْ إِلَكِهٍ غَيْرِفِ ﴾ [القصص: ٣٨] وقال لوزيره: ﴿وَقَالَ وَزَوْنُ يَنْهَا مَنْ أَبْنِ لِي مَرَّمًا لَعَلِيّ أَبَّلُغُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ اللّهِ مُوسَىٰ ﴾ [غافر: ٣٦، ٣٧] أي: يريده أن يبني له بناء حتى يصعد فوقه ويطلع، وهذا تمويه على الناس، ويكذب موسى عَبِي لما أخبره أن الله فوق العالمين وأنه في السماء للتمويه، وإلا فالعقلاء يعرفون أنه لا يستطيع فوق العالمين وأنه من أعظم المعطلين، وكذلك الذي قال لإبراهيم: ﴿أَنَا ذلك، المقصود أنه من أعظم المعطلين، وكذلك الذي قال لإبراهيم: ﴿أَنَا فَهَذَا تعطيل المخلوق عن خالقه.

الثاني: تعطيل حقوق الخالق، أو أن تجعل بينك وبينه مخلوقاً، وهو أن يعبد مع الله غيره أو لا يعبد الله جلّ وعلا مع الإيمان به والإقرار به، وهذا هو الكثير الذي وقع في الناس.

الثالث: تعطيل الله جلّ وعلا عن أوصافه وأسمائه، وهو الذي فيه الكلام الآن؛ لأنه هو الذي وقع في هذه الأمة بسب الانحراف الذي حدث في الفرق التي أخبر الرسول ﷺ أنها افترقت على اثنتين وسبعين.

أما التمثيل فهو التشبيه، والشيخ في هذا تحرى لفظة التمثيل لأن هـذا الـذي ورد في الـقـرآن ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنَيَّ أُوهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] واجتنب لفظة التشبيه لأنها لم تأتِ في القرآن لا نفياً ولا إثباتاً وكذلك في أحاديث نبيه ﷺ، وهو في هذه العقيدة تحرى الألفاظ التى دلت عليها النصوص.

## وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفِ

لما قال الرجل الذي سأل مالك ﴿ الرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾ [طه: ٥]، كيف استوى؟.

أجابه مالك بجواب شافي كافي لجميع موارد السؤال في مثل هذا في الصفات كلها، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني الكيفية، فالاستواء معلوم المعنى وليس معلوم الورود كما يقول أهل البدع أنه معلوم وروده في الكتاب والسنة، فهذا لا يسأل عنه لأنه تحصيل الحاصل، وإنما هو معلوم المعنى أنه العلو على الشيء والارتفاع عليه والاستقرار عليه، وهو معلوم في لغة العرب ولا يجهل، والكيف مجهول للخلق، والإيمان بالاستواء ونحوه من الصفات واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة وكل بدعة ضلالة، وهكذا يقال في النزول وفي المجيء وفي البد وفي جميع الصفات، فاليد معلومة والإيمان بها واجب والسؤال عن كيفيتها بدعة لأن كيفيتها مجهولة، وهكذا في صفات الفعل وغيرها.

# وَلَا تُمْثِيلٍ

التمثيل هو أن يكون له مثيل يماثله، والمثيل يكون في الذات ويكون في الصفة ويكون في الفعل ويكون في الحقوق، فهو جلّ وعلا لا مثيل له في هذه الأمور الأربعة، فلا مثيل له في ذاته ولا في صفاته ولا أفعاله ولا في حقوقه التي أوجبها على عباده الذي هو التوحيد وعبادته وحده، فيجب أن يكون هذا له وحده ولا يجوز أن يكون لأحد من الخلق منه شيء، فإن وقع ذلك فهذا الشرك الذي يكون صاحبه خالداً في النار، وليس كما يقول أهل البدع في هذا: واحد في ذاته فلا قسيم له، واحد في ملكه فلا شبيه له، وهذه كلها

ترجع إلى شيء واحد، وإنما المعنى المقصود أنه جلّ وعلا ـ كما هو متفق عليه بين الفرقة الناجية وبين مخالفيهم ـ أنه لا مثيل له في ذاته، فهذا لا أحد يقول به، فإذا الصفات تبع للذات، فإذا كان لا مثيل له في ذاته بالاتفاق فيجب أن يكون لا مثيل له في الصفات، وكذلك أفعاله جلّ وعلا لا مثيل له فيها، وليس كما يقول الذين هم مشبهة الأفعال معطلة الصفات، فشبهوا أفعال الرب جلّ وعلا بأفعال الخلق فقاسوه على خلقه، تعالى الله وتقدس.

وهو الأصل الذي سموه العدل من أحد أصولهم الخمسة، فوضعوا له شرعاً من أنفسهم فقالوا: يجب على الله أن يفعل كذا ويجب عليه أن لا يفعل كذا ولا يجوز أن يفعل كذا، وبناءً على ذلك أنكروا أصولاً عظيمة، وأعظمها وصف الله جلّ وعلا وتفرده بصفاته، وأنكروا تبعاً لذلك الأصل ـ الذي يقولون إنه العدل ـ وجود الجنة والنار، بناءً منهم على أنه لا يحسن بالعاقل من بني آدم أن يبني بيتاً ويودعه صنوف الأثاث والمأكولات وغيرها ثم يغلقه ويعطله، ويقولون: هذا سفه، ويقولون: لا يجوز على الله جلّ وعلا أن يوجد الجنة ويودع فيها أصناف الملذات ثم يتركها بلا سكان، وإنما سيخلقها ويوجدها يوم القيامة، ولم يلتفتوا لما تكاثرت فيه النصوص في هذا؛ لأن دينهم مبني على العقل والقياس، ولهذا ضلوا.

والمقصود المثال فقط وإلا لا شغل لنا في ضلالهم، وإنما الواجب أن نتفهم ما قاله ربنا جلّ وعلا وما قاله لنا رسولنا على فنستغني بذلك عن أفكارهم وعن ضلالاتهم.

بَلْ بُوْمِنُونَ بِأَنَّ الله سُبْحَانَهُ: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].

يعني أن هذه الآية أصل لأهل السنة، ففيها النفي والإثبات، وفيها أن النفي يكون مجملاً، فقوله: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُنْكِيَّةٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ

ٱلْمُصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] هذا إجمال وهو أبلغ في التنزيه وأبلغ في مفهوم انفراده بالكمالات؛ لأن هذا يدل على أنه منفرد بأوصافه وأسمائه تعالى وتقدس، والكاف في قوله: ﴿ كَمِثْلِدِ ﴾ يقولون إنها زائدة، وليس معنى الزيادة هنا أنها لا معنى لها، بل معناها التقوية والتأكيد، فليس ﴿ كُمِثْلِهِـ، شَيْنَ ﴾ لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله ولا في ما يجب له، ثم قال: ﴿ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ وهذا الإثبات جاء مفصلاً وهذه طريقة القرآن وهي أن يأتي النفي مجملاً كقوله: ﴿ فَكَلَّ يَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ [البقرة: ٢٢] ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوا أَحَدُ ۗ ۞ [الإخلاص: ٤] ﴿ مَل تَعَلَمُ لِلَّهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥] هـذا كـلـه إجـمـال، وكـذلـك ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَيَّ ۗ ﴾ [الشورى: ١١] أما الإثبات فيذكره مفصلاً، فيذكر له العلم والسمع والبصر والحياة ويذكر أنه حي قيوم وغير ذلك مما ذكر جلّ وعلا من أوصافه مفصلاً، فالفرقة الناجية أهل السنة والجماعة اتبعوا القرآن في ذلك، وسبق أنهم لا يقولون إلا بما قال الله وقاله رسوله على فهذا شيء لم يوجدوه من أنفسهم، وإنما هي قواعد دلهم وأرشدهم الله جلّ وعلا عليها، فهم يهتدون بقول الله جلّ وعلا ويتبعونه في هذا، فإذا قيل: إن قاعدة أهل السنة أن النفي يكون مجملاً والإثبات يكون مفصلاً؛ فمعنى ذلك أنهم يتبعون كتاب الله ولا يأتون بشيء من عند أنفسهم.

يقول بعض العلماء: إن ختم هذه الآية بهذين الاسمين الدالين على صفتي السمع والبصر بعد قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيٍّ ﴾ [الشورى: ١١] يدل على أن الله جلّ وعلا ينبهنا بأن لا يدعونا طلب التنزيه والإبعاد عن المماثلة ألا نصف الله جلّ وعلا بالسمع والبصر الذي يتصف به المخلوق؛ لأن المخلوق متصف بالسمع والبصر والله جلّ وعلا متصف بذلك، ولكن صفته تخصه وتليق به ولا يشاركه المخلوق فيها، كما أن المخلوق سمعه وبصره يخصه والله لا يشاركه في صفة سمعه وبصره، أي: لا تتوهموا أن قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى \* الشورى: ١١] أنه يجوز أي: لا تتوهموا أن قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى \* الشورى: ١١] أنه يجوز

أن لا يوصف أو يسمى بالشيء الذي قد يوصف به ويسمى به المخلوق؛ لأن الاسم والصفة إذا أضيفتا إلى الله جلَّ وعلا أصبحتا تخصه لا يشاركه فيها غيره من المخلوقات، كما أن الصفة والاسم إذا أضيفت إلى المخلوق فإن الله جلّ وعلا لا يشارك المخلوق في هذه الصفة، وأهل البدع خالفوا هذه الآية فجاءوا بالنفي مفصلاً وبالإثبات مجملاً، فيقولون فى الإثبات أن الله موجود وهو شيء، ويقولون في النفي: ليس فوق وليس تحت وليس يمينا وليس شمالا وليس داخل العالم وليس خارج العالم ولا يجري عليه زمان ولا يكون في مكان ولا تصح إليه الإشارة، إلى آخر الهذيان الذي يقولونه، كما ذكره أبو الحسن الأشعري(١١) في مقالاته وغيره، فيأتوت بالتفصيل في النفي على هذا النحو عكس ما في القرآن، فهم خالفوا القرآن في اللفظ وفي المعنى، وذلك أنهم ضلوا، وهذا جزاؤهم جزاءً وفاقاً؛ لأنهم أعرضوا عن كتاب الله، والله جلّ وعلا يقول: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبُهُمَّ ﴾ [الصف: ٥] ويقول جلّ وعلا: ﴿ وَنُقَلِّبُ أَقْتِكُتُهُمْ وَأَبْصَكَرُهُمْ كُمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلُ مَرَّةً ﴾ [الأنعام: ١١٠] يعني أن الذي يرد الحق أول مرة يكون جزاؤه أن يقلب قلبه وبصره، فيصبح الحق عنده باطلاً والباطل عنده حقاً \_ نسأل الله العافية \_.

<sup>(</sup>۱) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري من نسل الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، كان من الأثمة المتكلمين المجتهدين، ولد سنة ٢٦٠ه، مات أبوه وهو صغير، فتزوّجت أمه برجل من أثمة المعتزلة، هو أبو علي الجُبائي، فتتلمذ على يده، وأخذ عنه، فنشأ على مذهب الاعتزال، ثم هداه الله فتبين له ضلال هذا المذهب فتركه وسلك مذهب الكلابية، فأثبت الصفات السبع العقلية، وأول الصفات الخبرية واشتهر بين الناس بهذا المذهب، وهو الذي على أصوله أشاعرة اليوم، فأيقظ الله بصيرته فسلك مذهب سلف الأمة، وأثبت جميع الصفات من غير تأويل أو تشبيه، فألف كتاب «الإبانة» وأعلن فيه انتسابه إلى عقيدة الإمام أحمد بن حنبل، توفي ببغداد سنة ٢٢٤ه.

### فَلَا يَنْفُونَ عَنْهُ مَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ

مقصوده في هذا أن الفرقة الناجية تتبع القرآن والأحاديث ولا يضيرها تشنيع المشنعين ولا يلتفتون إلى أقوال أهل البدع ووصفهم إياهم بأنهم حشوية وبأنهم مجسمة وبأنهم نابتة وبأنهم مشبهة، من الألقاب التي يلقبونهم بها، ويعلمون أن ذلك لا يضيرهم شيئاً لأنهم عرفوا الحق فتمسكوا به، وهذه الأمور طنطنة لا تضر، بل ربما تنفع وتزيدهم تمسكا وحباً للحق؛ لأنهم رأوا أن هؤلاء عندهم عقول وعندهم أفكار ولكن عقولهم وأفكارهم لم تنفعهم بشيء، فأصبح الحق عندهم مبغضا ومكروها وأهله كذلك مبغضين ومكروهين لديهم، فصاروا يحمدون الله جلّ وعلا على توفيقه إياهم وهدايته لهم، وعلى معرفتهم لما أنزله جلّ وعلا على رسوله في فيتمسكون به أشد التمسك، فلا يعدلون عن قول الله جلّ وعلا وقول رسوله في في الشرع كله، وفي هذا خصوصاً؛ لأن هذا هو أصل الإسلام ولبه، لب دعوة الرسول في وهو الذي تبنى عليه الشرائع والأحكام وغيرها، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه لتشنيع مشنع أو كثرة ضال عن ذلك.

# وَلَا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ

كفعل أهل الباطل الذين يقتدون باليهود، فإنه من صفة اليهود التي وصفهم الله جلّ وعلا أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه بعد معرفتهم، وهؤلاء كذلك، والعجيب أن هؤلاء ضلوا بعد معرفة الحق والعلم اليقيني بأن هذا القرآن جاء به رسول الله على فأعرضوا عنه واعتاضوا بأفكار الفلاسفة وما استجلب من كتب اليونان وغيرهم، وأهل السنة الفرقة الناجية إذا رأوا هذا حمدوا الله جلّ وعلا وتمسكوا بالحق واغتبطوا به، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه لا تحريف اللفظ

ولا تحريف المعنى، بل يطلبون المراد لله جلّ وعلا فيتمسكون به، وليس معنى ذلك أنهم يمسكون الألفاظ على وتيرة واحدة دائماً بل ينظرون ماذا أراده الله جلّ وعلا، فإذا عرفوا مراد الله جلّ وعلا تمسكوا به.

ومثل ذلك أن الله جلّ وعلا يقول: ﴿ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلاّ أَن يَأْتِيهُمُ اللهُ فِي ظُلُلِ مِنَ الْفَكَامِ وَالْمَلَئِكُ وَقُضِى الْأَمْرُ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿ إِلّا اللهِ عَلَهُ وَلَا هَذَا الذي أخبر الله جلّ وعلا عنه بقوله: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلّا مَن شَاةَ الذَم أَمْ فَيع أَمْرَى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴿ وَالشَرَقَتِ الْأَرْضُ بِثُورِ رَبِّها ﴾ الله من الله من الله عنه الله الأرض فتشرق بنوره، يأتي لفصل الله الأرض فتشرق بنوره، يأتي لفصل القضاء بين عباده، وكذلك قوله: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلُكُ صَفًا صَفًا ﴿ الله الله لأنهم عرفوا أن هذا هو المراد. [الفجر: ٢٢] فيؤمنون بهذا على ما قاله الله لأنهم عرفوا أن هذا هو المراد.

فإذا جاء قوله جلّ وعلا: ﴿ فَأَتَ اللّهُ بُنْيَنَهُم مِّ الْفَوَاعِدِ ﴾ [النحل: ٢٦] يقولون هذا عذابه لأن سياق الكلام يدل على أن الذي يأتيهم من القواعد هو عذابه، فالله لا يأتي من سيسان الحيطان، لا يأتي من تحت؛ لأن الله جلّ وعلا فوق، وكذلك إذا قال الله جلّ وعلا: ﴿ فَأَنَنَهُم اللّهُ مِنْ حَبُ لُرَ يَحْتَسِبُوا وَ وَلَا فُوق، وكذلك إذا قال الله جلّ وعلا: ﴿ فَأَنَنَهُم اللّهُ مِنْ حَبُ لُرَ يَحْتَسِبُوا وَ وَلَا فُوق، وكذلك إذا قال الله جلّ وعلا: ﴿ فَأَنَنَهُم اللّهُ مِنْ حَبُ لُمْ يَعْرِبُوا يَتُأْوِلِ الْأَبْصَارِ ﴾ [الحشر: ٢] هذا في يهود بني النضير، يقولون: إن هذا الإتيان هو إتيان عذابه بأيدي جنده من الملائكة والرسول والمؤمنين وليس هو إتيانه بذاته جلّ وعلا، ولا يكون هذا تأويلاً، بل هذا هو الظاهر؛ لأن السياق والقرائن تدل عليه، فهذا الذي أراده المتكلم، فهم يأخذونه على ذلك، وليس فيه تناقض كما قد يتوهمه متوهم، وهكذا في يأخذونه على ذلك، وليس فيه تناقض كما قد يتوهمه متوهم، وهكذا في جميع موارد الكلام ينظرون ماذا أراده الله، فإذا تبين لهم مراد الله أخذوا به، فيكون هذا هو الظاهر وليس ذلك تأويلاً.

## وَلَا يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاءِ اللهِ وَآيَاتِهِ

الإلحاد هو الميل عن المقصود، ومنه اللحد في القبر؛ لأنه حفرة يمال بها عن سمت الحفرة إلى جهة القبلة، فيوضع فيها الميت، والقبر نوعان:

النوع الأول: لحد وهو حفرة مائلة عن سمت الحفرة إلى جهة القلة.

النوع الثاني: شق يشق في وسطه فيوضع الميت ثم يوضع عليه اللين.

المقصود أن الإلحاد هو الميل والعدول عن المقصود بالكلام، وأهل السنة لا يلحدون في ذلك فهو قريب من تحريف الكلام، والإلحاد يكون في أسمائه وصفاته ويكون في آياته ويكون في أوامره، وأهل السنة الفرقة الناجية بريئون من هذا كله، لا يلحدون لا في أسمائه وصفاته ولا في أوامره ونواهيه.

#### ولَا يُكَيِّفُونَ

سبق أن معنى التكييف أنه طلب الكيفية، ومما ينبغي أن يعلم أنه ليس نفي التكييف أن الله ليس له كيفية، ولكن المقصود أن الخلق لا يعرفون ذلك ولا يصلون إليه؛ لأن الكيفية هي معرفة الشيء على الهيئة والحالة التي هو عليها، وهذا لا يعلمه أحد من الخلق، فالمنفي هو العلم بها وليست الكيفية.

# وَلَا يُمَثِّلُونَ صِفَاتِهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ؛ لأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا سَمِيَّ لَهُ

هذا التعليل «لأنه سبحانه لا سمي له» يعني لا مثيل له كما قال جلّ وعلا: ﴿ مَلْ تَعَلَمُ لَمُ سَمِيًّا ﴾ [مريم: ٢٥] يقول ابن عباس في رواية



الوالبي: هل تعلم له مماثلاً ومشابهاً أو مثيلاً أو شبيهاً (١٠)؟.

وجاء عنه أيضاً في قوله: ﴿ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم: ٦٥] يعني هل تعلم من يسمى الله أو من يسمى الرحمٰن؟.

وهذا وإن كان جاء بلفظ الاستفهام؛ فمعناه الخبر أنه لا سمي ولا مثيل له جلّ وعلا، والمعنى أنه جلّ وعلا ليس له مماثل يماثله لأنه الخالق المتصرف ولأنه الإله ولأنه الرحمن في جميع أسمائه وصفاته، هذا هو الذي تدل عليه الآية، لهذا قال: لأنه لا سمي له يعني لا مثيل له يماثله تعالى وتقدس، وسبق أن هذا في أمور أربعة: في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله وفي حقوقه.

### وَلَا كُفْءَ لَهُ

الكفء هو المكافئ المماثل المناظر، فهو جلّ وعلا ليس له كفء في هذا، فلا يجوز أن يلحق بغيره ولا أن يشركه في خصائصه أحد من الخلق، يعني أن هذا معناه أن أهل السنة يثبتون له الكمالات ويثبتون ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات وسائر الكمالات، وينفون عنه ما نفاه عن نفسه ومن ذلك التمثيل، وهو ينقسم إلى قسمين:

الأول: تمثيل وقع فيه أكثر الخلق وهو تمثيل المخلوق بالخالق، وهذا كثير جداً حتى في هذه الأمة، فإنهم يلحقون بعض المخلوقين بالله جلّ وعلا، ويجعلون لهم ما لله من العبادة كالدعاء، وهذا كان شرك المشركين الذين بعث فيهم الرسول على مثلوا بعض المخلوقين بالله جلّ وعلا.

<sup>(</sup>۱) رواه جرير في «التفسير»؛ والبيهقي في «الشعب» و«الاعتقاد»، وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» إلى ابن أبي حاتم في «تفسيره»، وإسناده ضعيف لانقطاعه. ورواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وعلي عن ابن عباس مرسل كما نقل ذلك ابن أبي حاتم عن أبيه «المراسيل» (ص١٤٠).

الثاني: هو عكس الأول وهو تمثيل الله في خلقه، وهذا قليل وإن وجد، وهو الذي يتكلم به أهل الكلام في كتبهم، يسمونهم من أثبت صفات الله تعالى المشبهة، ولكن إذا نظر المنصف في مقالات الناس ومذاهبهم لا يجد طائفة معينة من الناس لها كتب ولها أئمة وعلماء تسمى المشبهة، وإنما هذا يختلف باختلاف اعتقاد القائل الناسب الذي ينسب هذا الرجل إلى التشبيه.

فالمعتزلة قد يسمون الأشعرية مشبهة، والأشعرية يسمون أهل الحديث والحنابلة مشبهة؛ لأنهم يثبتون الأشياء التي يعتقدون أن فيها تشبيها، مثل العلو والاستواء واليد والرجل والعينين وما أشبه ذلك، فمن أثبت ما اعتقدوا أنه تشبيه سموه مشبها، فكثر الكلام من أجل هذا، وإلا التشبيه في الواقع كما قال الإمام أحمد وغيره من العلماء: أن يقال إن يد الله مثل أيدينا وعينه مثل أعيننا وسمعه مثل أسماعنا وبصره مثل أبصارنا تعالى الله وتقدس، فهذا هو التشبيه، وهذا قاله أفراد قليلون جداً وبعد ذلك لم يثبتوا على قولهم، والذين قالوه متهمون في دينهم، وصفوا بأنهم يشربون الحمور وبأنهم يتركون الصلاة وبأنهم يسبون الصحابة، فإذا كانوا بهذه المثابة فهل يقتدى بقولهم أو يمكن أن يقال: إنهم أصحاب مقالات أو أصحاب مذاهب أو لهم وزن عند العلماء؟.

أما ما ينسب إلى مثل سليمان بن مقاتل فالظاهر أنه كذب عليه لم يثبت، بدليل أن كتابه التفسير قد طبع الآن وانتشر وليس فيه شيء من ذلك، وتفسيره هو مظنة ذلك، بل الذي فيه أنه على مذهب أهل السنة في ذلك، وقد جاء أنه قال له بعض الأمراء: إن الناس يقولون: إنك مشبه. فقال: أما أنا فإني أقول إن الله مستو على عرشه، وأنه ينزل كل ليلة إلى السماء كما قال الرسول على عن هذا الذي قيل له ونسب إليه أنه كذب وتزوير.



#### وَلَا نِدَّ لَهُ

الند: هو المثل ولو في صفة من الصفات، يقول الله جلّ وعلا: ﴿ فَكَلَّ تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا ﴾ [البقرة: ٢٢] وهذا النهي يكون في العبادة وفي خصائص الله من أوصافه وأسمائه وأفعاله، فالله ليس له ند تعالى وتقدس ولا يقاس بخلقه أبداً لا قياس تشبيه وتمثيل ـ الذي يكون قياساً تستعمل به الكليات \_ ولا قياس الأفراد والجزئيات الذي يستعمله أهل الأصول، يعني جميع الأقيسة، لا قياس تمثيل ولا قياس شبه، لا يجوز أن تستعمل في حق الله جلّ وعلا، ولكن علماء أهل السنة يقولون: إنه يثبت له قياس الأولى، وهذا لأنه جلّ وعلا أثبت ذلك، ومعنى قياس الأولى أن الكمال الذي يثبت للمخلوق وليس فيه نقص؛ أن الله أولى به؛ لأن الله جلّ وعلا لما ذكر قول المشركين أنهم أضافوا له الولد تعالى وتقدس وجعلوا الولد أنثى؛ أخبر الله جلّ وعلا عنهم كيف أنتم تنزهون أنفسكم عن الأنثى وأحدكم إذا بشر بها يناله ما يناله، ثم تجعلون لله الولد الذي هــو أدنــى الــدرجــات: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنثَىٰ ظَلَّ وَجَهُمُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ يُنَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن شُوِّهِ مَا بُشِرَ بِهِ ۚ ۗ [النحل: ٥٩، ٥٩] ويكون مفكراً في نفسه يعنى يذهب؛ لأنه صدم أمام القوم صدمة لا يستطيع أن يقابلها، فأصبح يتوارى عنهم ويذهب لئلا يعيروه بهذا ويصموه بهذا العيب، وهو مفكر في نفسه كيف يصنع بهذا المُبشر به، أيمسكه على إهانة واحتقار وازدراء أو يأخذه ويدسه في التراب حيا؟.

المقصود أن الله جلّ وعلا له قياس الأولى ـ المثل الأعلى ـ وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق ليس فيه نقص فالخالق أولى به، وهذا ليس مخترعاً إنما دل عليه القرآن فأثبت بدلالة القرآن.



## وَلَا يُقَاسُ بِخَلْقِهِ ﷺ؛ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَبِغَيْرِهِ

وهذا تعليل آخر لكون أهل السنة اتبعوا ما جاء في القرآن وفي أحاديث رسول الله على لأنه جل وعلا أعلم بنفسه وبغيره، فهم يتبعون قوله ويعلمون أن قوله هو الهدى وهو النور، وأنه ليس لإنسان خيار في ذلك، بل هو ملزم بأن يتبعه ويأخذ به وإلا يعاقبه ويعذبه الله جل وعلا، ويؤخذ من هذا قاعدة لأهل السنة \_ وكل قواعدهم مأخوذة من كتاب الله \_، وهي أن الهدى في كتاب الله جل وعلا، ففيه الهدى والنور والشفاء والحق، وأن من انصرف عنه فهو ضال، فلا بد من اتباعه، فالله وعلا أعلم بخلقه وبنفسه وبغيره، وقد وصف نفسه وسماها جل وعلا بهذه الأسماء التي قالها وتكلم بها جل وعلا وتعرف بها إلى عباده.

#### وَأَصْدَقُ قِيلاً

يعني أن قوله صدق وحق، ومعلوم أنه لا أحد يجرؤ أن يرد كلام الله جلّ وعلا، فالصدق هو الخبر المطابق للواقع، والكذب هو الخبر الذي لا يطابق الواقع، والله جلّ وعلا أعلم بنفسه وأصدق حديثاً من خلقه، فكل من وصف الله جلّ وعلا بصفة خلاف ما وصف الله جلّ وعلا فهي مردودة بهذا، يعنى بقول الله جلّ وعلا الذي هو الصدق والحق.

#### وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ خَلْقِهِ

يعني أن كلام الله جلّ وعلا جلي واضح لا خفاء فيه وليس فيه احتمالات ولا أمور ملتبسة ولا أمور مشتبهة قد تخفى على المخاطب، بل هي واضحة وجلية وفيه الهدى والنور، فهو جلّ وعلا أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً من خلقه، فإذاً لا بد أن يتبع قوله جلّ وعلا ولحسن قوله لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه.



# ثُمَّ رُسُلُهُ صَادِقُونَ مَصْدُوقُونَ بِخِلَافِ الَّذِينَ يَقُولُونَ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ

صادقون فيما يقولون، والصدق: هو الخبر المطابق للواقع \_ كما سبق \_ والكذب ضده، فهم صادقون في قولهم ومصدقون فيما قيل لهم وفيما يأتيهم من السماء من الله جلّ وعلا، والذي أوحي إليهم صدق، أما مصدّقُون فلا تصلح في هذا لأن أكثر الأمم كذبوهم، وقد يأتي رسول الله إلى أمة فلا يتبعه واحد منهم، كما قال الرسول على الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، (1) يعني يرسل إلى قوم فيأتي وحده، والله جلّ وعلا يقول: ﴿وَمَا أَكُثُ النّاسِ وَلَو حَرَصَتَ بِمُوْمِنِينَ ﴿ آلِهُ عَلَى اللَّم صدقون فيما الرسل صادقون فيما قالوه لأنهم لا ينطقون عن الهوى، قولون وحياً من الله جلّ وعلا.

ومصدقون فيما أوحي إليهم، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون من المتكلمين من جهمية أو أشاعرة أو معتزلة أو غيرهم فإنهم كاذبون؛ لأنهم يقولون ذلك تخرصاً وتوهماً ويقولونه عن خيالات يزعمون أنها دلائل وبراهين عقلية، وهي في الواقع زبالات أفكار يجب أن يرمى بها في الزبالة ولا يجوز أن يعتاض بها عن كتاب الله جل وعلا وعن ما جاء به الصادق المصدوق وي وقد أخبر الله جل وعلا أن القول عليه بلا علم هو أعظم الذنوب على الإطلاق كما قال جل وعلا: وُقُلُ إِنَّمَ مَرَابً فَنُورِ مِنَهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالبَغْيَ بِغَيْرِ اللهَ وَلَا يَوْلُوا عَلَى الإطلاق كما قال جل وعلا: فَتُركُوا بِاللهِ مَا لَا نَعْدُونَ فَلَ اللهِ مَا لَا نَعْدُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله على المعل على الشرك الذي حرم الله جل وعلا الجنة على عليه بلا علم أعظم من الشرك الذي حرم الله جل وعلا الجنة على عليه بلا علم أعظم من الشرك الذي حرم الله جل وعلا الجنة على

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «المسند» (٢٤٤٨)، وهو في الصحيحين.

صاحبه، والقول على الله بلا علم أعظمه القول في أسمائه وصفاته، وإن كان القول في دينه وأحكامه داخل في هذا، ولكن هذا أعظم.

وَلِمَهَ ذَا قَمَالَ ﷺ: ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْمِزَّةِ عَمَّا يَمِيغُونَ ۞ وَسَلَامُ عَلَى الْمُسْلِينَ ۞ وَالْمُسْلِينَ ۞ وَالصافات: ١٨٠ \_ ١٨٢].

﴿ سُبْكُنَ ﴾ هذا اسم مصدر وهو يدل على التنزيه والتقديس، ومأخوذ من السبح وهو سرعة الجري ولذلك جري الفرس يسمى سبحاً، وتسمى الفرس سبوح لسرعة جريها وإبعادها في الجري، فهو مأخوذ من بعدها في ذلك، فالتسبيح معناه تنزيه الله جل وعلا وإبعاده عن النقائص وعما يصفه المشركون الذين لا يقدرونه قدره تعالى وتقدس.

﴿رَيِّكَ﴾ أضافه إلى المخاطب الذي هو النبي على لتشريفه بذلك، والرب في اللغة هو المالك المتصرف المدبر، وهو لا يطلق عند اقترانه بدال» إلا على الله جلّ وعلا، ولكن بالإضافة أطلق على المخلوق مثل: رب الكتاب، ورب الدار وما أشبه ذلك، والرب والإله من الألفاظ التي تتعاقب، بمعنى أنه إذا جاء أحدهما مفرداً يدخل فيه الآخر، وبهذا يجاب عن قول القبوريين الذين يقولون: إنه يكفي كون الإنسان يعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيى المميت، أما الدعوة: بأن يدعو نبياً أو ولياً ويستنجد به فهذا لا يضر؛ لأنه ليس هناك نص، ويستدلون على هذا بما جاء في حديث سؤال الملكين للمدفون "يقولان: من ربك وما دينك" في يقولون: فلم يقل: من إلهك وما معبودك؟ قالا: من ربك، دينك" في يقولون: فلم يقل: من إلهك وما معبودك؟ قالا: من ربك،

<sup>(</sup>١) صحيح. انظر: «أحكام الجنائز» (ص١٥٦ \_ ١٥٩).

قال شاكر: رواه أحمد في «المسند» (٤/ ٢٨٧ ـ ٢٨٨، ٢٩٥ ـ ٢٩٦)، طبعة الحلبي، مطولاً، ونقله ابن كثير في «التفسير» (٣/ ٤٧٤ ـ ٤٧٥)، عن المسند. ورواه أبو داود (٤٧٥٣ ـ ٤٧٥٤)؛ والحاكم في «المستدرك» (٣٧/١ ـ ٣٩)، بأسانيد كلها من رواية =



فيقال: إن هذا يدخل فيه الإله الرب الذي خلقه وتصرف فيه وأوجده وأماته، فهو الذي يجب أن يعبد، فإن عبد غيره فإنه لم يعرف الرب في الحقيقة، وهذا من باب اللزوم، أما من باب التعاقب فهو واضح، يعني أنه إذا ذكر هذا وحده مفرداً دخل فيه الآخر، أما إذا ذكرا جميعاً فلكل واحد منهما معنى، وهذا كثير في اللغة، مثل المؤمن والمسلم والفقير والمسكين وما أشبه ذلك.

﴿ رَبِ ٱلْمِزَةِ ﴾ رب هنا بدل عن السابق، ولكنه بمعنى صاحب العزة، يعني الموصوف بالعزة، والعزة أضيف الرب إليها وليس من إضافة مخلوق إلى خالقه كقوله: ﴿ سُبْحَنَ رَبِكَ ﴾ لأن هذا إضافة رب إلى عبد، أما قوله: ﴿ رَبِ ٱلْمِزَةِ ﴾ فهذا إضافة موصوف إلى صفته، ولكن بمعنى صاحب العزة، والعزة المقصود بها القوة، ففي اللغة يقال لمن امتنع إنه قوي عزيز، والغالب القاهر عزيز، فيقال: عز يعز وعز يعز وعز يعز، بالكسر إذا كان ذا قوة وبالفتح إذا كان ذا امتناع وبالضم إذا كان ذا قهر وغلبة، وكل هذه ثابتة لله جلّ وعلا وهي من صفاته، وتختلف استعمالاتها في اللغة في المضارع، يقول ابن القيم: فأعطوا أقوى المعنيين أقوى الحركات.

الذي هو الأخير، وهذا مما يرد به على الذين ينكرون الصفات مثل ابن حزم عفا الله عنا وعنه، فإنه يقول: هذا من اختراع المتكلمين وليس هناك صفات!.

فيقال له: مثل العزة والرحمة والحكمة والإحسان وغير ذلك معان قائمة بالرب جلّ وعلا وهذه هي الصفات، فليس لازما أن يقال: هذه

الأعمش عن المنهال بن عمرو، عن زاذان، عن البراء بن عازب. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا جميعاً بالمنهال بن عمرو، وزاذان أبي عمر الكندي»، ووافقه الذهبي، وقد أطال الإمام ابن القيم في تصحيحه، والرد على من أعلّه في «تهذيب السنن» (٥٨٦) (٧/ ١٣٩ \_ ١٤٦).

صفة بالنص، مع أن هذه نصوص وغير ذلك جاء منصوصاً عليه، واستثنى سورة الإخلاص، يقول: لأنه جاء فيها النص؛ لأنه ثبت في الصحيح أن رجلاً كان يؤم أصحابه فيختم بسورة الإخلاص، فلما أنكر عليه قال: ما أترك هذا، إما أفعله وإما أن تأتموا بغيري، فذكر ذلك للنبي على فقال: «سلوه لماذا يصنع ذلك؟» فقال: «لأنها صفة ربي وأنا أحبها»، فقال على الجنة المجنة المجنة الله ومعروف طريقة ابن حزم كالله المجنة الله المجنة الله المحتودة المحتودة الله المحتودة المحتودة الله الله المحتودة المحتودة الله المحتودة الله المحتودة الله المحتودة الله المحتودة المحتودة الله المحتودة الله المحتودة الله المحتودة الله المحتودة المحتودة الله المحتودة المحتودة الله المحتودة الله المحتودة الله المحتودة المحتودة الله المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة المحتودة الله المحتودة الله المحتودة ا

﴿عَنَّا يَصِغُونَ ﴾ [الصافات: ١٨٠] «ما» في قوله: ﴿عَنَّا ﴾ موصولة ويجوز أن تكون مصدرية عن وصفهم، والمقصود كل من لم يعرف الله وهذا ظاهر في حالة المشركين وكذلك حالة اليهود والنصارى، فاليهود قالوا: ﴿عُرَيْرٌ ابْنُ اللّهِ ﴾ [التوبة: ٣٠] والنصارى قالوا: ﴿المَسِيحُ ابْتُ اللّهِ ﴾ [التوبة: ٣٠] تعالى الله وتقدس عن قولهم، أما المشركون الذين يصفونه بأن له شريكاً وأن هناك آلهة تشفع بلا إذنه وأن له ولداً وأن له صاحبة وأن الملائكة بناته، وقالوا: ﴿بَيْنَمُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ﴾ [الصافات: ١٥٨]، يعني مصاهرة تعالى الله وتقدس، فهو جلّ وعلا ينزه نفسه عن ذلك، سبحان ربك رب العزة عما يصفه المنحرفون الذين لا يتبعون الحق ولا يقولون بما قاله الله جلّ وعلا وملاً والله الله جلّ وعلا وما قالته الرسل.

﴿وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ هَذَا تسليم من الله جلّ وعلا عليهم، وهذا يقتضي أنهم سلموا من النقص ومن العيب، وسلموا فيما قالوه وفيما اعتقدوه فيما جاؤوا به، أما ما جاؤوا به فهم معصومون عن الخطأ والكذب فيه، والله سلم رسله الذين أرسلهم بكلامه ووحيه وشرعه، المرسلين: جمع مُرسَل، والله هو المُرسِل الذي أرسلهم إلى عباده

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۳۷۵)، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمته إلى توحيد الله؛ وأحمد (۱۲۰۵٤).

ليخرجوهم من الظلمات إلى النور، ظلمات الجهل والشكوك إلى نور العلم والإيمان حتى يتأهلوا لدخول الجنة، وإن لم يفعلوا ذلك فهم قرناء الشيطان في جهنم \_ نسأل الله العافية \_.

وَاَنه كامل لا يلحقه نقص ويستلزم الكمال، يعني يدل على الكمال، وأنه كامل لا يلحقه نقص ويستلزم الكمال، يعني يدل على التنزيه بالمطابقة ويستلزم الكمال، أما الحمد فهو يدل على الكمال بالمطابقة ويستلزم التنزيه، ولهذا جمع بينهما في هذه الآية وفي آيات أخرى، وهذا يدل على أن الله جلّ وعلا له الكمال المطلق على فعله وعلى جميع يصرفه؛ لأنه ختم ذلك بالحمد وهو من الإثبات المجمل؛ لأن الإثبات يأتي مجملاً كما أنه يأتي مفصلاً في الغالب الكثير.

﴿رَبِ ٱلْعَلَمِينَ﴾ الرب هو الذي يرب الشيء، ويوجده ويملكه ويربه، يعني يصلحه ويقوم عليه بما يلزم لحياته، وهذا عام في المخلوقات كلها، والعالمين هم كل خلق الله جلّ وعلا، وسموا بذلك لأنهم يدلون بوجودهم على الله جلّ وعلا، وهم عوالم متعددة، فالأنس عالم والجن عالم والملائكة عالم والبهائم والطيور وغيرها، وهو جلّ وعلا هو المالك لهم جميعاً وإليه يرجعون فيجزيهم بما يستحقون.

## فَسَبَّحَ نَفْسَهُ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ الْمُخَالِفُونَ لِلرُّسُلِ

وكونه جلّ وعلا نزه نفسه لأن الخلق لا يقومون بذلك ولا يستطيعون القيام بما يستحقه جلّ وعلا من الثناء والتنزيه، ولهذا تولى ذلك بنفسه جلّ وعلا، وأعلم الخلق بالله جلّ وعلا يقول: «لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك»(١) والخلق هكذا، كلهم لا

يستطيعون أن يثنوا عليه كما يستحق جلّ وعلا، لا من ناحية التنزيه والتسبيح ولا من ناحية الحمد والشكر والثناء.

## وَسَلَّمَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ لِسَلَامَةِ مَا قَالُوهُ مِن النَّقْصِ وَالْعَيْبِ

فالمرسلون معصومون فيما يقولونه عن الله جلّ وعلا بالاتفاق، وأن الذي يبلغونه لهم العصمة فيه، ولو قدر أنه وقع شيء من الخطأ فإنه لا بد أن يبين، يقول شيخ الإسلام: اتفق العلماء على أن الرسل معصومون فيما يبلغون عن الله جلّ وعلا، واختلفوا: هل يقع فيما يبلغون عن الله إلقاء الشيطان ثم ينسخ الله جلّ وعلا ذلك الإلقاء ويحكم آياته؟.

واختار أن هذا يقع لقول الله جلّ وعلا: ﴿وَمَا آَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ مِن رَسُولِ وَلَا نَبِي إِلَا إِنَا تَمَنَّ آلَقَى الشَّيْطَنُ فِي أَمْنِيَتِهِ فَيَنسَخُ الله مَا يُلقِى الشَّيْطَنُ ثُمَ يُحْكِمُ الله عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ الله مَا يُلقِى الشّيء في وقال: هذا من دلائل الصدق، فمن دلائل صدقه كونه إذا وقع الشيء في ذلك اعترفوا به وأثبتوا أن الله نسخه وأحكم آياته، ثم يقول: هذا لا محظور فيه لأن الله ينسخه ويحكم آياته، وإنما فيه الابتلاء لبعض الخلق، فالابتلاء للقاسية قلوبهم ولمن عندهم ريب وشك وتردد، حتى يتميز أهل الصدق والاتباع للرسل من الذين إذا عرض لهم عارض من الشيطان المتعاول وترددوا وربما انتكسوا \_ نسأل الله العافية \_.

وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ جَمَعَ فِيمَا وَصَفَ وسَمَّى بِهِ نَفْسَهُ بَيْنَ النَّفْيِ وَالْإِنْبَاتِ

فعلى هذا صفات الله جلّ وعلا تنقسم إلى قسمين:



الأولى: صفات نفي، والمتكلمون يسمونها السلبه وهذه تسمية صحيحة، ويجب أن يعلم أن النفي ليس مراداً لذاته وأن النفي لا يكون نفياً خالصاً، وإنما ينفى الشيء المنصوص عليه ويثبت كمال ضد ذلك الشيء، فحينما يقول الله جل وعلا: ﴿وَلَقَدْ خُلَقْنَا السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا الشيء، فحينما يقول الله جل وعلا: ﴿وَلَقَدْ خُلَقْنَا السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَبَارٍ وَمَا مَسَنَا بِن لَّنُوبٍ ﴿ الله الله وقدرته جل وعلا مع نفي التعب والمقصود بذلك إثبات كمال قوته وقدرته جل وعلا مع نفي التعب وتقدس، وإذا قال جل وعلا: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظُلَيمٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦] فيقصد بهذا نفي الظلم أن يقع على العباد، ويقصد به إثبات كمال فيقصد بهذا نفي الظلم أن يقع على العباد، ويقصد به إثبات كمال العدل لله جل وعلا، وإذا قال جل وعلا: ﴿لاَ تَأْفُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ وَرَا وَلاَ مَا لَيْكِ يشبه الموت الذي هو النوم أو البقرة: ٢٥٥] يقصد بذلك نفي النقص الذي يشبه الموت الذي هو النوم أو ما قبل النوم وهو السنة، ويراد من ذلك إثبات كمال حياته وكمال قيوميته تعالى وتقدس، وهكذا في جميع النفي، فلا يأتي نفي محض في صفات الله جلّ وعلا.

الثاني: صفات إثبات، وهذا واضح، وكل من النفي والإثبات يأتي مفصلاً ويأتي مجملاً، ولكن الغالب الكثير أن النفي يكون مجملاً والإثبات بالعكس يكون مفصلاً، والغالب أن النفي إذا جاء مفصلاً أنه لسبب، إما لأن ذلك النقص قد أثبته بعض الخلق وأضافه إلى الله وهذا هو الكثير، فالله جل وعلا ينفي الشريك والولد وينفي الصاحبة، فهذا نفي مفصل، والمقصود بهذا أن كثيراً من الخلق أثبتوا ذلك فنص عليه، وكذلك الشفيع فينفي أن يكون هناك من يشفع بلا إذنه تعالى وتقدس،

<sup>(</sup>١) أي: الصفات السلبية، وهي الصفات التي تدل على النفي المحض؛ أي: سلب ما لا يليق بالله دون الدلالة على معنى قائم به؛ كقولهم: موجود؛ أي: مسلوب عنه العدم. وقولهم: واحد؛ أي: مسلوب عنه القسمة والشركة.

فهذا كثير، وهو من النفي المفصل، أما الغالب الكثير فإنه يأتي مجملاً كقوله جل وعلا: ﴿ فَلَ تَعْمَلُواْ بِنَهِ أَندَادًا ﴾ [البقرة: ٢٢] ﴿ هَلَ تَعْلَرُ لَهُ سَمِيًا ﴾ [مريم: ٢٥] ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُنُواً أَحَدُ اللهِ ﴾ [الإخلاص: ٤] ﴿ لَيْسَ كُونُ إِلَهُ مِن النّهِ عَلَى المُعلِمُ الْبَصِيمُ الْبَصِيمُ الْبَصِيمُ اللهُ وتقدس. الكثيرة التي لا يمكن أن يكون أحداً من الخلق يلحق به تعالى الله وتقدس.

## فَلَا عُدُولَ لَأَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

السنة في اللغة: هي الطريق الواضح.

وفي الاصطلاح: هي أقوال الرسول ﷺ وأفعاله وتقريراته.

إذا قيل أهل السنة فالمراد بهم الذين تمسكوا بما جاء به الرسول على عموماً من أحاديثه ومن كتاب الله جلّ وعلا، عطف الجماعة على أهل السنة.

الجماعة هم أهل السنة، فهم الذين اجتمعوا على الحق وهم الذين حذروا التفرق، فهم اجتمعوا على الحق خلافاً لأهل البدع، فإن أهل البدع يتفرقون كثيراً، فتجد أصحاب المقالة الواحدة يتفرع منها جماعات ومقالات كثيرة، بل تجد المقالة الواحدة عند منشئها يقولها رجل واحد، ثم يجتمع عليها خلق، ثم يتفرقون ويتفرعون عن هذه المقالة، وكل أصحاب فرع يلعن الآخر وربما يكفره أو يضلله أو يفسقه، فهذا هو الغالب، أما أهل السنة فليسوا كذلك.

وسموا جماعة لأنهم يجتمعون على الحق، وإن وقع منهم اختلاف في بعض مفاهيم النصوص فإنه لا يكون ذلك داعياً للتفرق، بل هم يجتمعون على الأصل وعلى الاتباع، ولا يلزم كل واحد الآخر بأنه يلزمه أن يقول بما قاله؛ لأن الله جلّ وعلا فاوت بين خلقه بالفهوم، فهذا قد

يفهم من الكليات ومن الأفراد ما لا يفهمه الآخر، وذلك أن كتاب الله وأحاديث رسوله على كلمات جوامع وكليات يدخل تحتها من الأحكام ومن الفوائد وغيرها ما لا حصر له، فالناس يختلفون في ذلك، فمنهم من يعطى فهما أكثر من الآخر، فلا يلزم أن يتبع شخصاً بعينه، ولهذا السبب اختلف الأثمة وصار لكل إمام مذهب مثل الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم، وهذا كان موجوداً حتى في حياة الرسول على وكان يقره على، فإنه لما أرسل الصحابة قال لهم بعد وقعة الخندق: «لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة» (۱) فذهبوا وفي الطريق أدركتهم صلاة العصر فاختلفوا إلى فريقين: أحدهم يقول: لم يرد منا رسول الله يتأخير الصلاة وإنما أراد منا سرعة المضي، وفريق آخر قالوا: لا نصلي الشمس في بني قريظة، فلم يعنف فريقاً ولم ينكر الرسول على على هؤلاء ولا على هؤلاء، فمجال الاجتهاد من النصوص واسع، وهذا الذي يقصد به الجماعة، أنهم يجتمعون على الحق، وأنهم إذا كانوا يتمسكون بمفاهيم النصوص أنه لا إنكار في ذلك، وأن هذا لا يدعو إلى التفرق.

## عَمَّا جَاءَ بِهِ الْمُرْسَلُونَ

وهذا أمر ملزم ليس فيه اختيار.

# فَإِنَّهُ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ

الصراط: هو الطريق الواضح العدل الواسع لمن سلكه، الموصل

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤١١٩)، كتاب المغازي، باب مرجع النبي على من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة؛ ومسلم (١٧٧٠)، كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو وتقديم الأمرين المتعارضين من حديث ابن عمر الله عمر المتعارضين من حديث ابن عمر

إلى الغاية المقصودة، لا بد أن يكون الصراط مشتملاً على هذه الأوصاف، أن يكون واضحاً مستقيماً، يعني مستوياً عدلاً ليس فيه عقبات ولا منحنيات وأن يكون واسعاً لمن سلكه ففيه الوضوح وفيه الاستقامة وفيه السعة، والصراط ينقسم إلى قسمين:

الأول: صراط معنوي وهو هذا الدين الذي جاء به رسولنا عليها كلها أديان الرسل كلها، ومعلوم أنها لم تبق وأن هذا الدين هيمن عليها كلها وأنه لا يجوز لأحد أن يسلك غيره، ولهذا يقول جلّ وعلا: ﴿يَكَأَهُلَ الْكِتَبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَ يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمّا كُنتُم مُخْفُونَ وَنَ الْكِتَبِ وَيَعْفُوا عَن كَثِيرٍ [المائدة: ١٥] فهم أهل كتاب ويخبر أن الرسول جاءهم يبين لهم الشيء الذي يخفونه ويعفو عن كثير مما يخفون وألزمهم أن يتبعوه، وفي صحيح مسلم يقول الرسول على «والله يخفون وألزمهم أن يتبعوه، وفي صحيح مسلم يقول الرسول على «والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بي إلا أقحمه الله جهنم»(١).

انظر كيف علق ذلك بالسماع؛ لأن الإنسان إذا سمع به وجب عليه أن يبحث عن دينه، وكذلك إذا سمع بالإسلام أو سمع بالقرآن، ولهذا أخبر جلّ وعلا أن القرآن ﴿ بَلَنٌّ لِلنَّاسِ وَلِيُنذُرُوا بِهِ عَلَى البراهيم: ٢٥] فهو بلاغ ونذير وهذا عام، وأخبر أنه هدى وبيان وأنه نذير لمن بلغه، فكل من بلغه القرآن فقد أنذر وقامت عليه الحجة.

الثاني: الصراط الحسي: وهو الجسر الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة ويعبر عليه المؤمنون، فمن كان مستقيماً على هذا الصراط المعنوي \_ الذي هو الإسلام \_ استقام وسلك على ذاك وإلا سقط في جهنم وسيأتي ذكره إن شاء الله.

وأفرد الصراط لأنه واحد غير متعدد، ولهذا ثبت في الصحيح أن

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب الإيمان، بَاب وُجُوبِ الْإِيمَان بِرِسَالَةِ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ وَنَسْخ المِلَلِ بِمِلَّتِهِ، من حديث أبي هريرة ﷺ؛ وأحمد (٧٨٥٦).

الرسول ﷺ خط خطأ مستقيماً فقال: «هذا سبيل الله» وخط خطوطاً على يمينه وشماله كثيرة وقال: «هذه السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو فمن حاد عن الصراط المستقيم ودخل في شيء منها تولته الشياطين»(۱)، قد يشكل على هذا القول قوله جلّ وعلا: ﴿يَهَدِى بِهِ اللّهُ مَنِ التَّبَعَ رَضُونَكُم سُبُلَ السَّكِم الله [المائدة: ١٦] وهذا لا يشكل في الواقع؛ لأن المقصود بالسبل هنا طرق الخير التي جاء بها القرآن من الصلاة والصوم والزكاة والجهاد وغير ذلك، فهذه كلها طرق إلى رضوان الله جلّ وعلا، واختلف في الصراط ما هو؟ لفظاً وليس معنى؟.

فقيل: إنه القرآن، وقيل: إنه الإسلام، وقيل: إنه الرسول ﷺ، وكلها حق وكلها مجتمعة، فالقرآن يدعو إلى الإسلام ويبين الحق والرسول كذلك.

## صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ

هذا بدل من الصراط المستقيم، ومعنى أنعم: تفضل وأحسن ونعم الله جلّ وعلا لا حصر لها ولكنها تنقسم إلى قسمين:

الأول: نعم كاملة تامة، وهذه تكون للمؤمنين الذين يموتون على الإيمان ويسلمون من العذاب، فهى نعمة كاملة تامة.

الثاني: نعمة مطلقة وهي شاملة للخلق كلهم، وقد جاءت النعمة في القرآن وفي غيره بألفاظ مختلفة فجاءت: نَعمة ونِعمة ونُعمة، ونُعمة لم تأتِ في القرآن ولكن جاءت في اللغة، فالفرق بينها كالتالي:

النَّعمة بالفتح: هي المتعة المحدودة من العيش.

النُعمة بالضم: فهي اللذة من العيش وغيره.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «المسند» (٤٢٠٥)؛ والحاكم في «المستدرك» (٢٨٩٢)؛ وابن بطة في «الإبانة» (١٣١)؛ وابن أبي حاتم في «التفسير».

النِعمة بالكسر: فهي ما ذكر، قد تكون كاملة وقد تكون مجرد نعمة، ونعم الله جلّ وعلا لا حصر لها قال تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيهِم أَي: الإنعام الله عليهم أي: الإنعام المطلق الكامل.

#### مِن النَّبِيِّينَ

قال تعالى: ﴿وَمَن يُعِلِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَتَهِكَ مَعَ الّذِينَ أَغَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النّهِ عِنَا وَالصّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا ﴿ [النساء: ٢٩] النّبِيّنَ وَالصّدِيقِينَ وَالصّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَتِهِكَ رَفِيقًا ﴿ [النساء: ٢٩] هؤلاء هم الذين يكونون رفقاء لمن سلك الصراط المستقيم، يقول بعض العلماء: حتى لا يستوحش السالك من قلة من يكون معه في وقته، وحتى لا يغتر المخالف بكثرة من هلك وتنكب الصراط، فيخبر جلّ وعلا أن رفيق من سلك الصراط المستقيم رسل الله والنبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وهؤلاء هم أفضل الخلق، ويتفاوتون في الفضل بتفاوت التقى، من كان لله أتقى فهو أفضل جنسه.

والنبي مأخوذ إما من الإنباء \_ وهو الصحيح \_ أن الله أنبأهم وأخبرهم وأوحى إليهم، أو من النبوة: وهي الرفعة.

والمعنى الثاني لازم للأول، فمن أنبأه الله جلّ وعلا فقد رفعه وأعلاه على غيره من الخلق، وسبق أنهم كثيرون، ولكن قد يحتاج الإنسان إلى الفرق بين الرسول والنبي، والفرق المشهور الذي يذكره العلماء يقولون:

الرسول: من أوحي إليه وكلف البلاغ، والنبي: هو من أوحي إليه ولم يكلف البلاغ، وبعض الناس يقول: هذا لا يصح؛ لأنه في الواقع ما فهم مراد العلماء الذين عرفوا ذلك، يقول كيف آحاد الناس يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا نبي يوحى إليه ولا يكلف بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بعدم تكليفه بالبلاغ؟.

ولهذا قال: لا يصح هذا التعريف، فيقال له: ليس هذا هو مراد العلماء، وإنما مرادهم هو أن الرسول يرسل إلى قوم كفار لم يأتهم نبى قبله، أو أنهم كفروا ونسيت الرسالة التي قبله ولا بد أن يكفر به من يكفر، أما النبي فلا يلزم هذا في حقه، بل يجوز أن يكون مع رسول، هذا رسول أرسل ثم نبئ رجل آخر، أوحى إليه في آن واحد وفي وقت واحد، وهذا أيضاً قد يكون في حالتين لشخص واحد، حالة يكون فيها نبياً وحالة يكون فيها رسولاً كما وقع لنبينا ﷺ فإن أول ما أوحى الله جلّ وعلا إليه قوله جلّ وعلا: ﴿ أَفَرَأْ بِآشِهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ ۞ آفَرًا وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرُمُ ۞ ٱلَّذِى عَلَّمَ بِٱلْفَلَمِ ۞ عَلَمَ ٱلْإِنسَانَ مَا لَمْ بَيْعَ ۞﴾ [العلق: ١ ـ ٥] ثم توقف الوحى وبقى ستة شهور أو أكثر لم يأته الوحى، في هذه الحالة سمى نبياً، ثم بعد ذلك أنزل الله عليه ﴿يَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۗ ۗ مُّرَّ فَأَنْذِرُ ﴾ وَرَبَّكَ فَكَيْرُ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَغِرُ ۞ وَالرُّجْزُ فَأَهْجُرُ ۞﴾ [الـمـدثـر: ١ ـ ٥] فهنا كلف الإنذار والبلاغ فصار نبياً رسولاً، ولهذا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة: «نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر» يعنى حصلت له النبوة لما أوحى إليه أول الوحى، أما الرسالة عندما نزلت المدثر فإنه أمر بإبلاغ الناس، فلا إشكال في هذا ولا يلزم ما قالوا.

#### وَ الصُّدِّيقِينَ

الصديقون مبالغة في الصادق، فالصديق أبلغ من الصدوق، صدوق مبالغة ولكن الصديق أبلغ منه، والصدوق أبلغ من الصادق، فهذا أعلى الدرجات في الصديقية ولهذا جاؤوا بعد الأنبياء، وأفضل الصحابة الصديق أبو بكر والمهم وسموا الصديقين لأنهم كمل اتباعهم وصدقهم، فلا يكفي التصديق بل لا بد من الاتباع.

#### وَالشُّهَداءِ

وسموا شهداء قيل: لأن الله شهد لهم وملائكته بالجنة: وقيل: لأن الملائكة تشهد موتهم وتحضره وكذلك الحور تشهده، وجاء في هذا نصوص عن النبي ﷺ، وقسم العلماء الشهداء إلى أقسام ثلاثة:

الأول: شهداء في الدنيا والآخرة، وهم الذين يقتلون في المعارك بين المؤمنين والكفار مقبلين غير مدبرين مخلصين لله جلّ وعلا صادقين، وهم أفضل الناس بعد الصديقين.

الثاني: شهداء في الآخرة، وهم الحريق والغريق والمطعون والمبطون والمقتول دون ماله أو دينه أو نفسه أو حريمه، هؤلاء الشهداء في الآخرة ولكن ليست لهم أحكام الشهداء في الدنيا، فالشهداء في الدنيا لا يصلى عليهم ولا يغسلون على القول الصحيح.

الثالث: شهداء في الدنيا فيما يظهر للناس وفي الآخرة ليسوا شهداء، مثل الذي يقتل مدبراً منهزماً ويكون من المؤمنين، أو الذي يغل من المغنم، ولهذا لما قتل الغلام الذي مع النبي على الشهادة يا وهو يحل رحل النبي على فقتله قال الصحابة: هنيئاً له الشهادة يا رسول الله؛ لأنهم ـ رضوان الله عليهم ـ كانوا يهنئون الشهيد، إذا سقط، وكل واحد يحب أنه مكانه ومثله، فكانوا يطلبون الشهادة بإقبال وصدق، ولما استعصى على خالد بن الوليد قوم في حصن تحصنوا به فصار يخاطبهم ويقول: يا هؤلاء: والله لقد جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة، ومهما عملتم فسيقيض الله لنا ما يوصلنا إليكم، فالمقصود أن هذا الغلام الذي جاءه السهم وقالوا له: هنيئاً لك الشهادة. قال الرسول على "كلا، إن الشملة التي أخذها من المغانم لم تصبه قال الرسول على المغانم لم تصبه



القسمة لتشتعل الآن عليه ناراً "(۱) والشملة: كساء يساوي خمسة دراهم منعته من الشهادة وصارت تشتعل عليه ناراً، فلما سمع ذلك الصحابة أسرع رجل منهم فجاء بشسع نعل قال: هذه أخذتها. قال: «شسع من نار» فذهب آخر فجاء بشيء تافه أيضاً قال: «هذا من النار»، يعني القليل الذي يؤخذ والكثير يمنع الشهادة \_ نسأل الله العافية \_ فهذه أقسام الشهداء، ولكن المقصود هنا القسم الأول.

#### والصالحين

وهم الذين قاموا بما وجب لله جلّ وعلا وما وجب لعباده، فأدوا حق الله وحق عباده، يعني أنهم لا يؤذون عباد الله، أما إذا حصلت الأذية فليسوا بصالحين.

#### وَقَدْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ

الجملة هي الطائفة من الكلام.

#### مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ

ومعنى الوصف كما سبق التحلية، حلاه إذا وصفه ووصفه إذا حلاه.

#### فِي سُورَةِ الْإِخْلَاصِ

السورة: هي القطعة من القرآن معلومة المبدأ والمنتهي، وسور

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤٢٣٤)، كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، و(٦٧٠٧)، كتاب الأيمان والنذور، باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة؟؛ وأبو داود (٢٥٩٦)، كتاب الجهاد، باب في تعظيم الغلول، من حديث أبي هريرة ﷺ.

والعمل لا يكون صالحاً إلا إذا كان خالصاً لله جلّ وعلا، فإذا لم يكن خالصاً فهو غير صالح، وإذا كان مشوباً إما لمقصد الدنيا أو لمقاصد أخرى من وجوه الناس من مدح أو غير ذلك فهو فاسد، وهذا أمر يتعين على العبد في كل وقت أن يذكر نفسه ويلتزم به كثيراً ويعمل جهده؛ لأن العمل الواحد في فترة قليلة قد يعتريه أمور كثيرة إن لم يحمه العبد بجهده بعد توفيق الله جلّ وعلا، ولا بد أيضاً أن يكون العمل على السنة وإلا لا يكون صالحاً.

وسميت سورة الإخلاص لأنها خلصت في وصف الله جلّ وعلا فصارت كلها وصفاً لله جلّ وعلا، وكان الرسول ﷺ يقرؤها في ركعتي الفجر وفي وركعتي الطواف مع سورة الإخلاص الأخرى التي هي: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهُا ٱلْكَنِرُونَ ﴿ الكافرون: ١] فهما سورتان للإخلاص.

فالأولى: في توحيد العلم والمعرفة، توحيد صفات الله جلّ وعلا.

والثانية: في توحيد العبادة، ولهذا الرسول على يعلى يعلى السورتين في ركعتي الفجر وفي سنة الطواف وفي غيرهما، ومعنى ذلك أنه يختم بقراءتهما ما ختم به عمله، يختم قيام الليل والطواف وغير ذلك؛ لأن الإخلاص هو الأصل في هذا.

## الَّتِي تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ

إذا قيل: هذا عَدْلُ هذا بالفتح فمعنى ذلك أن هذا يساويه من

جنسه، وإذا قيل: عِدْلُه بالكسر فإنه يساويه من غير جنسه، وهنا ذكرها بالفتح لأن سورة الإخلاص من جنسه وتكون عَدل الثلث من القرآن، واختلف في معنى ذلك، والظاهر في هذا هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من السلف: من أن القرآن جاء لثلاثة مقاصد رئيسية:

المقصد الأول: الأحكام والأوامر والنواهي.

المقصد الثاني: الإخبار والقصص التي فيها أخبار الرسل وما وقع لهم وما وقع لأممهم، وكذلك الخبر عما يكون يوم القيامة وجزاء هؤلاء وجزاء هؤلاء.

المقصد الثالث: ما تعلق بوصف الله جلّ وعلا.

وسورة الإخلاص خالصة لهذا القسم الثالث، فصارت تعادل ثلث القرآن، ومعنى أنها تعدل ثلث القرآن يعني أن من قرأها كأنه قرأ ثلث القرآن، فيحصل له من الثواب كمن قرأ عشرة أجزاء من غيرها وهذا فضل عظيم وإن كانت ﴿قُلْ هُو الله أَحَدُ ﴿ الإخلاص: ١] لا تكفي عن الثلث، ولكن الثواب يتفاوت في المعنى وإن تساوى في العدد، وهذا يدلنا على أن كلام الله جل وعلا يتفاوت وآياته كذلك تتفاوت في التفاضل، بعضها يكون أفضل من بعض، وإن كان كله كلامه وقوله جل وعلا، وقد صح في الأحاديث عن الرسول على أنه قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة» قالوا: كيف؟ قال: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»(١) وفي صحيح البخاري أن رجلاً من الصحابة سمع رجلاً يقرأ: ﴿قُلْ هُو الله أَحَدُ ﴿ الإخلاص: ١] ويرددها في صلاته رجلاً يقرأ: ﴿قُلْ هُو الله أَحَدُ ﴿ الإخلاص: ١] ويرددها في صلاته

<sup>(</sup>۱) البخاري في كتاب فضائل القرآن، بَابِ فَضْلِ ﴿ فَلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ۞ ، فِيهِ عَمْرَةُ عَنْ عَائِشَةً عَنْ النّبِيِّ ﷺ؛ مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، بَاب فَضْلِ قِرَاءَةِ ﴿ فَلْ هُوَ اللّهُ آحَدُ ۞ ﴾؛ الترمذي، كتاب فضائل القرآن عن رسول الله ﷺ، بَاب مَا جَاءَ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاص، من حديث أبي هريرة ﷺ، وموطأ مالك.

في الليل، فكأن الرجل تقالّها، فذهب للنبي ﷺ في الصباح وأخبره بذلك فقال ﷺ: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن عني الأحاديث في هذا \_ كما يقول شيخ الإسلام وابن القيم \_ أنها قريبة من التواتر في كونها تعدل ثلث القرآن.

حَيْثُ يَفُولُ: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ ۞ اللَّهُ الصَّكَدُ ۞ لَمْ يَكِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَمُ كُفُوا أَحَدُ ۞ [الإخلاص: ١ - ٤].

﴿ فَلَ ﴾ أمر للرسول ﷺ وسبق أن هذا يدل على رسالته ﷺ وأنه بلغ البلاغ الكامل، ووجه ذلك أنه بلغ الشيء الذي أنذر به وقيل له حيث قيل له: ﴿ فَلَ ﴾ ، فقال لنا: ﴿ فَلَ ﴾ كما قيل له، فلم يترك شيئاً ، وقد قال جل وعلا: ﴿ فَلَ الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ وَإِن لَّم تَفْعَلُ فَا بَلَغْتَ رِسَالَتُم ﴾ [الماندة: ٢٧] فامتثل ﷺ لذلك، وكان يخاف ويستشهد إذا حضره جمع كبير قال: ﴿ إنكم مسئولون عني فماذا أنتم قائلون عني سيُقال لكم هل بلغكم؟ .

لأن الله جلّ وعلا يقول: ﴿ فَلَنَسَّتُكَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسَّتُكَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٦] وهذا لا بد منه، والسؤال هذا أيضاً للمرسلين عامة وسيأتي سؤال لكل فرد ﴿ فَرَرَيِكَ لَنَسْتَلَنَهُمْ أَجْعِينَ ﴿ عَنَا لَلْمُ مَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٢، ٩٣] فكل فرد سيسأل عما كان يعمل، ففي كانوُا يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٢، ٩٣] فكل فرد سيسأل عما كان يعمل، ففي الصحيحين من حديث عدي عن النبي ﷺ أنه قال: ﴿ واعلموا أن كل واحد منكم سوف يلقى ربه ليس بينه وبينه ترجمان فيسأله عن عمله،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) صحيح. وهو قطعة من حديث جابر الطويل في حجة النبي ﷺ. رواه مسلم وأبو داود والدارمي وابن ماجه وغيرهم، وقد أفردته في جزء لطيف، وضممت إليه كل ما وقع لي من الروايات والزيادات الثابتة عن جابر ﷺ في سياق واحد، وعلقت عليه بتعليقات مفيدة. ألباني.

يقول: يا فلان ألم أنعم عليك ألم أفعل كذا وكذا فيتلفت يميناً وشمالاً فينظر أيمن منه وأشمل منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النارا(())، المقصود أن السؤال سيأتي للرسل والمرسل إليهم، فلهذا قال الرسول على التأكيد الرسول على التأكيد و أحكم على الواحد ولكنه أبلغ، ولهذا لا يجوز أن يخبر عن مخلوق بأنه أحد إلا في حالة النفي مثل أن يقول: ما في البيت أحد، أما إن قال: البيت فيه أحد فهذا لا يجوز لأن هذا خاص بالله جلّ وعلا، وهذا من جوامع الكلم التي تدل على تفرده بالكمال، فهو أحد في أوصافه الكاملة وأفعاله، وهو كذلك في نفسه لا نظير له ولا شبيه له تعالى وتقدس.

﴿ اَلْصَكُمُدُ ﴾ جاء تفسيره عن السلف بأنه السيد الذي كمل في سؤدده والعليم الذي كمل في علمه والحليم الذي كمل في حلمه والحكيم الذي كمل في حكمته، يعني أنه يدل على الكمال المطلق، وجاء أن معنى ﴿ اَلْقَكُمُدُ ﴾ الذي يصمد إليه في الحوائج، أي: يصمد إليه الخلق في طلب ما لا يستغنون عنه.

وجاء أيضاً تفسير ثالث: أن الصمد هو الذي لا جوف له، وبعضهم يقول: الذي لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء، وهذا معنى لا جوف له، وهذه الأقوال الثلاثة ليس فيها اختلاف ولا تخالف، بل الصمد يدل عليها كلها، فالله صمد بمعنى أنه جلّ وعلا كامل في أوصافه، وصمد بمعنى أن الخلق كلهم فقراء ومحتاجون إليه، تصمد إليه القلوب بطلب ما لا تستغني عنه، وهو كذلك صمد بأنه غني بذاته عن كل شيء، وهذه معاني الصمد الثلاثة كلها حق، وهاتان الكلمتان: ﴿ أَحَدُ ﴾ و﴿ الصّمدُ ﴾ جمعتا جميع أوصاف الكمال لله جلّ وعلا،

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۰۱۲)، كتاب التوحيد، باب كلام الرب يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ ومسلم (۱۰۱۲)، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، من حديث عدي بن حاتم في .

أحدها دلت على النفي والإثبات وهي: ﴿ فَلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴿ فَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ وتقدس. والله الله وتقدس.

وقد جاء في قراءة في الآية التي في سورة الأنعام: ﴿وَهُو يُعْلِيمُ وَلَا يُظْمَمُ وَلَا لَمُ اللّهِ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى الله عَلَى وعلا لما ذكر رد قول الكفار النصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله أو أنه الله؛ أخبر أنه بشر ممن خلق وأنه يأكل الطعام، فإذا كان يأكل الطعام فلا يصلح أن يكون إلها ولا غنياً، فلا بد أن يأتي بلازم ذلك لأنه مفتقر للأكل.

فالله غني عن كل شيء تعالى وتقدس وكل شيء فقير إليه، يعني أنه غني بذاته عن كل شيء، فهو غني عن خلقه من العرش إلى الذرة وعن حملة العرش، بل هو الذي يحمل العرش بقوته وقدرته، وهو الذي خلق القدرة في الملائكة وقواهم على ذلك لحكمة أرادها جلّ وعلا، وإلا كونه خلق العرش والملائكة الحملة له وكونه استوى عليه لحكمة أرادها جلّ وعلا، وإلا فهو مستغن عن كل شيء، فهو صمد غني بذاته وكل مخلوق فقير إليه يصمد إليه في طلب حاجاته.

ولا بد للمخلوق من ذلك إما اختياراً ورغبة ورهبة فيكون عبداً من عباد الله الصالحين، أو أنه اضطراراً، يعني أن الخلق كلهم عبيد لله جلّ وعلا، فإما أن تكون العبودية اختياراً وطوعاً أو تكون عبودية قهر واضطرار، فالخلق عباد الله، ولكن منهم من عبد الله جلّ وعلا بالاختيار والطاعة وهم عباد الله المؤمنون، ومنهم من عبد اضطراراً وقهراً وأحكامه

وأقداره جارية عليه، ولهذا قال جلّ وعلا: ﴿إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ إِلَّا ءَانِي ٱلرَّمْنِ عَبْدًا ﴿ إِن كُلَّ خَاضِعاً لا قدرة له وَلا امتناع، فهذا معنى كونهم يصمدون إليه، وقد أخبر جلّ وعلا أن كل من في السماوات والأرض أنه يسجد له، وفي الآية الأخرى استثنى كثيراً من الناس فقط من الجن والإنس، أما بقيتهم فهم مطيعون.

﴿ لَمْ سَكِلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ۞ ﴾ لأن الولد يشبه والده وهو جلّ وعلا أحد، ولأن الولد فرع عن الوالد والله جلّ وعلا صمد، وهو أحد ليس له شبيه ولا نظير لم يكن من أصل ولا يكون منه فرع تعالى وتقدس.

﴿ وَلَمْ يَكُن لَمُ كُفُوا أَحَدُ اللهِ والكف: هو المكافئ ويعني المماثل والنظير والمشابه، فليس له مشابه، فكأن هذا تأكيد للسابق في قوله: ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدُ لَ الله وبهذا صارت هذه السورة تدل على جميع أوصاف الله جلّ وعلا إجمالاً، وبهذه المعاني العظيمة صارت تعدل ثلث القرآن، فينبغي لمن يقرأها أن يتأمل ويتفهم ذلك وأن يؤمن به لأن هذا هو الذي ينفع، وأن يستشعر في نفسه أن الله يخاطبه بهذا.

وَمَا وَصَفَ بِهِ نفسه فِي أَعْظَم آية فِي كِتَابِهِ ؟ حَبْثُ يَقُولُ: ﴿ اللّهُ لَآ اللّهَ لِلّهَ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

قوله: ﴿ اللهُ لا إِللهُ ﴾ الإله: هو المألوه الذي تألهه القلوب حباً وخوفاً وإنابة، والمفروض أن العبد يخاف ربه لأن عذابه لا يشبه العذاب، كما أنه يرجوه ويأمل خيره وفضله لأن أسماءه وصفاته تقتضي هذا، فهو الغفور الرحيم التواب المنعم الرؤوف، وقد قال الله جل وعلا:

﴿ وَيُعَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَمُ ﴾ في آيات عدة وقال: ﴿ نَبِيَّ عِبَادِى أَنِيَّ أَنَا ٱلْعَفُورُ الْحَيْرِ فَي الْعَدَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴿ وَالْحَجْرِ: ٤٩، ٥٠] فيجب على العاقل أن يخاف ربه ويخشى أنه يلقيه في النار ولا يبالي، فإذا ألقي في النار يقال له اصبر أو لا تصبر سواء عليك صبرت أو لم تصبر، فلا حيلة ولا مخلص ويخلد فيها أبد الآبدين، والإنسان إذا لم يهتم بنفسه فمن سيهتم به؟.

فلا ينفعه لا والده ولا ولده، فلا بد أن يهتم لنفسه، وبهذا يجتهد في طلب الحق ومعرفته، ويعلم أن شيخه أو والده أو قبيلته أنهم لا ينفعونه بشيء، وقد أخبر الله جلّ وعلا عن قوم أنهم يوم القيامة يقولون: ﴿وَقَالُواْ رَبَّنَا ۚ إِنَّا الْطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا فَأَضَلُونَا السّبِيلا ﴿ وَاللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ مَافَا مِنَا لَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

فيقول: (لكل ضعف) أنتم ومن قادكم إلى هذا الفساد؛ لأن الله قد أعطاكم عقولاً وأفكاراً وأرسل إليكم رسولاً وأنزل عليكم كتاباً فلا عذر لمن اتبع فلاناً وفلاناً.

﴿إِلَّا هُو﴾ يعني أنه هو المألوه الذي يجب أن يألهه الخلق كلهم وأن يعبدوه ولا تلتفت قلوبهم إلى غيره، فكل من في الأرض يسمى آلهة غير الله فهو باطل ولا حقيقة له ﴿إِنْ هِى إِلّا أَسَمَا مُ سَيَّتُنُوهَا أَنتُمْ وَهَابَاؤُكُم مَّا أَنزُلُ الله فهو باطل ولا حقيقة له ﴿إِنْ هِى إِلّا أَلْقَانُ مَا تَهُوى الْأَنفُسُ وَلَقَد جَآءَهُم مِن أَنزُلُ الله عَن سُلطَنَي إِن يَتَبِعُونَ إِلّا الظّنَ وَمَا تَهُوى الْأَنفُسُ وَلَقَد جَآءَهُم مِن أَنْ الله أَنكُ الله على الله على الله الله على الله الله ولا أثارة من علم، وإنما هو التقليد الأعمى للآباء وأهل البلد، وهذه الكلمة التي جاء بها رسولنا على وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»(١) وحقها فعل

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

الواجبات واجتناب المحرمات، وهذه الكلمة وإن كانت بصيغة الخبر فمعناها الأمر، وسبق أن ركنها النفي والإثبات، وأنها بهذا النفي والإثبات دلت على إبطال جميع الآلهة التي تأله، سواء كانت آلهة مجسدة مثل الأصنام والأولياء وغيرهم، أو آلهة معنوية مثل الرئاسات وغيرها، وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي الشخ أخبر أن الدينار والدرهم والكساء والفراش قد يكون معبوداً فقال: "تعس عبد الدينار تعس عبد الدينار تعس عبد الخميطة تعس عبد الخميطة ولا يعني إذا كان الإنسان يعمل لشيء معين من أمور الدنيا فهو يعبده ولا يلزم أن يكون يصلي له أو يتوجه إليه بالدعاء، يكفي أن يترك الواجبات يلزم أن يكون يصلي له أو يتوجه إليه بالدعاء، يكفي أن يترك الواجبات حاتم لما تلى: ﴿أَعَٰ كُذُوا أَخْبَ رَمُهُمْ وَرُهُ كُنُهُمُ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللّهِ الدينة الما حائل فقال الله عبدهم، وكان نصرانياً من نصارى العرب من أهل حائل فقال الشخ: "بلى، ألم يحرموا عليكم الحلال فتتبعوهم ويحلوا لكم الحرام فتتبعوهم، قال: بلى فقال الشخ: "تلك عبادتهم" كان يعني أن طاعة المخلوق في المعصية هي عبادته.

﴿ اَلْحَنُ ﴾ دخلها «ال» لتدل على الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم أو موت ولا يلحقها عدم أو موت، فإذا كانت له الحياة الكاملة لزم أن يكون له السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والمشيئة وغيرها من جميع الصفات؛ لأن له الحياة الكاملة فيلزم أن تكون له الصفات كلها بالكمال.

﴿ٱلْقَيُومُ ﴾ صيغة مبالغة من القائم، ومعنى القيوم: القائم بنفسه

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٨٨٦)، كتاب الجهاد والسّير، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله؛ وابن ماجه (٤١٣٥)، كتاب الزهد، باب في المكثرين، من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه الترمذي (٣٠٩٥)، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، وذكره البيهقي في «الكبرى».

المستغني بها عن كل شيء وأنه قائم على كل شيء وأنه لا قيام لشيء إلا به، فالذي لم يقمه معدوم والذي لا يقوم عليه يعدم، فكل شيء فقير إليه، وقد جاء أن هذين الاسمين ﴿ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ﴾ هما اسما الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطي وإذا دعي به أجاب.

<sup>(</sup>١) لما روي عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْحَلَبِيِّ، حَدَّنَنَا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَة عَنْ حَفْصٍ - عَنْ ابْنَ أَخِي أَنَسٍ - عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى جَالِساً وَرَجُلٌ يُصَلِّي نُمَّ دَعَا: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحُمَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ المَنَانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحُمَدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ المَنَانُ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى الْحَمَدِ الْعَظِيمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ بِاللهِ الْعَظِيمِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (٣٨٤٨)، كتاب الدعاء، باب اسم الله الأعظم؛ وابن أبي شيبة في «المصنف» (٧/٧٠)، من حديث أنس ﷺ.

ولا تأخُذُه مِنة معنى (لا تأخذه) أي: لا تتطرق إليه، والسنة أي: النوم الخفيف، يعني مبادئ النوم والنعاس، يعني أنه لكمال حياته لا يمكن أن يتطرق إليه ذهول أو نسيان أو غفلة أو شيء مما يمكن أن يطرأ على العلم والفكر والنظر والسمع والبصر تعالى الله وتقدس؛ لأن هذا للمخلوق، والمخلوق إذا لم ينم يموت، فالنوم يكون كمالاً له لأنه ناقص، ولكنه إذا خلق الخلقة التامة لا ينام، ولهذا سئل الرسول على عن أهل الجنة هل ينامون؟ فقال: «النوم أخو الموت»(٢) فهم لا ينامون لأن النوم يكون نقصاً.

﴿ وَلَا نَوْمٌ ﴾ والنوم أمر يغشى القلب فيصبح لا يشعر بشيء مما حوله، وهذا نقص والله منزه عن النقص تعالى وتقدس، فهو الحي الحياة الكاملة الذي لا يتطرق إلى حياته نقص بوجه من الوجوه.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۱۰)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي؛ أبو داود (۱۲٤۸)، كتاب الصلاة، باب ما جاء في آية الكرسي، من حديث أبي بن كعب رفيه.

وَلَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ اللهِ ذكر ملكه وأن كل شيء له يتصرف فيه كيف يشاء أوجده من العدم وهو تحت تصرفه، فالخلق كلهم عبيده إذا شاء هداهم وإذا شاء أضلهم، وإذا شاء أنعم عليهم، ولكن نعمه كلها فضل وطاعتهم كلها فضل، أما معصيتهم فمعنى ذلك أنه منعهم فضله فقط ووكلهم إلى أنفسهم فأصبحوا عصاة فاستحقوا العذاب بذلك، والله لا يظلمهم شيئاً، فهو عدل لا يظلم، فهو الذي أوجد المخلوقات من العدم وهو الذي يملكها وهو الذي يتصرف فيها كيف يشاء، فيكون ملك بني آدم والجن إذا ملكوا شيئاً ملك إعارة وليس ملكاً حقيقياً، بل ملك مؤقت وملك تصرف فقط في وقت معين، ثم ينتقل منهم إلى غيرهم أو يعدم أو هم يعدمون معه، والمقصود أن كل شيء لله جلّ وعلا له ما في السماوات وما في الأرض.

وَمَن ذَا اللّذِى يَشْفَعُ عِندَهُ إِلّا بِإِذَنِهِ البقرة: ١٥٥] وهذا من تمام ملكه أنه لا أحد يجرأ لطلب الشفاعة منه رأساً، يعني لا أحد يقول يا رب أنا أشفع عندك، وإنما يشفع الشافع إذا قال له اشفع وأمره بالشفاعة ويعين له الشيء الذي يشفع فيه، والاستفهام معناه الإنكار؛ لأن الكفار ومن شابههم يزعمون أن آلهتهم تشفع لهم وهم يقولون: ومَا نَعَبُدُهُمْ إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى الزمر: ٣] أي: يعلمون أنهم عبيد من عباد الله وأنهم لا ملك لهم مع الله ولكن لا ذنوب لهم فنطلب منهم يشفعون لنا عند الله، فنفى الله جل وعلا هذا لأن له الملك التام، والشفاعة كما هو معروف عند المخلوقين قد يضطر المشفوع عنده إلى قبول الشفاعة وهو كاره لأنه ضعيف ولأنه محتاج، يأتيه مثلاً صديقه أو ولده أو قريبه أو وزيره فيشفع فيضطر إلى قبول شفاعته خوفاً أن ينتقض عليه وأن لا يصبح وزيره فيشفع فيضطر إلى قبول شفاعته خوفاً أن ينتقض عليه وأن لا يصبح له مخلصاً وإن كان كارهاً، أما رب العالمين جلّ وعلا فهو الغني الغنى التام والملك التام، فمن تمام ملكه أنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، التام والملك التام، فمن تمام ملكه أنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، وسيد الخلق نبينا على الذي أعطاه الله المقام المحمود أخبر أنه إذا وقف

الناس في المحشر وطال وقوفهم واشتد بهم الكرب، أن الله يلهم بعضهم فيمشي بعضهم إلى بعض وفيهم الأنبياء والرسل يطلبون أن يشفعوا إلى الله حتى يفصل بينهم ويريحهم من عناء الموقف، فيقول بعضهم لبعض: من أولى بذلك من أبيكم آدم خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته، وينتهي الأمر إلى آخر الرسل محمد على يقول: «فأذهب أستأذن على ربي فإذا رأيته خررت له ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن فيقول: ارفع رأسك واسأل تعط واشفع تشفع» فقبل أن يقول اشفع لا يشفع، وهذه الشفاعة الكبرى، والشفاعات الأخرى جاء أنه يقول على إذا سجد وأذن الله له بالشفاعة أن الله يحد له حداً، أي: هؤلاء الناس اشفع فيهم، فكيف بمن يذهب إلى قبر الرسول ويقول: يا رسول الله اشفع لي، فهل هذا يتفق مع هذه النصوص أو أن هذا من أسباب منع الشفاعة؟.

ويدلنا هذا المقطع من الآية على أمرين:

الأول: وقوع الشفاعة بإذن الله جلّ وعلا ولمن يرضى.

الثاني: أن الشفاعة التي يزعمها الكفار ومن شابههم من عبّاد القبور والأولياء أنهم يشفعون لهم ولو لم يأذن الله أنها منفية وأنها لا وجود لها.

والشفاعة في اللغة: ضم شيء إلى آخر من جنسه، فيكون شفعاً، كالإنسان إذا كان لوحده يكون فرداً، فإذا كان معه آخر صار شفعاً، والسائل سؤاله فرد فإذا انضم معه آخر يسأل صار شفعاً، ومعناها في الشرع: ضم طلب الشافع إلى طلب المشفوع في أمر من الأمور.

﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمٌّ ﴾ فسمعنى ﴿ مَا بَيْنَ آيَدِيهِمْ ﴾ أي:

<sup>(</sup>۱) صحيح. وهو في «المسند» (۲/ ٤٣٥) بسند الصحيحين، وهو مخرج في "ظلال الجنة" في "تخريج السنّة" (۸۱۱).

الأمور الحاضرة والمستقبلة ﴿وَمَا خَلْفَهُمُّ ﴾ أي: ما عملوه ونسوه أو ما كان سابقاً وجودهم وما يكون لاحقاً في الحال، والمعنى أنه يعلم كل شيء، فهذا إخبار عن علمه جلّ وعلا أنه محيط بكل شيء.

﴿وَلاَ يُحِمُونَ مِشَىءٍ مِن عِلْمِهِ الإحاطة: هي الاستيلاء على الشيء، أن تستولي عليه من جميع جوانبه، والله جلّ وعلا يخبر أنه لا أحد يمكن أن يتحصل من علم الله شيئاً من جميع الجوانب وإن قل ﴿يِثَىءٍ ﴾ نكرة يدخل فيها القليل والكثير وإن كان قليلاً جداً، ما يمكن أن المخلوق يتحصل عليه إلا بإذن الله جلّ وعلا، وهذا من تقرير أنه جلّ وعلا كل شيء له ملك واستحقاق حتى المعلومات، وعلمه جلّ وعلا وسع كل شيء كما أن رحمته وسعت كل شيء.

﴿إِلَّا بِمَا شَاءً﴾ فإذا علم مخلوق شيئاً فهو من علم الله الذي علمه فليشكر ربه وليحمده وليسأله المزيد.

﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ ﴾ أي: أن الـكرسي أكبر من المخلوقات، وهذا مخلوق السماوات والأرض، ومعنى ذلك أنه أكبر من المخلوقات، وهذا مخلوق من مخلوقاته، والصواب أن الكرسي غير العرش، العرش هو أعظم المخلوقات، وجاء في الحديث أن السماوات السبع على كبرها وسعتها بالنسبة إلى الكرسي كسبعة دراهم ألقيت في أرض من فلاة (١١) وأن العرش لا يعلم قدره إلا الله (٢٠) فهو أعظم المخلوقات وأوسعها وأعلاها وليس فوقه مخلوق، وقد أخبر جلّ وعلا أنه خلق السماوات وأنه أوسعها ﴿ وَإِنَّا للجنة سعة لَمُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٧] يعنى أنها واسعة جداً، ولهذا ذكر أن للجنة سعة

<sup>(</sup>۱) صحيح. وهو مخرج في «الصحيحة» (١٠٩).

 <sup>(</sup>۲) صحيح موقوفاً. وأما المرفوع فضعيف، كما بينته في تخريج كتاب «ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان» للآلوسي، وقد طبعه المكتب الإسلامي، وراجع له «الظلال» (٣٦/١٠٢). ألباني.

كبيرة جداً وهي فوق السماء السابعة، وفي الحديث الذي في صحيح البخاري في وصية النبي على يقول: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسطها ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن»(۱) والجنان كثيرة، والمقصود أن الكرسي جاء عن ابن عباس أنه موضع القدمين وجاء عن غيره من السلف أنه كالمرقاة تحت العرش، فإذا كان هذا عظمته فكيف بالعرش؟.

وهذا كله يدل على عظمة الله وكبره، فالله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وقد قال: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيَتَتُ بِيَمِينِهِ ﴾ [الزمر: ٢٧] السماوات والأرض بكل من فيها يقبضها جلّ وعلا بيده فتكون كالخردلة في يد أحدنا (٢) ولله المثل الأعلى تعالى وتقدس، فكيف مثل هذا إذا كان كذلك يكون في كل مكان تعالى الله عن قول الظالمين.

تعالى الله وتقدس أو أنه في الأرض أو أنه داخل مخلوقاته، ولهذا قال العلماء: إن الله تعالى إذا نزل إلى السماء الدنيا كما أخبر الرسول على في آخر الليل من كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا وهو على عرشه ولا يكون شيء فوقه لا سماء ولا غيرها، فلا سماء تقله ولا تظله تعالى الله وتقدس، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، فالمقصود أن الله جلّ وعلا \_ يجب على عباد أن يعرفوا قدره فيعظموه وقد شرع لنا التكبير عند الخفض والرفع في الصلاة وفي غيرها، وإذا كان العبد سائراً في سفر ثم هبط في منخفض يسن له أن يسبّح، وكذلك إذا رأى شيئاً يطلب سفر ثم هبط في منخفض يسن له أن يسبّح، وكذلك إذا رأى شيئاً يطلب

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۹۰)، كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل الله (۲۲۳)، كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء، من حديث أبي هريرة فلله.

 <sup>(</sup>۲) لما روي عن ابن عباس أنه قال: السماوات السبع، والأرضون السبع وما فيهن في
 ید الرحمٰن کخردلة في ید أحدكم. أخرجه أحمد (۳٤٧/۲)؛ وابن بطة في «الإبانة»؛
 وأبو الشيخ في «العظمة».

العلو مثل النار فطبيعتها أنها تطلب العلو، وقد جاء أن التكبير يطفئها بإذن الله جلّ وعلا.

قوله: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضُ ﴾ أخبر بأن الكرسي أوسع وأكبر من السماوات والأرض مجتمعة، والكرسي بالنسبة للعرش صغير جداً.

﴿ وَلا يَثُودُو مِنْظُهُما ﴾ لا يكرثه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض، يعني لا يكترث به وليس عليه ثقيلاً بل سهلاً ميسوراً، وهو الذي يمسكها جلّ وعلا أن تزول وهو الذي يحفظها على ما يريد، والتثنية في قوله: ﴿ حِنْظُهُما ﴾ للسماوات والأرض، فهو الحافظ لهما ولمن فيهما تعالى وتقدس، ولا يخفى عليه ذرة في البحار ولا أصغر من ذلك، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، وهو العليم بكل شيء وهو العظيم الذي ليس شيء أعظم منه.

﴿ وَهُو اَلْعَلِيُ الْعَظِيمُ ﴾ ختم هذه الآية بهذين الاسمين العظيمين وجاء بدال» فيهما فقوله: ﴿ اَلْعَلِيُ ﴾ يدل على أمور ثلاثة:

الأول: علوه بنفسه تعالى وتقدس، فهو أعلى وعلوه من لوازم ذاته، أي: أنه لا يمكن أن يكون شيء فوقه أبداً، فهو العالى دائماً.

الثاني: علو القدر، فله القدر العالي في أسمائه وأوصافه، وكذلك له علو القدر في قلوب عباده المؤمنين الذين قدروه حق قدره من الملائكة والرسل والمؤمنين.

الثالث: علو القهر. فهو العالي على كل شيء قهراً، فهذه المعاني الثلاث ثابتة الله.

﴿ اَلْعَظِيمُ ﴾ وهو العظيم اسمه ووصفه جلّ وعلا، ومعلوم أن كل اسم يدل على وصف لأنه مأخوذ منه، فهو العظيم وأعظم من كل شيء، وفي الحديث: «من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح وثبت في صحيح البخاري وغيره في ثلاثة

أماكن مسنداً وليس معلقاً كما قال بعضهم، عن أبي هريرة أنه ﷺ وكله في حفظ الصدقة أمر أبا هريرة أن يحفظها، يقول: بينما أنا في الليل إذ شيء يحثو من التمر ـ أي: يأخذ بيديه ـ فأمسكته وقلت له: لأرفعنك إلى رسول الله ﷺ فقال: دعني إني فقير وعلى عيال، فتركه لأجل ذلك، فلما غدوت على رسول الله على قال: "ما فعل أسيرك يا أبا هريرة»؟ قال: زعم أنه ذو حاجة وعليه عيال فرحمته وتركته فقال: «أما إنه سيعود» يقول: فعرفت أنه سيعود، فلما كانت الليلة الثانية عاد فأمسكته فقال مثل مقالته الأولى فرحمه وتركه، ثم أتى إلى النبي ﷺ فقال له مثل ما قال سابقاً فقال: «أما إنه سيعود»، يقول: فلما كانت الثالثة أمسكته وقلت له: لن أتركك، فقال لى: دعنى أخبر بشىء ينفعك الله به فقال: نعم، فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، يقول: فلما غدوت على رسول الله ﷺ قال: (ما فعل أسيرك)؟ فأخبره قال: (صدقك وهو كذوب، أتدرى من هو؟» قلت: لا، قال: «ذاك شيطان»(١) وجاءت قصص تشابه هذه أيضاً، والمقصود أن هذا يدل على أن من قرأ هذه الآية إذا أوى إلى فراشه أن الله يحفظه من الشيطان لا يقربه وأنه لا يزال عليه من الله حافظ من الشيطان ومن غيره، وجاء في رواية إذا دخل الإنسان بيته فقرأها أنه يُحفظ، وفي حديث آخر صحيح أن الآيتين من آخر سورة البقرة من قرأهما كفتاه (٢) يعني في الحفظ أيضاً، فينبغي للإنسان أن يقرأ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۳۱۱)، كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز؛ الترمذي (۲۸۰۵)، كتاب فضائل القرآن عن رسول الله على باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي، من حديث أبى هريرة الله على المورة المحديث أبى هريرة الله المورة المحديث أبى هريرة الله المورة المورة المورة المورة الله المورة المو

 <sup>(</sup>٢) صحيح لإخراج الصحيحين له. وعزاه في «الجامع الصغير» لأصحاب السنن الأربعة فقصر. انظر: «صحيح الجامع» (٦٣٤١). ألباني.

آية الكرسي والآيتين من آخر سورة البقرة عندما يأوي إلى فراشه، وهذا أمر سهل ميسور ولا ينبغي أن يفرط فيه ويتركه لأنه أمر عظيم، والحفظ لما اشتملت عليه من هذه المعاني العظيمة، يعني أن قارئها ينبغي أن يقطن لهذه المعاني ويتعرف عليها حتى ينفعه ذلك.

وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ هُوَ ٱلأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَالظَّهِرُ وَٱلْبَالِمِنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمً (الحديد: ٣].

هذه الآية فيها أوصاف الله جلّ وعلا بالأولية والآخرية والظهور والبطون بهذه الأسماء الأربعة المتقابلة، وهذا لا يكون إلا لله جلّ وعلا؛ لأن المخلوق من كان أولاً لا يكون آخراً ومن كان ظاهراً لا يكون باطناً، وإنما هذه تدل على الإحاطة وتدل على عظمه وكبره جلّ وعلا، فهو الأول بلا بداية فليس لأوليته مبدأ تعالى وتقدس، وهو الآخر بلا نهاية فليس لآخريته نهاية، وهو الظاهر فوق كل شيء، وهو القاهر لكل شيء، وهو الباطن دون كل شيء، وقد جاء تفسير ذلك عن رسول الله وميا الذي فيه التوسل والدعاء وينبغي أيضاً أن يحفظ واللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت الظاهر فليس قوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضِ عني الدين وأغنني من الفقر» وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضِ عني الدين وأغنني من الفقر» فهذا تفسير واضح ويكفي في هذا، فهو الأول الذي ليس قبله شيء

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (۲۷۱۳)، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، من حديث أبي هريرة في خديث أوله: «وكان رسول الله في يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول..».

والآخر الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء، فبطونه معناه أنه مع خلقه ولا يخفي عليه شيء، بل هو أقرب إلى أحدهم من حبل الوريد، وقربه ومعيته لا تخالف ظهوره، فهو الظاهر مع أنه الباطن، وهذا ذكر في بعض هذه الآية أيضاً كما سيأتي في الآية التي تليها نصاً فقال: ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمُّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴿ الحديد: ٤] فذكر أنه مستو على العرش وذكر أنه معنا أينما كنا، فمعيته لنا لا تنافي استواءه وعلوه وفوقيته تعالى وتقدس، كما أن ظهوره لا ينافيه بطونه كونه الباطن؛ لأن الخلق كلهم بسماواته وأراضيه إذا شاء قبضها في يده فصارت أصغر من الخردلة في يده تعالى وتقدس، فهو المحيط بكل شيء، والمقصود أن هذه الأسماء فيها إحاطة زمنية ومكانية، ولكن لا ينبغى أن نقول: إن لله مكاناً لأنه لم يأتِ، ولا يجوز أن يوصف الله جلّ وعلا إلا بما وصف به نفسه، فالزمنية هو قوله: ﴿ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ ﴾ وقوله: ﴿ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ ﴾ المكانية، والمقصود أن هذه الأسماء من خصائصه جلّ وعلا ولا يتصف بذلك غيره جلّ وعلا، وهي تدل على غناه الكامل بذاته جلّ وعلا، وهذا هو المعنى الذي يقوله المتكلمون إنه واجب الوجود وأنه لا مبدأ له ولا نهاية له وأنه غير محتاج لشيء بل هو الغنى بذاته عن كل شيء.

﴿ وَهُو يِكُلِ شَيْءٍ عَلِمٌ ﴾ ختم بهذه ليدلنا جلّ وعلا على أن قوله ﴿ وَٱلْبَاطِنَ ﴾ أن المقصود الإحاطة العلمية وأنه محيط بخلقه ولا يخفى عليه شيء، وليس مداخلاً للخلق وحالاً فيهم تعالى الله وتقدس. وسيأتي البحث في القرب والمعية كما سيذكره المؤلف.



#### وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ [الفرقان: ٥٨].

هذا أمر من الله جلّ وعلا لعباده بالتوكل، ومعنى التوكل: الاعتماد على الله وتفويض القلب إليه بعد فعل السبب، يعني أن التوكل لا بد فيه من فعل السبب الذي أمر به، فيفعل السبب ويعتمد على الله جلّ وعلا في حصول المراد، وقد قسم العلماء التوكل إلى قسمين:

القسم الأول: التوكل على الله.

القسم الثاني: التوكل على المخلوق، وهذا جعلوه ثلاثة أقسام:

أولاً: التوكل على المخلوق في حصول ما لا يقدر عليه إلا الله مثل هداية القلوب ومغفرة الذنوب وإنالة المطلوب وتفريج الكروب وما أشبه ذلك، فهذا شرك أكبر وصاحبه يكون خالداً في النار إذا مات عليه.

ثانياً: التوكل على القوة من صناعة أو تجارة أو وظيفة أو كبير أو أمير أو سلطان أو غير ذلك في أنه ينيله مراده ومقصوده في الأمور الظاهرة التي يستطيعها، فهذا من الشرك الأصغر، لا يخرج من الإسلام ولكنه أكبر من الكبائر.

ثالثاً: التوكيل في الأمور العادية التي يكلها الإنسان إلى غيره بأن يفعلها، وهذا جائز غير أنه لا يجوز أن يعتمد على مخلوق في حصول المراد، وإنما يوكله في التصرف كالبيع والشراء، كأن يأتي إليه بما يكله إليه من الأمور العادية ولا يسمى توكلاً.

وفي هذه الآية دليل على أن التوكل فريضة وواجب على العبد أن يتوكل على الله، وقد قال: ﴿وَعَلَى اللهِ فَتَوَكِّلُوا إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ ﴾ [المائدة: ٢٣] مما يدل على أنه لا يجوز أن يخل بالتوكل، وليس التوكل معناه تعطيل العمل أو السبب، فإن هذا لا يسمى توكلاً شرعياً، بل يسمى عجزاً، ولهذا أفضل المتوكلين رسول الله على كان يحتاط في الأمور، وفي يوم أحد ظاهر بين درعين، أي: لبس السلاح واللأمة والدرع الذي

وفي حديث عمر الذي رواه ابن ماجه والترمذي وغيرهما كالإمام أحمد أن الرسول على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً»(١) يعني تذهب من أوكارها جائعة ثم تروح في آخر النهار إلى أوكارها ومأواها ممتلئة البطون، فأثبت لها الرواح والغدو، طلباً للرزق والعمل، فدل على أن العمل لا يكون منافياً للتوكل بل لا بد منه، وأما الحديث الذي في الترمذي عندما سأل النبي على الرجل: أأعقلها أو أتوكل؟ \_ يعني ناقته \_ قال: «اعقلها وتوكل»(٢). وقد قال يحيى القطان: إنه حديث منكر، وعلى كل حال هو موافق لغيره من النصوص في المعنى.

﴿ اَلْحَيِّ اَلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ هذا المقصود من الآية، وصف الله جلّ وعلا بالحياة وأن الحياة كاملة لا يلحقها نقص ولهذا قال: ﴿ لَا يَمُوتُ ﴾ وغيره من الخلق يموتون، فلا أحد من الخلق إلا وقد سبق بالموت أو سيلحقه، حتى من في الجنة من الحور العين وغيرها، فالله جلّ وعلا هو الحي الذي له الحياة الكاملة التي لا يلحقها فناء ولا موت ولا نقص ولا يعتريها نسيان ولا ذهول يعني نقص، فهو ﴿ اَلْحَيِّ الَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ وقوله: ﴿ لَا يَمُوتُ ﴾ الفعل المضارع يدل على الاستقبال، فإن هذا ثابت لله جلّ وعلا في الماضى والاستقبال فهو الدائم أبداً.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۳٤٤)، كتاب الزهد، باب التوكل على الله، ابن ماجه (٤١٦٤)، كتاب الزهد، باب التوكل واليقين؛ أحمد (٢٠٠)، من حديث عمر بن الخطاب عليه.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٤٤١)، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله عليه والبيهقي في الشعب الإيمان، وهي من حديث أنس هيد. ورواه ابن حبان (٧٣٢)، كتاب الرقائق، باب الورع والتوكل، من حديث أمية الضمري.

## وَقَوْلُهُ: ﴿وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ﴾ [التحريم: ٢] ﴿وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ﴾ [سبا: ١].

﴿ اَلْمَكِمُ ﴾ الله جلّ وعلا موصوف بالحكمة فهو حكيم، واسمه الحكيم يدل على شيئين:

الأول: أنه جلّ وعلا يفعل لحكمة ويضع الأمور في مواضعها، وهذه الحكمة تكون في خلقه وفي أمره وفي تقديره تعالى وتقدس، وهو وصفه وصفته التى يكون متصفاً بها، من آثارها ما يصنعه في خلقه.

الثاني: أنه يدل على أنه الحاكم وهو الذي يحكم بين خلقه وأن له الحكم، يعني له التصرف الكامل في كل شيء، وأنه لا يجوز للعبد أن يتعدى حكمه الذي يحكمه، وهذا يكون في أمره الذي يكون كلف به العبد، وكذلك حكمه النهائي بين خلقه، فهو الحكم الذي يحكم بينهم فلا يتولى الحكم فيهم غيره لا ملائكة ولا غيرهم، فهو الذي يفصل بين خلقه ويحكم بينهم جلّ وعلا بنفسه فهو الحكيم، ويدل كذلك بالمفهوم على العلم.

﴿ اَلْخِيرُ ﴾ والخبير: هو الذي يبلغ علمه دقائق الأشياء فصار علمه في بواطن الأشياء ودقائقها كعلمه في ظواهرها، وهذا أيضاً من خصائصه تعالى وتقدس.

وذكر صفة العلم بنصوص واضحة، وكان فيما مضى بعض أهل البدع ينكرون علم الله جلّ وعلا بالمستقبلات، والحقيقة أن علمه الأزلي أحاط بكل شيء في الاستقبال، ولكن هؤلاء انقرضوا؛ لأن هذا كفر ظاهر، ولهذا قال الشافعي فيمن أنكر القدر: ناظروهم في العلم فإن أقروا به خُصموا وإن أنكروه كفروا؛ لأن منكر علم الله جلّ وعلا يكون كافراً، وكذلك غير هذا من الصفات كما قال جلّ وعلا: ﴿وَهُمْ يَكُفُرُونَ لِأَنْهُمْ وَلَا الرعد: ٣٠] وكفرهم بالرحمٰن إنكارهم هذا الاسم لأنهم قالوا: ما نعرفه، وهذا قد يكون عناداً وقد يكون جهلاً.

قَوْلُهُ: ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَغْرُجُ فِيهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَغْرُجُ فِيها ﴾ [سبأ: ٢]

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا فِيهَا ﴾ [سبأ: ٢] الولوج: هو الدخول، يعني يعلم الشيء الذي يدخل فيها دقيقاً أو جلياً سواء علمه العباد أو لم يعلموه، فالذي يعلمه العباد مثل الماء الذي ينزل في الأرض فيدخل فيها، ومثل الأموات الذين يدفنوا في التراب، وغير ذلك كثير جداً، المقصود أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض الذي يدخل فيها يعلمه من حيوان وغيره، وكذلك الذي يخرج منها يعلمه بجميع ما دب ذرة وما فوقها.

والأمور التي تدخل في الأرض وتخرج منها وتنزل من السماء وتعرج فيها خفية على الخلق لا يعلمون إلا نزراً يسيراً منها جداً، والله جلّ وعلا يعلمها ولا يخفى عليه شيء، ولكن مثل الذي ينزل من السماء من أوامره ورحمته وعقابه وعذابه وهدايته، وكذلك من الرزق الذي يكون فيه حياة الأرض، والملائكة والذي يعرج فيها الشيء الذي نعرف مثله الأعمال المقبولة التي تصعد ومثل الملائكة والرياح وغيرها، والله جلّ وعلا لا يخفى عليه شيء في الكون كله لأنه هو العليم بكل شيء.

﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَا نَسْقُطُ مِن وَرَقَنَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِى ظُلْمَنَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَاسِي إِلَّا فِي كِنْبٍ مُبِينِ ﴿ ﴾ [الأنعام: ٥٩]

﴿مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ﴾ إما أن تكون طرقه التي يمكن أن يعرف بها أو أصوله، وقد جاء في الصحيحين عن النبي ﷺ أنه قال: «مفاتح الغيب خمس: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما

تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت (١) فجعل هذه الأمور الخمسة هي مفاتح الغيب وهذا نوع منها، وذلك أن كل واحد منها يشير إلى جنس من أجناس الغيوب، والغيب يكون مطلقاً بمعنى أنه لا يعلمه إلا الله، فلا يعلمه لا نبي مرسل ولا ملك من الملائكة، وغيب يكون نسبياً يعني قد يطلع الله جل وعلا عليه من يشاء من خلقه، فيكون لمن اطلع عليه ليس غيباً ولكنه لمن لم يطلع عليه غيب، يعني بالنسبة لمن أعلمه الله إياه يكون ليس غيباً، وبالنسبة لعنيه من الخلق يكون غيباً، وهذا معنى كونه غيباً نسبياً، فهو غيب بالنسبة لمن لم يعلمه.

ولا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ المجيء بضمير الفصل يدل على أن هذا خاص به جل وعلا، وأنه ليس من الغيب النسبي بل من الغيب المطلق، وذكر الرسول على الأمور الخمسة ليس فيه إشكال؛ لأنه قد يستشكله بعض الناس فيقول: إن مجيء المطر مثلاً قد يعرف وقته، وهذا في الواقع غير صحيح، فلا أحد يعرف مجيئه وإنما يتوقعون توقعات لأمور ظاهرة كرطوبة الجو وغيره، ولهذا كثيراً ما يتخلف عن قولهم، فهي إذا توقعات قد تقع وقد لا تفع، فالواقع أن هذا لا يقدح فيه، والأرصاد والتوقعات التي تذكر ليست في شيء من علم الغيب.

أما ما في الأرحام فقد يقول قائل: الآن يعرف ما في الرحم أنه ذكر أو أنثى، فنقول: إن هذا يعرف في وقت محدد وبأجهزة معينة، ومع ذلك فهي معرفة محدودة جداً وقد لا تكون صحيحة، ولهذا يحصل حوادث غريبة من هذا النوع وقد يفتن الناس في هذا \_ نسأل الله العافية \_ ذهب رجل مرة بزوجته إلى المستشفى فقال له الطبيب بعدما كشف

 <sup>(</sup>١) البخاري (٤٦٢٧)، كتاب التفسير، باب ﴿وَعِندَوُ مَفَاتِحُ ٱلْفَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ﴾، من حديث عبد الله بن عمر ظليه؛ مسلم (٩)، كتاب الإيمان، باب الإيمان والإسلام والإحسان، من حديث أبي هريرة ظليه.

عليها: إن الجنين مشوه وينبغي أن تتخلصوا منه، ولكن الزوجة كانت عاقلة، أما الزوج فقد ألح إلحاحاً مؤكداً فأبت الزوجة وفي النهاية طلقها من أجل ذلك، ثم وضعت جارية معتدلة من أجمل الجواري وأحسنها، غير أنه كان على رأسها شعر وقد غطى بعض وجهها، عند ذلك ندم الزوج وأراد الرجوع إلى زوجته فأبت، وهناك حوادث من هذا القبيل كثيرة، وقد يعرفون بعض الشيء، فليس المقصود بالآية هو معرفة ما في الرحم من أنه ذكر أو أنثى أو أنه معتدل أو غير معتدل، بل المقصود أن الله جل وعلا يعلم هذا المخلوق هل هو مؤمن أم كافر وهل هو تقي أم شقي وهل هو سليم أم معيب وهل هو كامل الخلقة في أعضائه كلها أو غير ذلك؟.

فهناك تفاصيل كثيرة جداً، وهذه كلها لا يطلع عليها أحد من الخلق ولا يعرفونها، وكذلك وقت ولادته ووقت حمله قد يصلون فيه إلى أمر تقريبي فقط، فالمقصود أن هذه الأمور لا تقدح في أن هذا من الغيب، أما كون الإنسان ما يدري ماذا يعمل في الغد فهذا شيء لا أحد يفكر أنه يعرفه، وكذلك كونه لا يدري أين يموت فهذا من خصائص الله، أما علم الساعة فهو ظاهر جداً، فإنها قد أخفاها الله جل وعلا، حتى قال في خطابه لموسى على : ﴿إِنَّ السَاعَةَ ءَالِيمَةُ أَكَادُ أُخْفِيها ﴾ [طه: ١٥] فالله قد أخفاها عن الخلق، لهذا قال المفسرون في قوله: ﴿أَكَادُ أُخْفِيها ﴾ يعني عن أخفاها عن الخلق، لهذا قال المفسرون في أخفائها، فهي خافية عن الخلق، وهذا مبالغة في إخفائها، فهي خافية عن الخلق، ولكن علامات ودلائل قربها قد أخبر الله جل وعلا بها كما قال جلّ وعلا: ﴿أَقَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقَمَرُ ﴿ إِنَ القَمر: ١] ومن علامات قربها بعثة النبي على فإنه نبي الساعة وقد قال: «بعثت أنا والساعة كهاتين» (١) وليس

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤٩٣٦)، كتاب التفسير، سورة النازعات، من حديث سهل بن سعد؛ مسلم (۱) ديث أنس الفتن وأشراط الساعة، باب قرب الساعة، من حديث أنس

المقصود النسبة بين الأصبعين في الطول والقصر، ولو كان هذا هو المقصود لأمكن أن تعرف الساعة ولو بالتقريب، ولكن المقصود أن هذا ملاصقة لهذه، فهي تأتي على أثره ملاصقة، وهذا نص ظاهر في أن الخلق لا يعلمون الغيب، وبهذا يصبح الذي يدعي أن النبي ﷺ يعلم الغيب يكون مكذباً للقرآن، ومعروف حكم من كذب القرآن، وإنما الرسول على ما يشاء من الغيب الله جلّ وعلا على ما يشاء من الغيب ليكون هذا دليلاً على نبوته، كما علل ربنا جلّ وعلا ذلك باطلاع من يشاء من رسله على الغيب ويكون دليلاً على نبوتهم وصدقهم، أما أن يدعي ويقول: أطلعه الله على الغيب؛ فهذا يحتاج إلى دليل والدليل على خلافه، وإنما أطلع على أشياء ذكرها، فالأمور التي لم تذكر لم يطلع عليها، وقد علم أنه ﷺ يخفى عليه أشياء كثيرة في يومه وفي حياته، فقد رميت زوجته بالفجور وبقى وقتاً لا يعلم حتى جاءه الوحى، وكانت تضل ناقته وغيرها ويرسل من يطلبها ويبحث عنها، وكان يسأل عن الطريق والأماكن وعن الكفار وعددهم وعن ما معهم وأين هم كما وقع له في غزوة بدر وغيرها، فهذا أمر واضح جداً، ولكن من أراد الله جلّ وعلا غوايته وضلاله فلا ينظر إلى الأدلة الواضحة، بل يسلك طريقاً معيناً ويعمى عن الأدلة.

﴿وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾ هذه عامة مطلقة سواء كانت مصدرية أو موصولة، فهو يعلم ما في البر والبحر من كل شيء، لا يخفى عليه شيء من حي وميت ودقيق وجلي.

﴿وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَـةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَنَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُبِينٍ﴾ هذا يدلنا على شيئين:

الأول: علم الله الشامل لكل شيء، فإنه لا يخفى عليه دقيق ولا جلي.

الثاني: كتابته لكل شيء قبل وجوده، وأن الكتابة شاملة وعامة وأنه

لا يخرج منها شيء، حتى خلجات عروق الإنسان وإرماشه بعينه، يعني كل دقيق وجلي وكل حركة وسكون مكتوب كتبه الله جل وعلا، وهذا يدل على كمال العلم وأنه علم الأشياء قبل وجودها فكتبها، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي على أنه قال: "إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة"(۱) فهذه قبل خلق السماوات والأرض بهذا المقدار، وسيأتي تفصيل هذه الكتابة في ذكر درجة القدر إن شاء الله.

### وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْنَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۗ ۚ [فاطر: ١١].

﴿ وَمَا تَحْمِلُ ﴾ يعني وقت العلوق والحمل لا يعلمه إلا الله جلّ وعلا، وكذلك وقت الوضع.

﴿ بِعِلِّمِهِ عُلَى اتصافه بالعلم، فهي من أبلغ ما يرد به على الفرقة الضالة المعتزلة الذين ينكرون اتصاف الله جلّ وعلا بالعلم ويقولون: كونه عليم معناها أنه لا يجهل، ويأبون أن يصفوه بأنه بكل شيء عليم ومن أنه يتصف بالعلم، تعالى الله وتقدس، ومعلوم أن نفي الجهل عن الشيء لا يدل على اتصافه بالعلم، فمثلاً يجوز أن نقول للجمادات أنها لا تجهل ولكنها لا تعلم، يعني لا تتصف بهذا ولا بهذا، والمعنى أن هذه الأمور الظاهرة للناس العادية التي يعتادونها ويتعارفونها فيما بينهم أنها لا تقع إلا بعلم الله جلّ وعلا، وإن كان قد قدر لها أسباباً يعملها الناس ويعرفونها، فكل شيء بعلم الله جلّ وعلا من غير ذلك.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

وَقَــوْلُــهُ: ﴿ لِنَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا﴾ [الطلاق: ١٢].

وهذا بعد قوله: ﴿ اللهُ اللَّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَوْتِ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنَزَّلُ الْأَثْرُ بَيْنَهُنَّ ﴾ يعني خلق لكم هذه الأمور الظاهرة والدلائل الكبيرة الدالة على قدرته وعلمه حتى يكون ذلك دليلاً لكم على معرفة الله جلّ وعلا، هذا هو المقصود من الآية والله أعلم، فهو جلّ وعلا يعلمنا كيف نتعرف عليه وعلى أوصافه وقدرته وعلى ما ينبغى أن يعرفه المؤمن به فيعبده وحده.

وَشَيْءٍ نكرة عامة، فقدرة الله جل وعلا لا يمكن أن تحد بحد كما أن علمه عام، وسيأتي الكلام في القدرة؛ لأن الآية قصد بها في السياق إثبات صفة العلم لله جل وعلا، ولكنْ كثير من المتكلمين أخطئوا في هذا خطأ واضحاً، ولم يقدروا الله حق قدره في كلامهم على قدرة الله جل وعلا، وبعضهم توهم أوهاماً وجعلها أموراً واقعة، وبعضهم وسوس إليه الشيطان وساوس فنفثها في صدره فجعل يتكلم على ضوئها في صفات الله جل وعلا، فمن الأوهام والوساوس التي ألقاها الشيطان في نفوس بعض أهل البدع - وقد اغتر بها من نظر فيها - أنهم حددوا قدرة الله تعالى وقالوا: إنه على كل شيء قدير مما هو مقدور له أو مما لا يدخل تحت الممتنع أو من الأمور الممكنة، أما غير الممكنة فلا تدخل تحت القدرة، والجواب عن هذا أن غير الممكنة نوعان:

أحدها: مستحيلاً لذاته أو لغيره فهذه ليست شيئاً ولا يصح أن نقول إنها شيء ولا يجوز أن تدخل تحت قوله: ﴿كُلِّ شَيْءٍ﴾ بل هو لا شيء، ومن أمثلة ذلك قولهم: هل يقدر الله جلّ وعلا على أن يخلق مثله؟.

هذا من الأمور الممتنعة التي لا يمكن وجودها، فليست بشيء، وإيراد مثل هذا وسوسة ولا يجوز إيرادها أصلاً؛ لأنه متبرع فاسد وذكر شيء لا حقيقة له ولا وجود له، ومن ذلك قول السيوطي في تفسيره في آخر سورة المائدة ﴿وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ اللّهِ عَمَانَ: وخص العقل من ذلك ذاته فليس عليها بقادر، وهذا غير صحيح، فالعقل لم يخص شيئاً والله على كل شيء قدير،

فوجود رب آخر غير داخل في الإمكان تعالى الله وتقدس، وقد ذكر جلّ وعلا أنه لو كان في الأرض أو في السماء آلهة أخرى لفسدتا، فكيف يكون له نظير تعالى الله وتقدس؟.

يعني أنه لا يمكن أن يُوجد، وأخبر أنه لو كان هناك خالق غيره لتميز بخلقه واعتزل به فيحصل التفاوت، والواقع خلاف هذا، ولهذا يقول العلماء: إن الإيمان بالله جلّ وعلا أمر لا يعذر بجهله أحد، ومن خالفه فهو كافر لظهور الأمر جلياً؛ لأنك ترى من الذرة إلى السماء كلها تدل على خالق واحد فقط، لهذا أنكر الله جلّ وعلا على الكفار عدم إيمانهم، فهل وجدوا خلقاً لخالق آخر غير الله جلّ وعلا؟.

حتى يمكن أن يلتبس الأمر عليهم، فالمقصود أن هذا من الوساوس ولا يدخل هذا تحت (شيء) فإن العدم ليس شيئاً وما ليس شيئاً فهو عدم ولا يدخل تحت قوله: ﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ بل يدخل فيه الممكن الموجود وهو الثاني، والذي لا يمكن لغيره لو أمكن، فإنه يعلمه جلّ وعلا أنه يكون على كذا وكذا وقدرته صالحة، وقد قال الله جلّ وعلا: ﴿ لَوْ يَشَآهُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [الرعد: ٣١] وقال: ﴿ وَلَوْ رُدُّواْ لْعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ ﴾ [الانعام: ٢٨] فأخبر بالشيء الذي لا يقع أنه لو كان يكون كذا وكذا، فمعنى ذلك أن قدرته كعلمه جلّ وعلا محيط بكل شيء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَثَلَثُهُ: "يقال أن بعض ملوك الهند أورد هذا السؤال على بعض متكلمة المسلمين في إمارة هارون فقال: هل يستطيع ربك أن يخلق مثل نفسه، إن قلت نعم فقد جعلت له مثلاً، وإن قلت لا فقد عجزته فقال له: هذه المسألة ممتنعة مستحيلة في نفسها، وإذا كانت في نفسها ممتنعة لم يكن جوابها إلا كذلك، لأنك إذا قلت خلق مثل نفسه فقد فرضت مثلين: أحدهما خالق الآخر ولو كان مثله لم يكن مخلوقاً له ولا كان الآخر خالقاً له فإن التماثل يمنع هذا الاختلاف ويوجب التساوي في القدم والحدوث فبهت الذي كَفر، (أ). اهـ.

<sup>(</sup>١) جواب الاعتراضات ص١٤٠ ـ ١٤١.

﴿ وَأَنَّ اللّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ الإحاطة: هي العلم بالشيء علماً دقيقاً بحيث لا يخفى منه شيء، فالله لا يخفى عليه شيء في الموجود وفي الذي لا يوجد أنه سيوجد على صفة لا يتعداها في الصفة وفي القدر وفي المكان وفي الزمان، ولا يمكن أن يقع شيء على خلاف علمه جلّ وعلا، ثم علمه كامل ولا يستفيد بوجود الأشياء بعد أن لم تكن علماً زائداً عن علمه الذي علمه قبل ذلك لكمال علمه.

## وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴿ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَاقُ﴾ ثبت في الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: أقرأني رسول الله على: "أنا الرزاق ذو القوة المتين" وهذا تأكيد بعد تأكيد. ﴿الرَّزَاقُ﴾ صيغة مبالغة، يعني كثير الرزق، وهذا اسمه جلّ وعلا، وصفته الرزق بالفتح: وهو العطاء الذي ينال كل أحد، والرِزق بالكسر

أعم من هذا، يدخل فيه النافع والضار، فيدخل فيه الرزق المطلق الذي يكون للمؤمنين من الإيمان والتقوى وأكل الحلال الذي يهيئه لهم وييسر أسبابه، ويدخل فيه حماية قلوبهم من الشيطان أن يصدهم عن المراد لله جلّ وعلا وكذلك غيره، وقسم العلماء الرزق إلى قسمين:

الأول: الرزق المطلق، ويكون موصولاً بالسعادة الأبدية وهذا يكون للمؤمنين، ويدخل فيه المأكول المطعوم ويدخل فيه المعلوم والمعمول به، يعنى ما يؤكل ويشرب وما يعمل به من العلم والإيمان

الذي هو أفضل الرزق.

الثاني: الرزق الذي يكون قوتاً لحياة البدن، وهذا يشمل المؤمن والكافر والبهائم وغيرها، وقد قسموه إلى قسمين:

- ما يكون مأذوناً: وهو الحلال.
- ما يكون غير مأذون به: وهو الحرام.

ومع ذلك هو رزق الله جلّ وعلا، ولكن إن كان موافقاً لأمره

فالإنسان مثاب عليه إذا حصلت النية، وإن كان مخالفاً لأمره فالإنسان معاقب عليه إذا كان عاقلاً مكلفاً.

﴿ أَلْقُوَّةِ ﴾ بمعنى صاحب، والقوة صفة من صفاته جلّ وعلا لأنه جلّ وعلا أثار جلّ وعلا لا يعجزه شيء، فهو قوي وقوته أيضاً متعلقة بذاته ولها آثار تظهر لخلقه.

﴿ ٱلْمَتِينُ ﴾ والمتانة تدل على الشدة ومبلغ النهاية في ذلك، ولا يمكن أن يقال: إن الله جلّ وعلا اكتسب شيئاً بعد أن لم يكن له، يعني أن أوصافه لم تزل قائمة به، ولكن علم الخلق محدود جداً ولا يمكن أن يحيطوا بمعاني أوصاف الله جلّ وعلا؛ لأن فكر الإنسان سينتهي إلى شيء محدد، والله جلّ وعلا لم يزل موصوفاً بهذه الصفات، والصفات لا بد أن يكون لها آثارها.

# وَقَوْلُهُ: ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]

المقصود ذكر السمع والبصر، وسمع الله غير بصره، فهو يسمع بسمع ويبصر ببصر تعالى وتقدس، وبسمعه يدرك المسموعات ولا يفوته شيء وإن دق، كما قالت عائشة في النبي تتحلي تشتكي زوجها وأنا في الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي تت تشتكي زوجها وأنا في طائفة البيت يخفى على بعض كلامها، والبيت عبارة عن غرفة التي يجلس فيها الرسول في لاستقبال من يأتي إليه، وتقول في جاءت وإنه يخفى على بعض كلامها، فأنزل الله جلّ وعلا: ﴿ وَلَا سَمِعَ اللهُ قَوْلَ اللّهِ عَلَى بَعْفَى على بعض كلامها، وألبه على وعلا: ﴿ وَلَا سَمِعَ اللهُ قَوْلَ اللّهِ عَلَى بَعْفَى على بعض كلامها، فأنزل الله جلّ وعلا: ﴿ وَلَا سَمِعَ اللهُ قَوْلَ اللّهِ وَاللّهُ بَسَمَعُ عَاوَرُكُما اللّهِ المحادلة: ١] يعني قولها: إلى الله أشكوا صبية إن ضممتهم إلى جاءوا وإن تركتهم ضاعوا، والرسول في يقول: «ما أراك إلا قد حرمت عليه»، هذه هي المحاورة، فالله جلّ وعلا سميع بصير يسمع ويبصر وهو على عرشه ـ دبيب النملة السوداء في ظلمة الليل على الصخرة الصماء، ويسمع ما في جوف البحار وبطونها، بل وما في جوف الأرض من حركة وغيرها، فسمعه البحار وبطونها، بل وما في جوف الأرض من حركة وغيرها، فسمعه البحار وبطونها، بل وما في جوف الأرض من حركة وغيرها، فسمعه البحار وبطونها، بل وما في جوف الأرض من حركة وغيرها، فسمعه البحار وبطونها، بل وما في جوف الأرض من حركة وغيرها، فسمعه

محيط بكل حركة وإن دقت وخفيت، وبصره كذلك لا يخفى عليه شيء، فببصره يدرك المبصرات ويراها جلّ وعلا، وهذا هو حقيقة الاتصاف بالسمع والبصر، وقد ثبت في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي على قرأ قوله جلّ وعلا: ﴿كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٨] فوضع إبهامه على أذنه والأخرى على عينه تحقيقاً لصفة السمع والبصر، وليس كما يقوله أهل المجاز وأهل الكلام(١) \_ الذين لم يعرفوا من أوصاف الله جلّ وعلا إلا ما عرفوه من أنفسهم \_ تعالى الله وتقدس.

﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال: قام فينا رسول الله على بأربع كلمات فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه (٢) والسبحات: هي بهاؤه ونوره وجماله، فلو كشف جلّ وعلا الحجاب لاحترق الخلق من نوره جلّ وعلا، فلهذا لما سأل موسى الله الرؤية أخبره جلّ وعلا أنه لا يستطيع، ثم جعل له علامة قال: ﴿وَلَكِنَ النَّلْرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ السَّتَقَرَّ مَكَانَمُ فَسَوَّفَ رَبُونً وَالأعراف: ١٤٣] فتجلى الله جلّ وعلا قليلاً للجبل فتدكدك وزال، عند ذلك صعت موسى الله جلّ وعلا قليلاً للجبل فتدكدك وزال، عند ذلك صعت موسى الله بل وعلا قليلاً للجبل فتدكدك وزال، عند ذلك صعت موسى الله على الله على الله على الله وعلى الله والله والمحيح عن النبي الله أنه قال: ﴿واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت (٢) وهو في حديث الدجال.

<sup>(</sup>۱) وسمو أهل الكلام لأنهم كانوا يسلكون الطرق الصعبة الطويلة، والعبارات المتكلفة، وليس لذلك فائدة إلا تضييع الزمان وإتعاب الأذهان، وكثرة الهذيان، ودعوى التحقيق بالكذب والبهتان؛ ولكون هذه الطرق التي سلكوها، والحدود التي ذكروها لا تفيد الإنسان علماً لم يكن عنده، وإنما تفيده كثرة الكلام فقط.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٧٨)، كتاب الإيمان، باب معنى قول الله ﷺ: ﴿وَلَقَدَ رَاَّهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ ﴿ ﴾ [النجم]، من حديث أبي موسى الأشعري ﴿ مِنْهِ.

<sup>(</sup>۳) في مسلم رقم ۲٦٣١، رواه أحمد في «المسند» (٤٣٣/٥)، عن عمرو بن ثابت الأنصاري عن بعض أصحاب النبي ﷺ بنحوه؛ والترمذي (٢٢٣٥)، كتاب الفتن =



### وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ نِمِنًا يَعِظُكُم بِئِّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيمًا بَصِيرًا﴾ [النساء: ٥٨]

هذه مثل التي قبلها، والمقصود بها ذكر صفة السمع، وقوله: ﴿إِنَّ اللهُ كَانَ﴾ في الصناعة النحوية أن ﴿كَانَ﴾ فعل ماضٍ ناقص، ومعنى ماضٍ: أي الذي وقع في الزمن الماضي، فالأفعال عندهم مقسومة إلى قسمين: فعل ماضٍ وفعل مستقبل.

ولهذا جاء عن ابن عباس إن الله كان ولا يزال، يعني ليدل على أن اتصافه بهذه الصفات لم يزل ولم يكن له مبدأ، فهو مثل وجوده ليس له مبدأ، فهو كاملاً بصفاته، يعني أنه ما اكتسب شيئاً كان له تعالى الله وتقدس.

وَقَــوْلُــهُ: ﴿ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ [الكهف: ٣٩].

(الجنة) هي البستان الذي استجنت أرضه يعني غطيت من الأشجار وما نبت فيه، وقوله: (جنَّ الأرض) يعني غطاها، سميت جنة لأنها تغطي الأرض بالنبات، وهذا ذكره الله جلّ وعلا في محاورة المؤمن للكافر الذي كفر وألحد بالله جلّ وعلا قال له: ﴿وَلَوْلاً ﴾ يعني هلّا، يعرض عليه ذلك ويأمره وهذا يدل على الرفق وحسن الخلق، هلّا قلت ذلك؟.

وفيه تأنيب له وإنكار عليه.

باب ما جاء في علامة الدجال، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ وابن ماجه (٤٠٧٧)، كتاب الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، بلفظ: (حتى تموتوا). وذكره ابن كثير في (تفسير سورة النساء آية (١٥٩))، ذكر الأخبار الواردة في نزول عيسى، وعزاه إلى ابن ماجه، وقال الألباني: صحيح (١٥٨/٤) (سنن الترمذي).

﴿ قُلْتَ مَا شَآءَ اللَّهُ ﴾ والمقصود ذكر مشيئة الله جلّ وعلا؛ لأنه لما دخل جنته قال: ﴿ مَّا أَظُنُ أَن يَبِيدَ هَذِهِ الْبَدَا ﴾ فكفر بالله جلّ وعلا واعتقد أن هذه الحياة الدنيا ما بعدها حياة أخرى.

﴿لَا قُونَ إِلّا بِاللّهِ عني أن القوة لله جلّ وعلا، وأن ما حصل للخلق من غرس أشجار أو بناء بيوت أو كري أنهار أو ما أشبه ذلك أنه ليس بقوتهم، وأن هذا من الله جلّ وعلا، هو الذي قواهم على ذلك وهو الذي أقدرهم على ما يعملونه وما يفعلونه وأن كل شيء واقع بمشيئته، يقول بعض السلف: إن الإنسان إذا عجب من الشيء ينبغي له أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإنه لا يحصل له ما يسوؤه فيه بإذن الله تعالى.

وفي هذه الآية دليل على أن المؤمنين يمتثلون ويتبعون أمر الله جلّ وعلا ويدعون إليه، لهذا قال هذا الرجل لصاحبه الذي يحاوره وقد كفر بالله جلّ وعلا \_: ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَنكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللهُ لاَ وَقَد كفر بالله جلّ وعلا \_: ﴿ وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنتك قلت: ما شاء الله، والمعنى أن ما شاء الله جلّ وعلا كان ووجد وما لم يشأ هو الذي يكون معدوماً، وأن أفعال الإنسان لا تؤثر بمشيئة الله جلّ وعلا ولكنها تكون تابعة لمشيئة الله.

وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَـنَتُلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾ [البقرة: ٢٥٣]

مشيئة الله جلّ وعلا شاملة عامة، بيَّن الله جلّ وعلا أن الأفعال التي تقع في أعمال الناس الذين لهم الاختيار ولهم القدرة أنها تقع بمشيئته، وأنه لا يخرج منها شيء عن مشيئته، سواء كان موافقاً لأمره الديني أو مخالفاً له.



﴿ وَلَكِنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ قال في أول الآية: ﴿ وَلَوْ شَآهَ ﴾ وهـذا يدلنا على أن المشيئة هي الإرادة، ولكن الإرادة تنقسم إلى قسمين:

الأولى: إرادة كونية قدرية وهي موافقة ومرادفة للمشيئة.

الثانية: إرادة دينية أمرية شرعية فلا تكون مرادفة للمشيئة.

وهذا دل عليه كتاب الله جلّ وعلا وهو قول أنمة السلف وهو المذهب الحق الذي يجب اتباعه، أما من أنكر ذلك من المعتزلة والأشاعرة ومن سلك طريقهم من المتأخرين فلا دليل له، والدليل الواضح في هذا أن الله جلّ وعلا لما فرض الصوم وأنه أيام معدودات يــقـــول: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمَّةً وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَسَيَامِ أُخَرُّ يُرِيدُ أَللَهُ بِكُمُ ٱلْيُسْتَرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥] فهذه الإرادة تتعلق بأمره الديني؛ لأنه جلّ وعلا لم يرد من الخلق كلهم اليسر فالكفار الذين لم يلتزموا هذا لم يرده الله منهم، وإنما أراد اليسر والتسهيل لمن التزم أمره، فهذه إرادة تتعلق بأمره الديني الذي يأمر به العباد ويشرعه لهم، وكذلك قوله جلّ وعلا: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَكُ عَلَيْكُم مِنْ حَرَج وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ يَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٦] هذه إرادة دينية تتبع دينه وشرعه وأمره، وكذلك قوله وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَنُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَشَيِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ ﴿ [النساء: ٢٦ ـ ٢٨] هذه كلها إرادة دينية، فأكثر الناس لم يتب، فهل تتخلف إرادة الله؟.

نقول: هذه إرادة تعلقت بأمره، فالذي امتثل الأمر هو الذي أراد به ذلك جلّ وعلا، أما الذي خالفه فلم تقع هذه الإرادة في حقه، أما الإرادة الكونية القدرية التي تكون مرادفة للمشيئة فهي ما ذكر في هذه

الآية: ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اَقْتَـتَلُواْ وَلَكِنَ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] فهذه إرادة كونية لا يخرج عنها شيء، فالإرادة الدينية داخلة فيها، وبيان ذلك أن كل ما يقع في الكون يكون كالتالي:

أولاً: أن تتعلق به الإرادتان الدينية والكونية وهذا ما يقع من الطاعات وامتثال الأوامر، فقد اتفقت فيه الإرادة الدينية الشرعية، فالإرادة الكونية كونه أراد هذا أمراً وديناً، ولولا الإرادة الكونية ما وقع شيء من ذلك.

ثانياً: أن تتعلق فيه الإرادة الدينية فقط دون الكونية، وهذا في الأوامر التي أراد أن تفعل فلم يمتثلها العصاة والكفار بل خالفوها فلم تقع، فهذه تعلقت بها الإرادة الدينية فقط وتخلفت الإرادة الكونية فلم توجد من أجل ذلك.

ثالثاً: أن تتعلق به الإرادة الكونية فقط، وهذا كل ما يقع من الكفر والفسوق والمعاصي وغيرها التي لم يأمر الله جلّ وعلا بها؛ لأن الله لا يحب الكفر ولا الفسوق ولا يأمر به ولا يرضاه جلّ وعلا، وإنما يريده كوناً وقدراً.

رابعاً: أشياء لم تتعلق به الإرادة الدينية ولا الكونية، فهذا الذي لا يكون وهو العدم وهو ليس بشيء.

فعلى هذا يتبين لنا أن الإرادة الدينية الأمرية تستلزم الأمر والرضا والمحبة، وأما الإرادة الكونية فقد يوجد ذلك في مرادها وقد لا يوجد، إن وافقت الإرادة الدينية وجد، وهذا يكون في طاعة المطيعين وإيمان المؤمنين، وإن تخلف ذلك فإنها تتفرد الإرادة الكونية فقط، فالإرادة الكونية لا يلزم من مرادها أن يكون مرضياً لله ولا محبوباً ولا موافقاً لشرعه وأمره ودينه، هذا الذي تدل عليه الأدلة، وساق المؤلف هذه الآيات ليبين هذا التفصيل، فهو واضح في الآيات لمن تأملها، ثم إن

كل ما يقع قد أراده الله جلّ وعلا، وكل فعل لله فيه إرادة، وليست الإرادة كما يقول الأشاعرة: إنها واحدة، هذا خطأ محض وضلال، وإنه يلزم من هذا أن تكون إرادة الكفر وإرادة الإيمان شيء واحد وهذا مقتضى قولهم، بل هم يصرحون بهذا، وهو خلاف النصوص التي جاءت في كتاب الله جلّ وعلا وخلاف مقتضى النظر والعقل.

وَقَــوْلُــهُ: ﴿ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَذِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيَكُمْ غَيْرَ مُحِلِي الصَّيدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّا اللهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ ﴿ [المائلة: ١]،

﴿ أُحِلَتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ﴾ بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم.

﴿ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيَكُمُ غَيْرَ نُحِلِي الصَّيدِ ﴾ يعني المحرم، فإن الصيد عليه حرام حتى يحل من إحرامه ولهذا قال: ﴿ وَأَنتُمْ حُرُمُ ۗ ﴾.

وَقَـوْلُـهُ: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيكُم يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَاثِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِكُمُ يَضَعَدُ فِي السَّمَلَةِ ﴾ [الانسمام: ١٢٥]

﴿ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِينُهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ يعني يجعل صدره متسعاً للأوامر راضياً بها قابلاً لها مغتبطاً بهاً.

﴿ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَمُ يَجْعَلَ صَدَرَهُ ضَيَقًا حَرَجًا ﴾ أو حَرِجاً ، والحرج في اللغة: هي الأرض الملتفة بالأشجار التي لا يوصل إليها لكثرة أشجارها ، و ﴿ حَرَجًا ﴾ يعني ضيقاً متحرجاً من قبول ذلك ، فلا يستطيعه ولا ينسع له ، وهذا يدلنا على أن الهداية والضلال بيد الله جلّ وعلا ، وأن الإنسان لا يملك أن يهدي نفسه ولا أن يهدي غيره ، وإنما الهداية لله وحده ، قال جلّ وعلا : ﴿ إِنّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَمَّهُ عَبْدِي مَن يَشَامُ ﴾ [القصص: ٥٦].

يعني تبين وتوضح وتدل، فمقتضى البيان والإيضاح ما يقتضي الهداية، ولهذا قال جلّ وعلا: ﴿ وَأَمّا ثَمُودُ فَهَدَيّنَهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الهداية، ولهذا قال جلّ وعلا: ﴿ وَأَمّا ثَمُودُ فَهَدَيّنَهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهَم إيضاحاً زائداً عن الإيضاح للأمم الأخرى، حيث اقترحوا على نبيهم أن يخرج لهم ناقة كبيرة تكفيهم كلهم حليباً من الجبل، يعني وهم يقولون هذا يريدون التعجيز لأن الجبل لا يلد النوق، ومع ذلك لما أخذ نبيهم ميثاقهم فقال لهم: تؤمنون وإلا يصيبكم العذاب؟ قالوا: نعم. فصار الجبل يتمخض كما تتمخض الناقة فخرجت منه الناقة العظيمة الكبيرة فولد الجبل ناقة، فصاروا يشربون من لبنها وترويهم كلهم، وهذه آية باهرة وواضحة وجلية على أن الله جلّ وعلا هو الذي أرسل صالحاً، وأنه هو الذي أمرهم، والمقصود أن الهداية تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: هداية لله وحده لا أحد يملكها وهي هداية القلوب، بأن يخلق الهدى فيها ويحسن ويزين الإيمان فيها ويكره ضده من الكفر والفسوق والعصيان.

القسم الثاني: هداية جعلها الله جلّ وعلا لمن يبين عنه أوامره من الرسل وأتباعهم وهي هداية الدلالة والإرشاد، وهذه لا تقتضى فعل الهدى.

وهذه الآية واضحة في أن الهداية والضلال بيد الله، وقد خالف في هذا أهل البدع، فالمعتزلة يقولون: معنى قوله: ﴿فَمَن يُرِدِ اللهُ أَن يَهْدِيهُ يَشَرَحُ صَدَرَهُ لِلإَسْلَامِ وَمَن يُرِدَ أَن يُعْلِلُهُ يَجْمَلُ صَدَرَهُ ضَيَقًا حَرَبًا يَهْدِيهُ يَشَكُ في السَّمَلَةِ ﴾ [الأنعام: ١٢٥] أن يبين ولا يخلق شيئاً في القلب، بل الإنسان هو الذي يخلق ذلك في قلبه، الإنسان إن شاء كفر وإن شاء آمن، وليس لإرادة الله جلّ وعلا دخل في هذا، وهذا شرك في الربوبية وجعل أرباب مع الله جلّ وعلا، وأي ضلال فوق أن يقال: إن الله أراد من الكافر أن يؤمن وأراد الكافر أن يكفر فحصلت إرادة الله؟.

هذا هو قول هؤلاء الضلال الذين لا يعرفون الله في الحقيقة ولا يقدرونه حق قدره تعالى الله عن قولهم، ولهذا هم لا يخرجون عن الشرك إما شرك في الربوبية أو شرك في العبادة أو شرك في الأسماء والصفات، يعني أن يجعلوا أوصاف الله جلّ وعلا كأوصاف الخلق وهذا شرك في الصفات، والشرك أقسام ثلاثة كأقسام التوحيد، يعني أن كل قسم يقع فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر.

﴿ كَأَنَّما يَضَعُكُ فِي ٱلسَّمَلَةِ ﴾ من المعلوم أن الصعود فيه صعوبة بالغة وقد تكون مستحيلة وممتنعة على الإنسان، فالذي لا يريد الله هدايته كذلك يجد في نفسه ضيقاً وحرجاً، ما يستطيع أن يقبل الإسلام نهائياً، بل يكرهه أشد الكراهية ولا يرتاح له، ولهذا يتبين الأمر لبعض الناس بياناً واضحاً جلياً لا إشكال فيه ثم يعرض عنه ولا يقبله، وإذا قيل له أمامك النار قال: أهلاً وسهلاً بالنار ولا أفعل كذا \_ نسأل الله العافية \_.

﴿ ٱلسَّكُمْآءُ ﴾ إذا جاءت معرفة يقصد بها السماء المبنية والتي أخبر الله

جلّ وعلا أنها سبع سماوات كل واحدة فوق الأخرى وهي حقيقة ثابتة، فَالله جُلِّ وَعَلَا أَخِبُرُ أَنْ لَهَا أَبُوابًا حَيْثُ قَالَ: ﴿لَا نُفَنَّمُ لَمُمْ أَبُوْبُ ٱلسَّمَآءِ﴾ [الأعراف: ٤٠] وأخبر أن لها سكاناً وعُماراً يعمرونها، وأخبر أنها سبع طبقات بعضها فوق بعض، فقول الملاحدة أنه ليس فوقنا سماء وإنما هو فضاء تسبح فيه الكواكب؛ هذا تكذيب للقرآن، وذلك أنهم لا يؤمنون إلا بما يشاهدونه، فهم يقولون: إذا صعدنا للأعلى زالت الزرقة التي نراها، وهذا دليل على أن هذا انعكاسات أبخرة تتصاعد من البحار أو من غيرها فتصبح بهذا اللون فقط، ثم إذا أبعد الإنسان عن هذا المكان الذي فيه الأبخرة ذهب ذلك وأصبح لا يراه، فهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس، وهذه الزرقة التي نراها هي السماء الدنيا كما قال الله جلّ وعلا: ﴿ أَفَلَمْ ا يَنْظُرُوا إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَمَا مِن فُرُوجٍ ۗ ۞ [ق: ٦] هذا دليل على أنها مبنية ومزينة وليس لها فروج أو خروق أو خروم أو شقوق كما هو في رأى الناظر، أما كونهم إذا أبعدوا عن الأرض أصبحوا لا يرونها فهذا دليل على بعدها المتناهي، فهي لا ترى إلا إذا كان العاكس قرب الذي تنعكس فيه الرؤية مثل الأرض، أما إذا أبعدوا عن الأرض وأصبحت الانعكاسات لا أثر لها فيزول هذا الذي يرى للبعد الشاسع، وقد أخبر الله جلّ وعلا أنه يعرج إليه الأمر من الأرض إلى السماء في يوم مقداره ألف سنة، فمثل هذا لا يطمع فيه الإنسان أن يصل إليه، فهم يقفون عن ما يشاهدونه ويرونه فقط، ولكن نحن نؤمن بالوحي بقول الله جلّ وعلا وقول رسله ولا نؤمن بقولهم بل نكذبهم.

## وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَحْسِنُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [البفرة: ١٩٥].

هذه الآية في ذكر المحبة وأنها من صفات الله جلّ وعلا وأن المحبة تكون من الجانبين، يعني من جانب الرب يتصف بها ويكون العبد متصفاً بها، فالعبد يحب والله يحب، ومحبة الله التي هي صفته غير محبة

العبد التي هي صفة العبد كسائر الصفات، والمحبة كثر كلام الناس فيها جداً، ولكن كما يقول ابن القيم: لا تفسر بأوضح وأجلى من لفظها من أنها محبة، فكل التفسيرات تعميها وتزيدها غموضاً، قد ذكروا أن درجاتها عشر:

**الأولى**: العلاقة.

الثانية: الإرادة.

الثالثة: الصبابة.

الرابعة: الغرام؛ لأنها تدل على ملازمة القلب وتلزم صاحبها، والله جلّ وعلا يقول: ﴿إِكَ عَذَابُهَا كَانَ غَرَامًا﴾ [الفرقان: ٦٥] يعني لازماً لا يزول وهي جهنم.

الخامسة: المودة، والود، وهي صافي المحبة وخالصها ولبها، قال تعالى: ﴿سَيَجْعَلُ لَمُمُ الرَّحْنَنُ وُدًا﴾ [مريم: ٩٦].

السادسة: الشغف؛ لأنها وصلت إلى شغاف القلب.

السابعة: العشق: وهو الحب القاتل الذي يقتل صاحبه.

الثامنة: التتيم.

التاسعة: التعد.

العاشرة: الخلة.

ويوصف الله جلّ وعلا بالإرادة \_ كما سبق \_ والخلة وكونه معبوداً، أما العشق وغيرها فلا يجوز أن يوصف الله جلّ وعلا به مما هو نحوها والسبب في هذا أمران:

**الأول:** أن العشق حب مع شهوة.

الثاني: أن هذا لم يرد في النصوص فلا يجوز أن يوصف الله به.

المقصود أن الله جلّ وعلا موصوف بالمحبة وأنه يحب عبده، أما حب العبد فهو أمر لازم لأن الحب هو التأله والله جلّ وعلا هو الإله، والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب حباً وخوفاً ورجاءً.

وتدل هذه الآية أيضاً على أن الجزاء من جنس العمل وأن الله يحب مقتضى أسمائه وصفاته، فإنه هو المحسن وهو يحب من أحسن، وفيها الإيضاح بأن الله يحب، وقد أنكر هذه الصفة أهل الكلام من أشاعرة وغيرهم، وزعموا أن المقصود بمحبة الله للعبد كونه يثيبه فقالوا: يحبه يعني يثيبه ويجزيه، أما كون العبد يحب الله أي: أنه يحب طاعته وهذا من أعجب ما يكون، فكيف ينكرون أصل التوحيد الذي هو حب الله جلّ وعلا؟.

والعلة في هذا عندهم أن المحبة لا تكون إلا بين متجانسين عالى الله عن قولهم ـ وهذا هو بلاء القوم كما سبق، فلا يعرفون من صفات الله جلّ وعلا إلا ما عرفوه من أنفسهم، فالتشبيه عندهم كامن في نفوسهم، فهو يشبهون أولاً ثم يعطلون ثانياً خروجاً من التشبيه المستكن في أنفسهم على حد زعمهم، والله جلّ وعلا قوله حق وجلي واضح لا إشكال فيه، ثم يقال: المجانسة لفظ مجمل يحتمل حقاً ويحتمل باطلاً، فالمجانسة تحتمل أن تكون من جنس الشيء يعني أنه متولد منه، ويحتمل أنه محتاج إليه أي: أن كل واحد محتاج إلى الثاني، ويحتمل أنه مماثل له ومشابه له، وهذا كله باطل، ويحتمل أنه موافق له في الأمر والإرادة وهذا حق، فلو كان ذلك وارداً قلنا به، ولكن نكتفي بما ذكره الله جلّ وعلا، غير أن الباطل يجب أن يرد ويوضح لمن يلتبس عليه الأمر، فهم مرة يقولون: المجانسة، وامرة يقولون: المناسبة، فالمحبة عندهم لا تكون إلا بين متجانسين أو متناسبين وكلها معنى واحد.

﴿ ٱلْمُعْسِنِينَ ﴾ المحسن: هو الذي بلغ النهاية في إحسان عمله وجاء بالأمر على ما أمر وبالغ في تحسينه فلم يترك في فعله مما يحبه الآمر ويريده شيئاً، فالإحسان هو النهاية في الإتيان بالعمل على الوجه المطلوب الذي يريده الله جلّ وعلا.



#### ﴿ وَأَقْسِطُوّاً إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ [الحجرات: ٩]

ومعنى: ﴿وَأَقْبِطُوٓأَ﴾ يعني اعدلوا، فالإقساط: هو العدل، والمقسط هو العادل، والله جلّ وعلا يأمر بالعدل ويفعله.

#### ﴿ فَمَا أَسْتَقَنَّمُوا لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُوا لَمُمَّ إِنَّ أَلِلَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [التوبة: ٧]

الاستقامة هي لزوم أمر أمر الله جلّ وعلا به، ويقصد به لزوم العهد الذي بين المسلمين والمشركين، فما قاموا موفين بالعهد مستقيمين عليه فاستقيموا لهم، يعني أوفوا بما التزمتموه لهم.

﴿إِنَّ اللهُ يُحِبُ اَلمُنَقِينَ ﴾ المتقي هو الذي يجعل بينه وبين المخوف وقاية وهو فعل المأمور وترك المحظور بأن يفعل ما أمر به ويجتنب ما نهي عنه خوفاً من الله ورجاءً وحباً، لا بد من هذه الأمور الثلاثة؛ لأن عبادة الله يجب أن تكون بالخوف والرجاء والحب، أما إذا عبد بواحدة من هذه فهذا ضلال، وإنما هذا حتم لازم على كل عابد أن يعبد الله جلّ وعلا بالخوف والرجاء والمحبة، لا بد أن تجتمع هذه الأمور الثلاثة في العبادة وهذا فرض، وهذا معنى التقوى، وقد قال طلق بن حبيب: تقوى الله أن تفعل أمره على نور منه ترجو ثوابه وتخاف عقابه، وتذه هي حقيقة التقوى. معصيته على نور منه ترجو ثوابه وتخاف عقابه، وهذه هي حقيقة التقوى.

#### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُنْطَهِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]

﴿التَّوَابِينَ﴾ هم كثيروا التوبة الذين يكررونها ويكثرونها، ومعنى التوبة: الرجوع إلى الله، تاب إذا رجع وآب وأناب كلها معنى واحد، آب إليه إذا رجع، فالله يحب الرجاعين الذين يرجعون إليه من فعل المخالفات، ومعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم بالأمر على الوجه المطلوب كما يجب لله، ولهذا يجب عليه أن يتوب، وهي واجبة حتمية

على كل عبد، وإن ترك التوبة فهو ظالم كما قال جلّ وعلا: ﴿وَمَن لَمّ يَثُبُ فَأُولَكِكُ مُم الظّلِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١] فيدل على أن التوبة واجبة، وهي تجب من جميع الذنوب ولا يجوز تأخيرها، ومعلوم أن كل أحد يكون مذنباً فلا يستطيع الإنسان أن ينفك عن الذنوب، ولكن من رحمة الله جلّ وعلا أنه يحب التوابين، فمعنى ذلك أنه يقبل التوبة ويحب من تاب، وهذا رحمة منه وفضل يجب أن يشكر على ذلك.

﴿ اَلْسَعْهُونِ ﴾ ظاهر الآية أن هذا تطهر من الأحداث، ولكن تدل بالمفهوم على أن المقصود هو التطهر من أقذار الذنوب وأوساخها لأنه جلّ وعلا قال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَيِينَ ﴾ فالشطر الأول يدل على هذا، ولكن ظاهر اللفظ يدل على أنه يحب المتطهرين الطهارة الشرعية، وهذا كله حق، فهو يحب المتطهرين الطهارة الشرعية بالماء من الأحداث، ويحب كذلك المتطهرين من أقذار الذنوب وأنجاس وأوساخ المعاصي، وهذا أبلغ وأوكد وألزم للإنسان، وإن كان الأول لازماً أيضاً.

## وَقَوْلُهُ: ﴿قُلَّ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٣١]

يقول الحسن البصري<sup>(۱)</sup>: إن هذه الآية هي آية المحنة، يعني أن الله امتحن من يدعي أنه يحب الله بذلك، فإذا ظهر من عمله أنه متبع للرسول على أنه يحب المحبة، وإن كان مخالفاً فهو كذاب، فحبه زائف بل يكون ممن يحب الشيطان، وهذا يدلنا على أن اتباع الرسول فرض لازم في كل أمر أمر الله جلّ وعلا به؛ لأن الله يحب أن يمتثل

<sup>(</sup>۱) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري، من أكابر التابعين، وعلَّامة عصره. قال فيه الذهبي: حافظ علَّامة، من بحور العلم، فقيه النفس، كبير الشأن، عديم النظير، مليح التذكير، بليغ الموعظة، رأس في أنواع الخير، مات عليه سنة ١١٠هـ.

<sup>«</sup>تذكرة الحفاظ» (١/ ٧١)؛ «سير أعلام النبلاء» (٤/ ٥٦٣٥)؛ «الأعلام» (٨/ ٢٢٦).



أمره، وأمره جاء عن الرسول ﷺ، والآية ظاهرة في أن اتباع الرسول ﷺ فإن هذا سبب يقتضي محبة الله جلّ وعلا، وأن من اتبع الرسول ﷺ فإن هذا سبب لحب الله جلّ وعلا له، واتباع الرسول ﷺ يكون في الظاهر والباطن، أما الظاهر فواضح، وأما الباطن فيجب أن يحب ما جاء به ويغتبط به ويرى أن الله خصه بذلك بنعمة كبرى ما يستطيع أن يشكرها حيث جعله من أتباع الرسول ﷺ؛ لأن هذا هو سبب السعادة الأبدية، وكل ذلك بنعم الله جلّ وعلا وفضله، وأن ما جاء به الرسول شرع الله الذي كل أحد مكلف اتباعه والتزامه.

### وُقَوْلُهُ: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ۖ [المائدة: ١٥]

كلمة الله فقط وكلمة الكفار هي السفلى، كما أجاب بذلك رسول الله على الما سئل: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»(١) وما عدا ذلك هو في السبل الأخرى.

وكذلك كونهم لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يكترثون بأقوال الناس ولا أنظارهم ولا كتاباتهم، بل ربما اغتبطوا بذلك، وإنما الذي أمامهم هو أمر الله جلّ وعلا وطاعته هو مرادهم، فالله يحب من كان بهذه الصفة.

وباقي أقسام الجهاد هو جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الفساق بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، والجهاد لا ينفك عنه إنسان مؤمن، ومن مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، فمقتضى الإيمان أن العبد يحب الجهاد في سبيل الله حتى جلّ وعلا، وقد تكاثرت النصوص في فضل الجهاد في سبيل الله حتى قال الرسول على وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أحيا ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل مرات عدة، والشيء الذي يوده الرسول على هو أعلى شيء، قال مرة لجابر بن عبد الله: «أتدري ما قال الله لوالدك؟» قال: الله ورسوله أعلم قال: «إنه قال له: يا عبدي تمن علي، قال: تحييني حتى اقتل في سبيلك مرة أخرى» وذلك لما رأى من الكرامة، وقد كلمه أقتل في سبيلك مرة أخرى» وذلك لما رأى من الكرامة، وقد كلمه

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٥)، كتاب الإيمان، باب الجهاد من الإيمان؛ مسلم (٣٤٨٧)، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، من حديث أبي هريرة فللله.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٩٣٦)، كتاب التفسير عن رسول الله ﷺ، باب ومن سورة آل عمران؛ ابن ماجه (٢٧٩٠)، كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل الله، من حديث جابر بن عبد الله ﷺ.



جلّ وعلا كفاحاً \_ يعني مواجهة \_ وهذا قبل أن تقوم القيامة، وقد أخبر الله جلّ وعلا أن الشهداء أحياء قال تعالى: ﴿وَلَا نَفُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِى سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَنَ أَ بَلَ أَخْيَاتُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴿ البقرة: ١٥٤] فلا نعرف هذه الحياة، فهم أحياء حقيقة يأكلون ويشربون ويتنعمون.

﴿ يُجُبُّهُمْ وَيُجُبُّهُمْ وَيُجُبُّهُ العبد يحب الله هذا ليس عجباً؛ لأنه عبد وضعيف فهذا مقتضى الفطرة ومقتضى وجوده أن يحب خالقه الذي أوجده من العدم وأنعم عليه بالنعم الكثيرة مع أن هذا واجب شرعاً، ولكن العجب كون الله جلّ وعلا يحبه، فهذا يدل على الكرم والجود من الله جلّ وعلا، فالله غني بذاته عن كل أحد، ليست محبته لأجل أنهم نفعوه أو لأجل أنهم قاموا بشيء يعود على ذاته تعالى الله وتقدس، فهو جلّ وعلا يقول: هيا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم \_ إلى أن قال \_ لو أن أولكم وآخركم من أطعمته فاستطعموني أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه (۱۱) فالله يحب عبده المؤمن التقي المجاهد كرماً وجوداً وإحساناً منه وليس لحاجة تعالى الله وتقدس، أما العبد فهو محتاج فقير لا بد من حبه لمولاه وربه جلّ وعلا.

وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَنِتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ. صَفًا كَأَنَّهُم بُنْيَنُّ مَرْصُوصٌ ۞﴾ [الصف: ٤]

﴿ صَفَا﴾ يعني صفوا أمام الكفار وتراصوا في صفوفهم فأصبحوا كالبنيان الذي يكون ثقل بعضه على بعض ليس فيه خلل ولا فرج، مما يدل على الثبات وأنهم ثابتون في ذلك وأنهم لا يخافون أمام الكفار وأن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۵۷۷).

الذي يطلبونه هو الموت في سبيله، كما كان الصحابة إذا سقط أحدهم مقتولاً أصبحوا يهنئوه ويقولوا: هنيئاً لك الشهادة وكل واحد يود أنه مثله، جاء في الحديث: «إن الله يضحك إلى ثلاثة: الصفوف في القتال والصفوف في الصلاة والرجل يثور من الليل تاركاً فراشه وزوجته إلى الصلاة»(۱) ومن ضحك الله إليه فمعنى ذلك أن هذا بلغ درجة يستحق فيها الإكرام فإنه يرضي الله جلّ وعلا بهذا.

## وَقَوْلُهُ: ﴿ وَهُوَ ٱلْفَنُورُ ٱلْوَدُودُ ١٤ ] [البروج: ١٤]

﴿الْغَنُورُ صِيغة مبالغة، وهو اسمه ولكن الغفار أبلغ، وقد جاء غافر وغفور وغفّار، كلها وردت وهي أسماء لله، والغفر: هو الستر والوقاية، ومنه المغفر الذي يوضع على الرأس ليقيه من السلاح، وليس كل ما غطى الرأس يكون مغفراً، فالعمامة لا تسمى مغفراً لأنها لا تقي من السلاح، ومعنى ﴿الْغَنُورُ ﴾: كثير المغفرة، والمغفرة: هي الستر من الذنوب ووقاية أثرها، أي: أنه جلّ وعلا يستر على عبده ويعفو عن زلته فلا يصيبه شيء، وربما صار الذنب حسنة إذا بدل الله جلّ وعلا سيئاته حسنات كما أخبر، فالله جلّ وعلا إذا تفضل ففضله لا نهاية له، وإذا غفر فمعنى ذلك أنه يستر عبده من الفضيحة التي قد تناله في الموقف من عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين لما سئل عن النجوى ـ كيف عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين لما سئل عن النجوى ـ كيف سمعت رسول الله علي يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: «يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فإذا رأى أنه قد هلك قال: أنا

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٣٥٣٨)، حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجاهد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله على: «يضحك الله إلى ثلاثة: القوم إذا صفوا في الصلاة وإلى الرجل يقاتل وراء أصحابه وإلى الرجل يقوم في سواد الليل».



سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم» (١) ومعنى يضع عليه كنفه يعني ستره؛ لأنه إذا قرر بالذنوب يتغير وجهه، فلو رآه الناس عرفوا أنه قد أجرم، فالله يستره في ذلك الموقف، وهذا معنى مغفرة الله جلّ وعلا.

﴿ اَلْوَدُودُ﴾ هو من أسماء الله جلّ وعلا وهو مأخوذ من صفة المودة، الود: هو خالص الحب وصافيه.

### وَقَوْلُهُ: ﴿ بِشِيمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [النمل: ٣٠]

﴿الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ وصفة الله جلّ وعلا بالرحمة ثابتة بالكتاب والسنة، والرحمٰن أبلغ من الرحيم؛ لأن الرحمٰن صيغة المبالغة ويدل على كثرة الرحمة، والرحيم ليس من الأسماء الخاصة بالله، والرجل يسمى رحيماً بخلاف الرحمٰن فإنه خاص بالله جلّ وعلا، ومثل الرؤوف فقد يسمى الرجل رؤوفاً، ولكن الله معنى اسمه لا يشاركه العبد فيه، وكذلك الله جلّ وعلا لا يشارك العبد في معنى اسمه.

﴿الرَّحَانِ﴾ يدل على الرحمة العامة التي تتعلق بذاته جلّ وعلا، أما ﴿الرَّحِيمِ﴾ فإنه يدل على تعلقها بالمرحوم، ولهذا جاء ﴿وَكَانَ بِاللَّهُوْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣]، وما يروي عن ابن عباس قال: هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر٬٬ أي: أن أحدهما أرجى من الآخر، فهما يدلان على الرجاء، ولكن أحدهما أكثر رجاءً من الآخر وهو الرحمٰن.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲٤٤١)، كتاب المظالم، باب قوله تعالى: ﴿أَلَا لَقَنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾؛ مسلم (۲۷٦۸)، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كَثُر قتله، من حديث ابن عمر ﷺ.

<sup>(</sup>٢) القسير الطبري، والبغوي، وفي اللدر المنثور..



#### ﴿ رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [غافر: ٧]

هذا من كلام الملائكة الذي تكلم الله جلّ وعلا به ذاكراً أنهم يقولونه، يتوسلون إلى الله جلّ وعلا بالإيمان به وتسبيحهم له واستغفارهم للمؤمنين، وهم الملائكة الذي يحملون العرش ومن حوله، يعني الحملة ومن يحف به يستغفرون للمؤمنين يقولون: ﴿رَبّنا وَسِعْتَ كُلّ شَيْءٍ وَمِن يحف به يستغفرون للمؤمنين يقولون: ﴿رَبّنا وَسِعْتَ كُلّ شَيْءٍ للتائين وَعِلْمًا فَأَغْفِر لِللّذِينَ تَابُوا وَأَتّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِم عَذَابَ الجَيْمِ فيستغفرون للتائبين وكذلك الذين يتبعون سبيله ويطلبون منه جلّ وعلا أن يقيهم عذاب الجحيم، وهذا من صفات الملائكة أنهم يستغفرون للمؤمنين، ولكن المقصود أنهم توسلوا بسعة رحمته وجلعوا الرحمة مقرونة بالعلم، ومعلوم أن علم الله جلّ وعلا محيط بكل شيء وكذلك رحمته وسعت كل فيء مما يدل على عظم رحمة الله جلّ وعلا وسعتها.

﴿ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٣].

﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيَّوٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦].

﴿ كُتُبُ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةً ﴾ [الأنعام: ٥٥].

هذه الآيات تدل على سعة رحمة الله جلّ وعلا، وأنه جلّ وعلا كتب على نفسه أنه يرحم، والكتابة تدل على الإيجاب وهي تأتي على نوعين:

النوع الأول: كتابة تدل على أن هذا الشيء واجب مثل: كتب عليكم الصوم، وهي كتابة أمرية شرعية مثل قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ مَاسَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن فَبِلْكُمْ الطِّيامُ كُمَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن فَبِلْكُمْ الطِّمَامُ فِي اللَّذِينَ مِن فَبِلْكُمُ الطِّمَامُ فِي فَهِي كتابة إيجاب، وكذلك قوله جل وعلا: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ الطِّمَاصُ فِي المُقَالَى ﴾ [البقرة: ١٧٨].



النوع الثاني: كتابة تدل على القضاء والفراغ من الشيء والنهاية، وهي كتابة قدرية كونية فمثل قوله جلّ وعلا: ﴿كُتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَقْسِهِ الرَّحْمَةُ ﴾ [الأنعام: ٥٤].

ولكن الكتابة التي تكون منه جلّ وعلا تدل على الرضى وإردة الشيء، بخلاف التي تكون على الخلق فإنه لا يلزم إذا كانت كونية كقوله: ﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُهُ ﴾ [الحج: ٤] فالكتابة الكونية التي تتعلق بالخلق قد تكون موافقة للأمر وقد تكون غير موافقة فيكون حصولها ومقتضاها أن الله يكرهه ويبغضه.

ثم الرحمة التي أضيفت إلى الله جلّ وعلا على نوعين:

النوع الأول: رحمة هي صفته وتقوم بذاته جلّ وعلا وبها يرحم خلقه.

النوع الثاني: رحمة مخلوقة مفعولة كما جاء في الحديث الصحيح: (أن النار والجنة احتجتا إلى ربهما فقالت النار: ما لي يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة: ما لي يدخلني سقط الناس والضعفاء والمساكين. فقضى الله بينهما فقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء» (١) فهذه رحمة مخلوقة، ومن ذلك وصف المطر بأنه رحمة الله، ومن ذلك الحديث الصحيح: خلق الله مائة رحمة فأنزل واحدة بين الخلق بها يتراحم الخلق كلهم حتى الوحوش وأمسك عنده تسعاً وتسعين، فإذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى التسع والتسعين فرحم الخلق ، والمعنى أن الرحمة على

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤٨٥٠)، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿وَتَقُولُ هَلَ مِن مَّزِيدٍ﴾ [ق: ٣٠]؛ مسلم (٥٠٨٣)، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، من حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٤٩٦)، كتاب الرقائق، باب الرجاء والخوف؛ مسلم (٤٩٤٤)، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، من حديث أبي هريرة ﷺ.

هذه الأجزاء والجزء من مائة هو الذي جعل بين الخلق، ثم يوم القيامة يضاف هذا الجزء إلى الأجزاء الباقية فيرحم الله جلّ وعلا بها خلقه، وفي لفظ جعل الله الرحمة مائة جزء، أي: الرحمة التي يتراحم بها الخلق والتى هى من آثار رحمة الله وليست صفته.

الكتابة التي ذكر جلّ وعلا أنه كتب على نفسه، هذه كتابة تفضل وإحسان وكرم وجود، تفضل بذلك وكتب على نفسه ولا أحد يلزمه ذلك تعالى الله وتقدس، فلو شاء لعذب خلقه وهو غير ظالم لهم، وإذا رحمهم فرحمته خير لهم من عملهم، لهذا يقول الرسول على: «لا يدخل الجنة أحد بعمله» قالوا: ولا أنت؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته» فعلى هذا مهما أوتي العبد من المقدرة والقوة والاجتهاد فإنه لا يستطيع أن يقوم بالواجب عليه لله جلّ وعلا، وإنما الله جلّ وعلا بكرمه وجوده يقبل اليسير ويعفو عن الكثير ويجازي على ذلك.

أما الضلال من المعتزلة ونحوهم فهم يوجبون على الله مثل ما يوجبون على المخلوق، فلهذا كانوا مشركين بهذا القول حيث شبهوا الله جلّ وعلا بخلقه من باب القياس، لهذا يسميهم أهل السنة: مشبهة الأفعال معطلة الصفات، فهم جمعوا بين الشر كله بين التعطيل والشرك نسأل الله العافية ـ وكذلك الذين اتبعوهم في هذا، وهدى الله جلّ وعلا الذين اتبعوا كتابه وسنة رسوله على للحق فوصفوا الله جلّ وعلا بما وصف به نفسه فقالوا: إن الكتابة التي يكتبها الله جلّ وعلا والحق الذي يحقه على نفسه كتابة تفضل وإحقاق إحسان وكرم كما في حديث معاذ: يحقه على نفسه كتابة تفضل وإحقاق إحسان وكرم كما في حديث معاذ:

<sup>(</sup>١) البخاري (٥٦٧٣)، كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت، من حديث أبي هريرة وجابر وعائشة بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>٢) متفق عليه من حديث ابن عباس ومخرّج في «الإرواء» (٨٥٥).

يكون للعباد عليه حق هو تفضل به وليس لهم حق يطالبون الله جلّ وعلا به بأعمالهم، فالأعمال تكون سبباً لرضى الله جلّ وعلا، ودخول الجنة يكون برحمة الله، ثم يتقاسمون منازل الجنة بأعمالهم، وقوله تعالى: ﴿عُمّا كَانُوا يَعْمَلُون﴾ [البقرة: ١٤١] وما أشبهها، فالباء هنا باء السببية عند أهل السنة، خلاف ما يقوله المعتزلة من أنها باء العوض، يعني عوضاً لأعمالهم، وعندهم أنه يجب على الله أن يجازي العامل ويعاقب المجرم، ويجعلون هذا أحد أصولهم الذي يسمونه العدل ويسمون أنفسهم أهل العدل، وهذا في الواقع هو الضلال والجور.

#### ﴿وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيثُ﴾ [يونس: ١٠٧]

يعني أنه جمع بين اسمين هما الغفور والرحيم، فيكون لكل واحد منهما معنى، فالغفور: هو الواقي الساتر، والرحيم: الذي رحم خلقه برحمته جلّ وعلا، وتكون هذه الرحمة عامة، فرحمته تنقسم إلى قسمين بالنسبة لتعلقها بالمخلوق:

القسم الأول: مطلق عام وهو الذي يكون للمؤمنين الذين يموتون على إيمانهم، هي أن يجعل عبده مؤمناً به وأن يوفقه لسلوك الصراط المستقيم، ثم يموت على ذلك فتتصل حياته الدنيا بالحياة السعيدة وهي الآخرة.

القسم الثاني: عام للخلق مقيد في هذه الحياة، كالبهائم والكافر والمؤمن وغيره، فمن رحمته أنه أنزل المطر وأخرج به النبات الذي تأكل منه أنفسهم وأنعامهم، وكذلك جعل الماء سائغاً شرابه ولم يجعله أجاجاً، وكذلك جعل الأرض التي يستقرون عليها صالحة للحياة عليها وحماهم ممن يتخطفهم من الشياطين وغيرهم، فآثار رحمته كثيرة جداً، ولكن هذه رحمة مقيدة، رحمة في هذه الحياة، وهذا مقتضى ربوبيته جلّ وعلا.

## ﴿ فَأَلَّهُ خَيْرٌ حَافِظاً ۚ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّجِينَ ﴾ [يوسف: ٦٤]

حفظ الله لعباده ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: حفظ في الدنيا كحفظ الصحة والعافية والحفظ مما قد يتسلط عليه، حتى إن الرجل يكون في البراري فينام ويفتح فاه ومنخريه مفتوحين وأعينه وأذنه، فيحفظه الله جلّ وعلا من الهوام والنوامس التي لو جاءت لآذته بدخولها في فمه أو في منخره أو في عينه أو في أذنه، ولكن الله يحفظه، وإلا فهو عبارة عن ميت لا يستطيع أن يتحرز من شيء، ولهذا يقول الله جلّ وعلا: ﴿لَهُ مُعَقِّبُتُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ عَلَيْمِ مَنْ أَمْرِ اللهِ إِنَّ اللهُ لا يُعْبَرُ مَا بِقَوْمٍ حَقَّ يُعَبِّرُوا مَا بِأَنفُسِمُ وَإِذَا الله على الله على الله عنه يَعْمَرُ مَن وَالٍ الله المرابكة التي تتعاقب عليه تحفظه.

القسم الثاني: حفظ إيمان المؤمن عليه بأن لا يزول أو يدخله الشك، فيحفظ جلّ وعلا على عباده المؤمنين إيمانهم، وهذا الذي قال فيه الرسول على وصيته لابن عباس: «احفظ الله يحفظك»(۱) يعني احفظ أوامره بأن تحافظ عليها، وكذلك النواهي التي نهاك عنها احفظ نفسك من أن تقع فيها فإن الله يحفظك؛ لأن الجزاء من جنس العمل، فحفظه لعبده المتقي أن يجعله مستقيماً على أمره حتى يلاقيه على ذلك، وهو حفظ خاص يكون لعباده المؤمنين.

﴿ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴾ إذا جاءت صيغة التفضيل فلا يلزم أن يكون لها مقابل، ولكن مثل هذا مقابل، والذي لا مقابل له كقوله جلّ وعلا: ﴿ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ الفرقان: ٢٤] فلا يقابل أهل الجنة بأهل النار، فهم أحسن مستقراً وأحسن مقيلاً مطلقاً لأنه

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره. وقد خرّجته في «السنّة» لابن أبي عاصم (ص٣١٦ ـ ٣١٨). ألباني.

ليس هناك نسبة، فمثل هذا يأتي في اللغة العربية ومن ذلك قوله: ﴿ فَتَبَارُكُ اللّهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤] فلا خالق غير الله جلّ وعلا فهو الخالق وحده، وقوله: ﴿ وَهُو أَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴾ يدل على أن المخلوق يرحم ولكن لا تكون رحمته كرحمة أرحم الراحمين جلّ وعلا، فعلى هذا تكون صفات الله مختصة به وصفات المخلوق مختصة به كما سبق، وقوله: ﴿ أَرْحَمُ ﴾ هذه صيغة مبالغة أفعل التفضيل.

ففي هذه الآيات إثبات صفة الرحمة لله جلّ وعلا، وقد أنكرها المعتزلة وإخوانهم من الأشاعرة الذين هم أصلهم كلابية، ولكن لكثرة النصوص ما استطاعوا أن يكذبوها ويردوها فأولوها، والمشهور من تأويلاتهم أمران: إما أن يكون شيئاً مخلوقاً، أو أنهم يأولونها بصفة أخرى وهذا عند الأشاعرة، فيجعلون الرحمة الثواب أو الجزاء أو العطاء أو الإكرام، وقد يقولون: هو إرادة الإحسان؛ لأنهم يقرون بالإرادة، وهذا تأويل من أبطل الباطل، وقد علم أنه خلاف كلام الله جلّ وعلا وخلاف ظاهر خطابه فلا يلتفت إليه، ومعلوم أن الواجب على العبد أن يتقبل من ربه جلّ وعلا ما قاله له وأن لا يحاول أن يصد ويلتفت عن ينقبل من ربه جلّ وعلا ما قاله له وأن لا يحاول أن يصد ويلتفت عن ذلك، فهذا التأويل من تحريف الكلام.

## قَوْلُهُ: ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنَدُّ ﴾ [المائدة: ١١٩]

من صفات الله جلّ وعلا أنه يرضى على من يشاء من عباده، وهذه من صفات الأفعال، وأهل السنة يؤمنون بصفات الأفعال وصفات الذات بدون تفريق، غير أن الفرق معقول بين المعنيين؛ لأن صفة الذات هي الصفة التي تكون ملازمة للذات لا تنفك عنها بوقت من الأوقات دائماً وأبداً، أما صفة الفعل فهي التي تتعلق بمشيئته فيفعلها إذا شاء، ورضى الله جلّ وعلا يكون للعبد بعد أن كان مسخوطاً عليه وبالعكس، وكله يتعلق بمشيئته جلّ وعلا، وقد أخبر جلّ وعلا أن رضاه أكبر من كل

نعيم ﴿ وَرِضُونٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبُرُ ﴾ [التوبة: ٧٧] لما ذكر نعيم الجنة عطف ذلك عليه، وفي الحديث الصحيح أن الله جلّ وعلا يقول لأهل الجنة: «هل رضيتم؟ فيقولون: نعم، وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين. فيقول: إن لكم عندي ما هو أفضل من ذلك، فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً » (١) هذا النعيم الذي ليس فوقه نعيم، فمعنى ذلك أن رضوان الله أكبر من الجنة وأفضل، وهو صفة تتعلق بمشيئته جلّ وعلا.

وَقَــوْلُــهُ: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهِ عَلَيْكَا فَجَـزَآؤُهُ جَهَـنَمُ خَـَالِدًا فِي وَقَــوْلُكُ

﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ المُتَعَمِّدُا ﴾ جعل القتل مقيداً بالمؤمن، فغير المؤمن لا يكون بهذه الصفة، والمتعمد أخرج الخطأ وهو أن يحصل القتل بغير قصد، أما التعمد فهو: أن يقصد من يعرف أنه مؤمن فيقتله بما يقتل.

﴿ فَجَزَآ وُهُ مَهَنَّمُ ﴾ جهنم علم على طبقة من طبقاتها ودركاتها لأنها دركات بعضها تحت بعض، وقد يقصد بجهنم النار كلها والدرك الأسفل منها مسكن المنافقين الذين يكونون مع المؤمنين في الدنيا يصانعونهم وهم في الواقع مع الكافرين.

﴿ خَالِدًا﴾ يقول العلماء في الخلود: إنه المكث الطويل، ولهذا يوصف أهل الدنيا بشيء من ذلك، وإذا قيل: خلد في المكان يعني مكث فيه طويلاً، ولكن إذا جاء موصوفاً بالتأبيد فهذا معناه أنه لا ينتهي، ووصفه بالتأبيد جاء بالنسبة للكفار في ثلاثة مواضع من القرآن.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري ﷺ.

﴿وَعَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنهُ الغضب من صفات الفعل التي اتصف الله جلّ وعلا بها وكذلك اللعن، كونه يلعن من يشاء فيغضب على من يشاء ويلعن من يشاء، كما أنه يرحم من يشاء ويرضى عمن يشاء، فهذه كلها صفات يتصف الله جلّ وعلا بها كما ذكر ويجب الإيمان بها، وفي حديث الشفاعة أن آدم عليه ومن بعده ممن يطلب منهم الشفاعة يقول: «إن ربي اليوم غضب غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله»(۱)، أما اللعن فمعناه الطرد والإبعاد عن الخير والرحمة، والله يلعن من يشاء كما أنه يرحم من يشاء، ويكون اللعن بالفعل وبالقول.

وَقَـوْلُـهُ: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا آسْخَطُ اللَّهَ وَكَرِمُوا رِضَوَنَهُ ﴾ [محمد: ٢٨]

يعني أن الله يوصف بأنه يسخط، وأن فعل بعض عباده يغضبه ويسخطه.

#### وَقُولُهُ: ﴿ فَلَمَّا مَاسَفُونَا أَنْفَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٥٥]

الأسف يأتي على معنيين:

الأول: شدة الغضب.

الثاني: الحزن، هذا لا يوصف الله جلّ وعلا به، بل هو كما قال الله جلّ وعلا عن يعقوب على ﴿ يَكَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ [يوسف: ١٨٤] بمعنى الحزن.

الانتقام: هو إيقاع ما يستحقه المذنب به من العقوبة ومعاجلته

<sup>(</sup>۱) صحيح. وهو في «المسند» (۲/ ٤٣٥) بسند الصحيحين، وهو مخرّج في "ظلال الجنة» في «تخريج السنّة» (۸۱۱). ألباني.

بذلك، وهذا في ذكر قصة فرعون وقومه، فإن الله انتقم منهم فأغرقهم في البحر، فصارت أجسامهم للغرق وأرواحهم للحرق في جهنم ﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدَّخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْمَاكَةُ الدِّخِلُوا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْمَاكَةُ الْمَاكِةِ (عَافر: ٤٦].

### وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَنكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَالَتُهُمْ فَشَبَّطُهُمْ ﴾ [النوبة: ٤٦]

يعني أن الله جلّ وعلا يوصف بالكراهة وبأنه يكره بعض أفعال عباده كما أنه يكره بعضهم، فهذه يجب أن يؤمن بها على ما جاءت.

وَقَـوْلُـهُ: ﴿كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَغْمَلُوكَ ۞﴾ [الصف: ٣]

المقت: هو شدة الكراهة، فالله يمقت الفعل ويمقت صاحبه، ﴿إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْكَبُرُ مِن مَقْتِكُمُ النَّهُ مَا لَاَ الْكَافِرِينِ إِذَا لَمُقَتُ اللهِ الْكِيمُنِ فَتَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّهُ إِنَا الْكَافِرِينِ إِذَا لَمُعْتِ الْحقائق يعودون على أنفسهم بالمقت لأنهم قد تمكنوا من الإيمان وكثرت آيات الله أمامهم وأصبحوا يكفرون على عمد فيقال لهم: ﴿لَمَقْتُ اللهِ الْكَبُرُ مِن مَقْتِكُمُ النَّهُ اللهِ والسبب أنكم قد دعيتم إلى الإيمان فكفرتم ﴿إِذْ نُدْعُونَ إِلَى الإيمنِ فَتَكُفُرُونَ ﴾، وهذه الآية يقول العلماء: إنها تدل على وجوب الوفاء بالوعد؛ لأن الله يمقت على إخلافه ﴿يَالَيُنُ مَامُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَقْعَلُونَ ﴿ وَالسبب عليه أن إلى الله يمقت على فهذا الوعد وكون الإنسان يعد الشيء ثم لا يفي به، فإنه يجب عليه أن يفي كي لا يقع في مقت الله جلّ وعلا، وقد مدح الله جلّ وعلا بعض أولياء بأنه صادق الوعد.

# وَقَوْلُهُ: ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ ٱلْفَكَامِ وَٱلْمَلَتِكَةُ وَقَوْلُهُ: ﴿ وَالْمَلَتِهِكُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ ٱلْفَكَامِ وَٱلْمَلَتِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ﴾ [البقرة: ٢١٠]

أخبر جلّ وعلا أن الكفرة الذين لم يؤمنوا بالرسول على ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وهذا يوم القيامة ويدل على قربه وقوله: ﴿وَالْمَلَتِكُ مُعطوف على ﴿ يَأْتِيهُمُ ٱلله ﴾ معنى ذلك أن الملائكة أيضاً تأتي بالغمام.

والغمام: هو السحاب الرقيق، وسمي غماماً لأنه يغم، ويقول ابن جرير (١) صَحَلَقُهُ: إذا جاء وصف الملائكة بالإتيان للخلق فهو على قسمين:

الأول: عند الموت لقبض أرواحهم، ويدخل فيه إتيانهم لتعذيبهم إذا كانوا كفرة، مثل الضيوف الذين أضافوا إبراهيم ﴿ مَلَ أَنَكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِمَ المُكْرَمِينَ ﴿ وَ الذاريات: ٢٤] وذكر أيضاً أنهم ذهبوا إلى لوط بصفة شباب حسان الوجوه زيادة في فتنة هؤلاء المفتونين \_ نسأل الله العافية \_ فصار العذاب، أخبروا أنهم رسل الله وأنهم سيرسلون عليهم حجارة مسومة من طين، فكان جبريل عَلَيْ ومن معه، فحملوا بلادهم وطاروا بها ثم قلبت وأتبعوا بالحجارة، فهذا إتيان للعذاب وهو قبض الأرواح، وأخبر الله جل وعلا أن الكفار تأتيهم الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم ويقولون: ﴿ أَخْرِجُوا أَنْسُكُمُ الْيُومَ تُجْرَونَ عَذَابَ المؤمن وجوههم وأدبارهم ويقولون: ﴿ أَخْرِجُوا أَنْسُكُمُ الْيُومَ الْمَدْنَ المؤمن أَنْدَانِها، وكذلك المؤمن أَنْدانها، وكذلك المؤمن أَنْدانها، وكذلك المؤمن تأتيه الملائكة تقبض روحه كما قال جلّ وعلا: ﴿ إِنَّ النَّيْبَ قُلُوا وَلَا نَحَرَقُوا وَلَا نَحَرَقُوا وَلَا مَتَنَوُا وَلَا مَتَنَوَا وَلَا مَتَنَوُا وَلَا مَتَنَوُا وَلَا مَتَنَوَا وَلَا مَتَنَوُا وَلَا مَتَنَوُا وَلَا مَتَنَوَا وَلَا مَتَنَوَا وَلَا مَتَنَوَا وَلَا مَتَنَوا وَلَا مَتَنَوا وَلَا مَنْ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا وَلَا مَتَنَوا وَلَا مَتَنَوا وَلَا عَدَوْلُوا وَلَا المَدْكَةُ وَلَا عَلَامِهُ وَلَا عَلَا وَلَا عَلَا وَلَا عَدَوا وَالْمَوْمَن وَلَا عَلَا وَلَا عَدَرُوا وَأَبْشِوا وَلَا عَلَا وَلَا عَلَا عَ

<sup>(</sup>۱) هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري أحد الأعلام والمتبحرين، قال الخطيب: كان ابن جرير أحد الأثمة يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله. . له مؤلفات كثيرة من أشهرها: «كتاب تاريخ الأمم» و«التفسير»، توفي سنة ٣١٠هـ.

<sup>«</sup>سير أعلام النبلاء» (١٤/٢٦٧)؛ «تذكرة الحفاظ» (٢/ ٧١٠)، «الأعلام» (٦/ ٢٩٤).

بِالْجُنَّةِ الَّتِي كُنتُمَّ تُوعَكُونَ ﴿ إِنصلت: ٣٠] فهم يقولون للمؤمن أبشر ولا تخف مما أمامك ولا تحزن من الشيء الذي تخلفه من أهل وأولاد وأموال فلا قيمة لها، ففرق بين هؤلاء وهؤلاء، ولهذا أولئك قال إنها ملائكة العذاب وهؤلاء ملائكة الرحمة.

الثاني: يوم القيامة، فهم يأتون ويصفون خلف بني آدم والجن، وقد مدت الأرض مداً وزيد فيها زيادة أكثر مما كانت، وأزيل منها الجبال وغيرها حتى تتسع للوقوف، ومع ذلك كل شخص لا يستطيع أن يحصل إلا موطئ قدميه واقفاً بلا جلوس ﴿ يَوْمَ يَقُومُ النّاسُ لِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ الله المطففين: ٦] في يوم مقداره خمسين ألف سنة وهم وقوف والشمس فوق رؤوسهم تدنو منهم، ولا يوجد لا أكل ولا شرب ولا كساء بل عراة حفاة غرلاً، وهذا اليوم يجب ألا ينساه الإنسان، وأن يتذكره دائماً وأن يكون نصب عينيه وأن يخاف؛ لأنه يوم شره مستطير كما قال الله جلّ وعلا ، ثم يأتي الله جلّ وعلا بعد إتيان الملائكة، فقد جاء في الحديث: أنها تتنزل ملائكة السماء الدنيا ثم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وكلما نزل ملائكة قال بعض من هو واقف: هل فيكم ربنا؟ (١) فالله جلّ وعلا يأتيهم وهم في الأرض، يقول ابن القيم كَلْلُهُ: قد تواترت الأحاديث عن رسول الله على في نزول الله وعلا إلى الأرض.

لكن يجب أن يعلم أن نزوله إلى الأرض يكون وهو على عرشه تعالى وتقدس، وأنه لا يكون شيء فوقه لأنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، والأرض والسماء إذا شاء قبضها بيده فصارت صغيرة

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في «المستدرك» وقال: رواة هذا الحديث عن آخرهم محتج بهم غير علي بن زيد بن جدعان القرشي وهو وإن كان موقوفاً على ابن عباس فإنه عجيب بمرة. ورواه ابن المبارك في «الزهد» (٣٥٣).

ليست بشيء بالنسبة إليه، فلا يكون شيء فوقه تعالى وتقدس، فمجئيه إلى الأرض ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة وهو على عرشه.

وَقَوْلُهُ: ﴿ مَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَهِكُهُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِكَ بَعْشُ مَايَنتِ رَبِّكُ ﴾ [الأنعام: ١٥٨]

﴿ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ﴾ هذا الإتيان يكون في الدنيا لقبض أرواحهم بخلاف الآية التي قبلها.

﴿ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ ﴾ يعني يوم القيامة للفصل بينهم وجزائهم.

﴿ أَوْ يَأْتِكَ بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِكَ ﴾ قيل: طلوع الشمس من مغربها، وهذه الآيات إذا وقعت لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت ولا تقبل التوبة.

﴿ كَالَّا إِذَا ذُكِّتِ ٱلْأَرْضُ ذَكًا دَكًا ۞ وَجَاءَ رَبُكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًا صَفًا ۞﴾ [الفجر: ٢١ ـ ٢٢]

﴿ كُلُّ ﴾ كلمة ردع وزجر، أي: ليس الأمر كما يزعمه هؤلاء الكفرة من أنه لا بعث بعد الموت.

﴿ وَكُمُّا دَكُا ﴾ دك الأرض: هو تسويتها بحيث لا يكون فوقها شيء مرتفع لا بناء ولا جبل، وكرر هذا للتأكيد ولأنه يتكرر، فالأرض تتزلزل وتضطرب وتصبح الجبال هباء منثوراً، أي: كالغبار الطائر من شدة التدكدك والزلزلة.

﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًا صَفًا ﴿ وَالملك هنا يعني الملائكة يأتون صفوفاً، يصفون خلف بني آدم محيطين بهم، ويجيء الله للفصل، وقد جاء تفصيل هذه المذكورات في هذه الآيات في السنة تفصيلاً كأن الإنسان يشاهده مما ذكره الرسول على الله المناهدة على الرسول المنه المنه المنه المنه الرسول المنه ال

### ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَيْمِ وَأُزِلَ ٱلْمُلَتَهِكَةُ تَنزِيلًا ١٩٠ [الفرقان: ٢٥]

تشقق السماء بالغمام لتنزيل الملائكة ولنزول الله على، وهذه الآية كالتي قبلها تدل على نزول الله جلّ وعلا ليحكم بينهم، وفي هذه الآيات وصف الله جلّ وعلا بالمجيء والإتيان وهو مجيء حقيقي بالفعل، يأتي بنفسه جلّ وعلا على ما وصف إلى الفصل والحكم بين عباده وهم في الأرض ولا يتولى الحكم والفصل غيره وهو سريع الحساب تعالى وتقدس.

### وَقَوْلُه: ﴿ وَيَبْغَىٰ وَجَّهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَادِ ۞ ﴾ [الرحمٰن: ٢٧]،

إثبات صفة الوجه لله جلّ وعلا، وقد تكاثرت النصوص في ذلك عن الرسول ﷺ كما جاء في القرآن، وسيذكر المؤلف كَثَلَهُ من السنة بعض الأحاديث على ذلك.

 باطشاً بقائمة من قوائم العرش فلا أدرى أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور" (١) وبعض العلماء كابن القيم حمل هذا الحديث على صعق يكون في الموقف بعد نفخة الصور الثانية ، ولكن هذا غير صحيح؛ لأنه ثبت في الصحيحين قال: ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكد أول من يبعث فأجد موسى باطناً بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور: «يعني ممسكاً قائمة من قوائم العرش، فلا أدري أبعث قبلي وموسى في رواية نفض التراب قبلي - أم جوزي بصعقة الطور" (١) وموسى في كثير من العلماء والله أعلم بمراد رسوله ولكن المقصود أن الذي استثني في قوله جل وعلا: ﴿وَنُفِخَ فِي الشُورِ فَصَعِقَ مَن العرش والكرسي كما يقول السيوطي وغيره؟ .

فهذا يصح في قوله: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ ﴾ [الرحمٰن: ٢٦] أما للعرش والكرسي فلا يصح أن يوصفا بالصعق، وقد قيل: إن هذا للحور العين، وقيل: إنه للشهداء، وقيل: إنه لبعض الملائكة، والله أعلم من هم المستثنون.

﴿ وَبَهُ رَبِكَ ذُو الْمَلَكِ وَالْإِكْرَامِ ﴿ فَي يَقُولُ الشَّعبِي: إذا قرأت ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ فَلَا تقف بل صل، وهذا لأن ذكر الفناء والموت ليس فيه مدح وإنما المدح الذي أراده جلّ وعلا هو توحده بالبقاء تعالى وتقدس، وأهل البدع حاولوا أن يكون المراد بالوجه هنا الذات، أي: أن معنى قوله: ﴿ وَبَهُ رَبِكَ ﴾ ويبقى ذات ربك، وقالوا: يدل على هذا أنه لو قلنا بهذا أنه قد يفهم أن غير الوجه ما يبقى، وهذا فهم خاطئ

<sup>(</sup>۱) متفق عليه. قال أحمد شاكر: انظر: «صحيح مسلم» (٢٢٦/٢ ـ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

لأنه قد يذكر الشيء ويذكر أشرف ما فيه ويكون الباقي تابعاً له فلا يدل هذا على الذي قالوه، ولكن قصدهم أن الله ليس له وجه تعالى الله وتقدس، وبعضهم يقول: إن الوجه صلة، وهذا يعني أن ذكره زائد والمعنى: ويبقى ربك، وبعضهم يقول: إن قوله: ﴿وَبَّهُ رَبِك﴾ شيء آخر وهو ثواب ربك أو جزاء ربك أو ما أشبه ذلك من الأمور التي هي مخلوقة، وكل هذا تكذيب لكلام الله جل وعلا وتحريف له، والآية تدل بلفظها على إبطال هذه الأقوال فقال جل وعلا: ﴿وَبَبْغَى وَبّهُ رَبِّك﴾ فوجهه هو الباقي وهو العامل ليبقى وهو مضاف إلى ربك، ثم جاء النعت ﴿دُو﴾ والنعت للوجه وهذا يبطل قولهم؛ لأنه لو كان مثل قولهم لقال ذي الجلال والإكرام كما قال في آخر السورة.

### ﴿ كُلُّ مَنَّى مُالِكُ إِلَّا وَجْهَامً ﴾ [القصص: ٨٨]

هذه الآية في آخر سورة القصص فيها إثبات الوجه لله تعالى، وقد تكاثرت النصوص عن رسول الله على ذكر وجه الله الكريم جلّ وعلا، مرة يسأل به ويتوسل إليه ومرة يعوذ به ومرة يذكر أنه جلّ وعلا يكشف الحجاب عن وجهه فيراه أهل السعادة أهل الجنة وهناك أحاديث كثيرة، وأهل الباطل ينكرون أن يكون لله وجه، تعالى الله وتقدس عن قولهم؛ لأنهم أهل إلحاد وليسوا أهل إيمان، ومعلوم أنه لا يثبت إيمان إنسان حتى يشهد لرسول الله على بأنه المبلغ عن الله جلّ وعلا وبأنه أكمل الخلق نصحاً للخلق، وإذا علم المحق بأن الرسول على قد أعطي البيان الكامل؛ فلا أحد يستطيع أن يبين كبيانه وأعطي النصح الكامل للأمة وأعطي الخوف من الله جلّ وعلا، وأنه لم يترك شيئاً من الأمور فيه التباس أو اشتباه على الأمة، ولهذا كان كثيراً ما يقول في الجمع الكبير إذا اجتمع عنده: (إنكم مسئولون عني فماذا أنتم قائلون؟)(١) يتلمس أن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

يكون هناك شيء من التقصير فيستدركه، ولكن يشهدون له بأنه بلغ البلاغ المبين، فيستشهد ربه على قولهم كما وقع له في عرفات صار يرفع إصبعه إلى السماء ثم ينكسها عليهم ويقول: «اللهم اشهد» اشهد عليهم أنهم شهدوا لي بأني بلغت، وكذلك قول الله تعالىٰ فيه الشفاء وفيه الهدى، ومن ابتغى الهدى من غيره فلا بد أن يضل، كل هذا إذا تصوره العاقل علم أن الحق فيما قاله الله وأن ظاهر قول الله جلّ وعلا هو الذي يجب أن يؤمن به ولا يتعدى ذلك لا بتأويل ولا بطلب أمر آخر من أقوال الكبراء المتبعين من أصحاب المذاهب الذين يكون لهم أتباع، فإن هؤلاء إذا جاؤوا بخلاف قول الله أو قول رسوله فإنه يجب أن يرد عليهم قولهم، وألا يعتاض بقول الله ورسوله يَهي بشيء من الأشياء.

ولهذا يقول الإمام أحمد وغيره: لا نزيل صفة من صفات الله لشناعة المشنعين؛ لأن أهل الباطل يشنعون على أهل الإثبات ويسمونهم مشبهة ومجسمة ونابتة وحشوية وغير ذلك مما هو إرث من المشركين القدامي الذين يرمون الرسل بما هم أولى به منهم، وهذا يقال في كل موضع يذكر فيما هو واجب على العبد إثباته لله جل وعلا، ثم إن الوجه واليدين والرجلين وغيرها من صفات ربنا جل وعلا يجب أن يؤمن بها على ظاهرها اللائق بعظمة الله تعالى، ولا نقول: إنها ليست كذا وليست كذا وليست كذا كما يقول البيهقي كَالله وعفا عنا وعنه في كتابه (الصفات): إثبات الوجه لا من حيث الجارحة، إثبات اليدين لا من حيث الجارحة، الله خلق آدم عليه بيديه لا بمماسة ولا بكذا وكذا.

هذا كله من الباطل الذي أغنانا الله جلّ وعلا عنه فلا يجوز أن نقول ذلك، بل نقول ما قاله الله جلّ وعلا وما قاله رسوله ﷺ؛ لأن هؤلاء إذا ذكر الوجه وذكرت اليدين أول ما يتبادر إليهم جوارح وأعضاء الإنسان \_ تعالى الله وتقدس \_ وقد عرفنا أن الله ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مُتَى اللهُ وهذا عام في الذات وفي الصفات وفي الأفعال وحتى في الحقوق.

و كُلُّ من أدوات العموم، ولا سيما إذا أضيفت إلى شيء أصبحت عامة شاملة، ولكن سياق الكلام هو الذي يحدد المقصود، فهنا سياق الكلام يدل على أنه لا يبقى على الحياة أحد إلا الله جلّ وعلا، ولا يفهم من هذا أنه يقصد الوجه فقط دون الذات ـ تعالى الله وتقدس كما يقوله بعض القاصرين في العلم أو المحرفين؛ لأنه معروف في لغة العرب يعبر عن الشيء بأشرف ما فيه ويكون الباقي تبعاً، أما إذا جاءت كل شيء في سياقات أخرى؛ فالسياق هو الذي يحدد المراد كقوله جلّ وعلا: ﴿ تُدَمِّرُ كُلُّ شَيْمٍ بِأَمْرٍ رَبِّهَ ﴾ [الأحقاف: ٢٥] يعني تدمر كل شيء أمرت بتدميره ولهذا قال: ﴿ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى ٓ إِلّا مَسَاكِنُهُم ﴾ [الأحقاف: ٢٥] فالمساكن شيء والجبال شيء فلم تدمرها، وكذلك قوله جلّ وعلا في ملكة اليمن: ﴿ وَأُوبِيَتْ مِن كُلِّ شَيْمٍ ﴾ [النمل: ٢٣].

وفي هاتين الآيتين إثبات الوجه لله جلّ وعلا حقيقة على ما يليق بكرمه وجوده وعظمته.

### وَقُولُهُ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَن نَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَيٍّ ﴾ [ص: ٧٠]

وهذه الآيات فيها إثبات اليدين لله جلّ وعلا، وكلا يديه كاملة تامة وقد جاء في الحديث في قصة آدم على لما قال: «فقبض قبضتين، فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين (١) يعني كلتا يدي ربي كاملة لا يلحقها نقص، ولا يجوز أن يتوهم ما يتوهمه بعض الجهال أن معنى قوله: «كلتا يدي ربي يمين» أنها من جانب واحد ـ تعالى الله وتقدس ـ فإن هذا شوهة ولا يجوز مثل هذا، وثبت في صحيح مسلم أن الله جلّ وعلا يقبض السماوات بيمينه والأرضين بشماله (٢) وكذلك

<sup>(</sup>١) الترمذي (٣٤٩٨)، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن، من حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ عَلَيْهُ .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٧٨٨، ٢٧٨٧)، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، من حديث أبي هريرة هيه.

ثبت عن ابن عباس أنه قال: إن الله يقبض السماوات والأرضين بيده وتكون شماله فارغة، وإنما يستعين بشماله من كانت يمينه مشغولة.

ولكن قوله: «كلتا يدي ربي يمين» المقصود به كلتاهما كاملة ما يحلقها نقص كيد المخلوق، فإن يد المخلوق الشمال أنقص من اليمين، ولهذا يخاطبنا الله جلّ وعلا باللغة التي نعرفها، لما ذكر أن كلامه هذا الذي أنزله على عبده ورسوله أنه وحيه قال: ﴿لَأَغَذَنَا مِنْهُ بِٱلْمِينِ ﴿ لَأَغَذَنَا مِنْهُ بِٱلْمِينِ ﴾ أَنَعَمَنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴾ [الحاقة: ٥٤، ٤٦] لأن العرب يعرفون في خطاباتهم واصطلاحاتهم أن الأخذ باليمين أقوى وأشد، فهو يخاطبهم بما يتعارفون عليه، وإلا فربنا جلّ وعلا كل صفاته كاملة ليس فيها نقص.

وفي قوله: ﴿مَا مَنْعَكَ أَن تَسَجُدُ لِمَا خُلَقَتُ بِيدَكِيّ ﴾ [ص: ٧٥] هذه التثنية خاصة بآدم عليه أنه باشر خلقه بيديه جلّ وعلا، يعني إكراماً له من بين المخلوقات، فالملائكة قال لهم: كونوا، فكانوا وكذلك سائر المخلوقات يخلقها بقوله وبقدرته وتكوينه، وآدم عليه باشر جلّ وعلا خلقه بيده من التراب، فلما كمل خلقه أمر الملائكة أن تسجد له، فأبي إبليس أن يسجد حسداً وكبراً، فعاتبه الله جلّ وعلا بهذه الآية، يعني أنا لم أتكبر يسجد حسداً وكبراً، فعاتبه الله جلّ وعلا بهذه الآية، يعني أنا لم أتكبر عن السجود له، ولو كان كما يقول أهل البدع: أن المقصود هنا باليد القدرة لكان المعنى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بقدرتي، فهل لله جلّ وعلا قدرتين، والشيطان مخلوق بقدرة الله ولو كان الأمر كما يقولون لقال الشيطان وأنا خلقتني بقدرتك.

والأشاعرة يقولون: إن كل المقدورات بقدرة واحدة، هذا معناه أن قدرته في إيمان المؤمن وكفر الكافر وإسلام المسلم شيء واحد عندهم، فقدرة الله واحدة ويوجد بها المقدورات، ولكن المقدورات تختلف، فهذا يرضاه وهذا يسخطه حسب أوامره وحسب تقديره جل وعلا، وكذلك لا يصح أن يقال: إن المقصود باليد هنا النعمة، فتكون: بما

خلقت بنعمتي؛ لأنه يقال لفلان: عندي يد، فهذا لا يصح بهذا التركيب، فالله نعم كثيرة جداً، مع: إن الواجب الإيمان بالظاهر على ما خاطبنا الله جلّ وعلا به كما آمن الصحابة، فلو أن طالب علم أو عالم ذهب يفتش عما روي في دواوين الإسلام من كتب حديث أو كتب تاريخ أو غيرها؛ ما يجد حرفاً واحداً يدل على أن الرسول على قال: «لا تعقتدوا أن ظاهر هذا مراد أو قال شيئاً مما يدل على ذلك، أو أن الصحابة شكوا في ذلك، أو أنهم سألوا ما المقصود باليدين، هل هي القدرة أو النعمة أو اليد الحقيقة؟.

مما يدل على أنهم علموا أن هذا هو الحق فآمنوا به على ظاهره، ولو لم يكن على ظاهره ـ كما يقول هؤلاء ـ لسألوا، وقد سألوا عن أشياء أقل من هذا قدراً كالمحيض والأهلة واليتامى وعن أشياء لا تساوي ذلك، فهذا من الأمور التي يقطع بها قطعاً ولا تردد فيه، ولكن ليس لمن غيرت فطرته وتلقى دينه عن الفلاسفة وعن أهل الباطل، فهؤلاء قعدوا قواعد أبطلوا بها كتاب الله جلّ وعلا وسنة رسوله على وجعلوا أقوالهم براهين عقلية \_ حسب زعمهم \_ وهي أقيسة فاسدة وتشكيكات، أما كتاب الله فجعلوه ظواهر لا تعطي يقيناً ولا تفيد العلم، فلا بد أن ترجع هذه الظواهر إلى اليقينيات والبراهين، وهكذا يبطلون شرع الله ترجع هذه الظواهر إلى اليقينيات والبراهين، وهكذا يبطلون شرع الله الذي جاء به رسول الله على وللناس طرق في إبطال أمر الله جلّ وعلا.

وقد جاءت اليد مثناة في كتاب الله جلّ وعلا وفي أحاديث رسوله على وجاءت مفردة وجاءت مجموعة حسب السياق، ولكن المقصود بالإفراد وبالجمع يتبين عند الإضافات، وفي حديث عبد الله بن عمرو في أنه قال: "إن الله لم يباشر بيده إلا ثلاثة أشياء: خلق آدم عليه بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب لموسى بيده"(١) وفي حديث الشفاعة

<sup>(</sup>۱) ﴿ السنَّةِ العبد الله بن أحمد (١٥٦٩) (١/ ٢٩٥)، ما جحدته الجهمية الضلال من كلام ربّ العالمين.

الثابت أن أهل الموقف يذهبون إلى آدم على ويقولون: «إن الله جلّ وعلا خلقك بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته ألا ترى ما نحن فيه اشفع لنا إلى ربك»(١) أمر معلوم للأمم كلها لأن الله جلّ وعلا أنزله في كتبه وجاءت به رسله، والأحاديث كثيرة في هذا.

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتَ أَيدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواً بَلَ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَأَهُ ﴾ [المائدة: ٦٤]

لا يلزم أن اليهود كلهم قالوا هذا وإنما قال قائل منهم؛ لأنهم يرضون بذلك، إذا قال كبير من كبرائهم وعالم من علمائهم فهم تبع له، وقال ابن عباس في: يعنون بذلك أن الله بخيل، والعادة التي جرت في الناس أن الناقص يرمي غيره بما فيه، والبخل معروف أنه من أوصاف اليهود، فالله لم ينكر على اليهود وصفهم إياه بأن له يداً، وإنما أنكر عليه مأنهم وصفوه بالنقص والعيب تعالى الله وتقدس، لهذا قال: ﴿بَلَ مَنْسُوطُتَانِ يُنِفِقُ كُفّ يَشَافُ وفي الصحيحين عن النبي أنه قال: ﴿يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض (٢٠) فيد الله ملأى، وإذا أراد شيئاً قال له: ﴿كُن مَن الله جلّ وعلا، فقول هؤلاء الكفرة من أكبر البهت وأعظم الظلم، والمقصود من هذا إثبات اليدين لله جلّ وعلا وهو أمر واضح جداً؛ لأن التثنية لا تقبل لا مجاز ولا تقبل أيضاً حذف أو احتمال، لهذا أعيت هؤلاء الذين يؤولون حتى جاؤوا بأمور مضحكة في تأويلاتهم.

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه البخاري (٤/ ٤٦٤، ٤٥٤)؛ وأحمد (٣/ ١١٦)، في حديث الشفاعة، من حديث أنس. ألباني.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٦٨٤)، كتاب التفسير، باب ﴿وَكَانَ عَرَشُهُم عَلَى ٱلْمَآمِ﴾ [هود: ٧]؛ ومسلم (٩٩٣)، كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف، من حديث أبي هريرة ﷺ.

### وَقَوْلُهُ: ﴿ وَأَصْبِرَ لِلْحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكًّا ﴾ [الطور: ٤٨]

صفة العينين لله جلّ وعلا لم تأتِ مثناة في كتاب الله جلّ وعلا، ولكن جاءت مثناة في أحاديث الرسول على الصحيح أن الرسول الكلة وقال: "واعلموا أن ربكم ليس بأعور" (الله وهذا في حديث الدجال؛ لأن الدجال يأتي إلى الناس ويقول إنه ربهم، وهو أعور العين اليمنى وعينه كعنبة طافية، وفي حديث ولكنه ضعيف والإذا قام العبد في الصلاة فإنه بعيني الرحمٰن، فإذا التفت قال الله جلّ وعلا: أإلى خير مني" (۱) والسبب في كون العينين لم تأتِ مثناة أنها جاءت إما مضافة إلى ضمير العظمة، وفي فصيح الكلام أن المثنى إذا أضيف إلى الجميع أنه يجمع، وأما إذا جاء مضافاً إلى المفرد فيفرد، وهذا لا يدل على أن له تعالى عيناً واحدة أو أعيناً كما يشنع به بعض أهل البدع ويقولون: يلزمكم أن تثبتوا أعيناً كثيرة أو تثبتوا عيناً واحدة.

قوله: ﴿وَأَصْبِرُ﴾ هذا أمر بالصبر، والصبر في اللغة: هو الحبس، وهو حبس النفس عن الجزع، وحبس الجوارح عن اللطم والشق، وحبس القلب واللسان عن الشكوى، وجعله العلماء ثلاثة أقسام:

الأول: صبر على طاعة الله.

الثاني: صبر عن معاصى الله.

الثالث: صبر على أقدار الله.

ولا بد للعبد من الصبر، فالذي لا صبر له لا دين له ولا إسلام

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۱۳۱)، كتاب الفتن، باب ذكر الدجال؛ ومسلم (۲۹۳۳)، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال، من حديث ابن عمر دليه.

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٧٧٥)، كتاب الصلاة، باب الالتفات في الصلاة؛ النسائي (١١٨٢)، كتاب السهو، باب التشديد في الالتفات في الصلاة، من حديث أبي ذر ﷺ.

له، ولهذا جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في أنه قال: «الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد» إذا زال الرأس مات الإنسان، فإذا قيل: قتل صبراً إذا أسر ثم قيد ثم قتل، وسمي الصيام صبراً لأنه حبس للنفس عن تناول المفطرات.

﴿ لِمُكْمِرِ رَبِّكِ﴾ وحكم الله نوعان:

الأول: شرعي أمري.

الثاني: كوني قدري.

ويجب أن يصبر لحكم الله سواء كان شرعياً أمرياً أو كان كونياً، وحكم الله جلّ وعلا شامل للخلق كلهم وأنه يجب أن يمتثلوه، ولكن أكثر الناس لم يمتثلوا الحكم الشرعي وكفروا به، وإنما امتثله المؤمنون.

﴿ وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ ﴾ يعني بمرأى منا، والرؤية تكون بالعينين، يعني أنه لا يخفى عليه عملك وتقلبك وما يكون منطوياً عليه ضميرك، فإن الله لا يحجب نظره شيء كما أن سمعه لا يفوته شيء من المسموعات تعالى الله وتقدس.

# ﴿ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ ٱلْوَبِحِ وَدُسُرِ ۞ تَجَرِى بِأَعَيُنِنَا جَزَآءٌ لِمَن كَانَ كُفِرَ ۞﴾ [القمر: ١٣، ١٣]

وهذا في قصة نوح ﷺ، والألواح هي الخشب الكبيرة الذي تصنع منه السفينة، والدسر: المسامير، أي: ألواح مرتبطة بالدسر.

﴿تَجْرِي بِأَغْيُنِنَا﴾ يعني بمرأى منا وحفظ وكلاءة.

﴿ جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴾ أي: جزاء للكفار الذين أغرقوا، وكذلك حملها وجريها وحفظها جزاء لمن كان كُفِر، وهو نوح عَلِيه لما كفر به قومه وقد بقي معهم زمناً طويلاً جداً، وهو يدعوهم وهي ألف إلا خمسين سنة في دعوته، ولم يترك مجالاً إلا وطرقه في علاجهم،

فدعاهم ليلاً ونهاراً وسراً وجهاراً، ولما يأس منهم دعا عليهم ﴿وَقَالَ نُوحٌ لَرَبِ لَا نَذَرُهُمُ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلَا لَبِ لَا نَذَرُهُمُ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلّا فَاجِرًا كَفَارًا ﴿ إِنَ كَا لَانه كَانَ يَنتظر أولادهم علّهم يَلِدُوا إِلّا فَاجِرًا كَفَارًا ﴿ إِن كَا لَانه كَانَ يَنتظر أولادهم علّهم يهتدون وكلما جاء جيل فإذا هو كافر مثل آبائهم. فأغرقهم الله جل وعلا ولم يبق على وجه الأرض إلا من كان مع نوح في السفينة، ومع ذلك الذين معه في السفينة لم يعقبوا، وإنما جعل ذريته هم الباقين، فهو الأب الأول آدم على أولاده كلهم بالغرق، ولم الثاني للبشر، الأب الأول آدم على السفينة، وصارت ذرية نوح عليه هم الباقين، وهم ثلاثة: حام وسام ويافث.

### ﴿ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِي وَلِيُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ﴾ [طه: ٣٩]

﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةُ مِنِى ﴾ وهذا في قصة موسى الله وهذا يعني أن الله حببه إلى خلقه وأحبه الله جلّ وعلا، وهذا منّة من الله وفضل، فكل من رأى كليم الله أحبه، ولا عبرة في الكفرة والفجرة الذين نكست عقولهم وقلوبهم، فإن فرعون عدوه ومع ذلك ألقي له محبة فتربى في بيته وأكل من طعامه، وهذا من عجيب صنع الله جلّ وعلا؛ لأن فرعون قيل له: إنه سيولد مولود من بني إسرائيل يكون زوال ملكك على يده فقال: إذا يقتل كل مولود منهم وتبقى النساء، وقد ذكره الله جلّ وعلا: ﴿يُذَيِّهُ أَنَااً مُمْمُ وَيَسْتَخِيء فِسَاءً مُمْمُ ﴾ [القصص: ٤] فلما كاد يفنى بنو إسرائيل خشوا أنهم ينتهون بموت الكبار وقتل الصغار فلا يبقى إلا النساء، فقيل له في أنهم ينتهون بموت الكبار وقتل الصغار فلا يبقى إلا النساء، فقيل له في قتل، وولد موسى المنه ونقتلهم سنة، فولد هارون في السنة التي ليس فيه على، وولد موسى المنه في السنة التي يقتل فيها الأولاد، فأوحى الله عبل وعلا إلى أمه ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِ النّهِ إلى المعود نامن عجلته في خشبة وغلقت عليه وألقته في النيل، فخرج أقرباء لفرعون من فجعلته في خشبة وغلقت عليه وألقته في النيل، فخرج أقرباء لفرعون من قصره وهو على النيل فوجدوا هذه الخشية فأخذوها فلما فتحوها وجدوا

فيها الغلام، فجيء بها إلى فرعون فقال: اقتلوه. قالت زوجته: ﴿قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكُ لا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنا ﴾ [القصص: ٩] فتركه فطلبوا له المراضع فلم يقبل ثدي أمرأة، وقد أرسلت والدته أخته تتطلع وتقص أثره وتنظر ماذا صار إليه، فرأتهم قد تعبوا يبحثون عن مرضعة فقالت: هل أدلكم على من يكفله؟.

فأرجعه الله إلى أمه ترضعه ولها أجر، فالمقصود أن الله جلّ وعلا ألقى عليه محبة منه.

﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِ ﴾ يعني تربى على نظري وعلى مرأى مني وحفظ وكلاءة وهذا يقتضي حفظه والعناية به من الله جلّ وعلا وفيه إثبات العين لله جلّ وعلا.

وَقَوْلُهُ: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تَجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ بَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرُ ۞﴾ [المعجادلة: ١]

هل هناك فرق بين البصر والعين؟ أليس البصر هو العين؟ أو أن البصر يحصل بالعين؟ .

لأن البصر هو إدراك المبصرات وإدراكها بالعين، والله جلّ وعلا ليس كمثله شيء تعالى وتقدس، ولكن الواجب أن يثبت ما في القرآن، إذا جاء بلفظ العين أثبتنا العين وإذا جاء بلفظ البصر أثبتنا البصر وإذا جاء السمع أثبتنا السمع، فلم يأت أذن تعالى الله وتقدس، فبعض الذين كتبوا يقولون: يسمع بأذن، وهذا خطأ ولا يجوز مثل هذا؛ لأن الله جلّ وعلا لا يوصف إلا بما وصف به نفسه.

والمرأة المذكورة في الآية هي خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت لما ظاهر منها قائلاً: أنت علي كظهر أمي، وهذا معروف كان حتى في الجاهلية أن مثل هذا طلاق وأقره الله جلّ وعلا وجعل له كفارة

بسبب هذه الواقعة، فجاءت إلى النبي على فدخلت عليه في بيته عند عائشة، وكان الله له تسع نساء كل واحدة منهن لها بيت، وقد أدخلت كلها في المسجد لأنها كانت ملاصقة للمسجد ويكون على المسجد فتحة يدخل منها على وكان غيره كذلك اقتدوا به فجعلوا لهم بيوتاً ملاصقة للمسجد وفتحوا فتحات عليه يدخلون معها، وفي مرض موته الله أمر أن تسد كل خوخة مفتوحة على المسجد إلا خوخة أبي بكر.

فدخلت عليه فأخبرته فقال: "حرمتي عليه"، فصارت تشكوا وتقول إلى الله أشكو صبية إن ضممتهم إلي جاعوا وإن تركتهم عنده ضاعوا فيقول: "حرمتي عليه"، ولما قال لها ذلك قالت: إلى الله أشكو(1) فأنزل الله جلّ وعلا هذه الآية، وهذا يدل على أن الشكوى إلى الله عبادة وأن الله جلّ وعلا يستجيب، بخلاف الشكوى إلى المخلوق فإنها قد تكون شكاية لله جلّ وعلا، وسبق أن الصبر واجب والشكاية تنافي الصبر، إلا إذا كانت لمعنى كالإخبار للطبيب أو غيره حتى يساعده أو مجرد إخبار لجواب سؤال، فإن الرسول على اذا دخل على المريض قال: كيف تجدك؟.

يسأله عن حاله فيجيب: أجدني كذا وكذا، فمثل هذا لا ينافي الصبر، وكذلك الشكوى إلى الله لا تنافى الصبر.

﴿ تُحَدِّلُكُ ﴾ المجادلة والمحاورة شيء واحد لأنه قال بعدها: ﴿ يَسْمَعُ عَاوُرَكُما اللَّهِ وَالسَّحَاوِر هو الكلام الذي حار من واحد إلى الآخر، يعني يرجع، وكذلك المجادلة رجوع الكلام.

﴿ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ يعني له السمع والبصر، فيسمع جلّ وعلا بسمعه ويبصر ببصره تعالى وتقدس، وسمعه ويصره كلاهما لا يفوتهما شيء، وكثيراً ما يقرن جلّ وعلا بين السمع والبصر، وقد عاب جلّ وعلا على

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (۲۰۵۳)، كتاب الطلاق، باب الظهار؛ وذكره البيهقي في «الكبرى»، من حديث عائشة والكبرى،

المشركين أنهم يدعون ما لا يسمع ولا يبصر، وأن السمع والبصر يدل على الكمال، فلو أن هذه الناقصات اتصفت بهذه الصفات لكان هناك شيء من العذر لمن يدعونهم، ولكنها أنقص من الداعين.

قَـوْلـه: ﴿ لَقَدَ سَيِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيَالُهُ ﴾ [آل عمران: ١٨١]

هذا أيضاً من قول اليهود، وقوله: ﴿ لَقَدُ ﴾ هذا قسم من الله جلّ وعلا وإن كان قد حذفت الواو وتقديره: والله لقد، والله جلّ وعلا كثيراً ما يقسم لنا في كتابه، ومعلوم أن خبره حق وصدق ومطابق للواقع، ولكن كثيراً من الناس يتردد في ذلك، فإذا أكدت الأخبار ربما يكون أدعى لقبوله، فإنه يدعوه ذلك للنظر والتأمل، فإذا نظر وتأمل تبين له المحق، وهذا من الحكمة في الإقسام، وهذا القول من بعض اليهود لما نزل قول الله جلّ وعلا ﴿ مَن ذَا اللّذِي يُقْرِضُ اللّه قَرْضًا حَسَنًا ﴾ [البقرة: ١٤٥] قال بعض اليهود: إله محمد فقير يستقرضنا ـ تعالى الله وتقدس ـ فأنزل الله جلّ وعلا هذه الآية، وهي تدل على التهديد والتوعد وأنه سوف يجازيهم بما يستحقون، خلاف الآية الأولى: ﴿ فَذَ سَبِعَ اللّهُ قَرْلُ الّيَ فَرَلُ الّيَة والمناه والمتحابة، والمقصود إثبات السمع لله جلّ وعلا.

قَـوْك. ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَهُمْ وَيَجُونَهُمْ بَلَنَ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ لِكَانُبُونَ ﴿ فَا الزخرف: ٨٠].

في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: إنه كان عند البيت ثلاثة من كبراء المشركين كثيرة شحوم بطونهم قليل فقه قلوبهم، فقال واحد منهم وهم يتحدثون: أترون الله يسمعنا في كلامنا هذا؟.

قال الآخر: إذا جهرنا سمعنا وإذا أخفتنا لا يسمعنا. فقال الثالث:

إن كان يسمعنا إذا جهرنا فهو يسمعنا إذا أخفتنا، فأنزل الله جلّ وعلا: ﴿ أَمْ يَعْسَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَيَجُونَهُمْ بَكَن وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكَنُبُونَ ﴿ فَهُ اللّٰ يَعْسَبُونَ أَنَا لَا نَسْمَعُ سِرَهُمْ وَيَجُونَهُمْ بَكَ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِمْ يَكُنُبُونَ ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَني الله على ما تحرك به اللسان، سواء كان سراً بين العبد وبين نفسه ما يسمعه أحد وإنما يقوله في نفسه، أو يسره إلى من هو بجواره، أو كان نجوى لشخص أو لشخصين أو لأكثر ولكن يخفونه بحيث لا يسمعه غيرهم.

والمقصود بهذا ذكر تمام سمع الله جلّ وعلا وأنه لا يفوته مسموع مهما دق، وفي هذا تهديد وتوعد أن الله جلّ وعلا سوف يجازيهم بأقوالهم وأعمالهم فإنه قد سمعها وحفظها عليهم، ومع ذلك ملائكته يكتبون كذلك أعمالهم ولا يفوتهم شيء، يكتب ويسجل والله يسمعه، فإذا كان يوم القيامة عرض المكتوب عليهم وأنبأهم الله جلّ وعلا بأخبارهم وأعمالهم، ولكن كثير من الناس ما ينبأ ولا يقام له وزن لأنه ليس له إلا سيئات، فمثل هذا يؤمر به إلى جنهم ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَمُمْ يَوْمَ ٱلْقِبَامَةِ وَزُنًّا﴾ [الكهف: ١٠٥] وإنما يحاسب المخلط، ومع ذلك تعرض عليهم حتى يعذروا من أنفسهم، ولهذا أخبر الله جلّ وعلا أن المجرمين إذا جيء بكتابهم يقولون: ﴿ مَالِ هَٰذَا ٱلْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنْهَا ﴾ [الكهف: ٤٩] والصواب أن هذا هو الكتاب الذي تكتبه الملائكة، فالملائكة تكتب كل شيء ينطق به الإنسان ﴿عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدٌ ﴿ لَيْ مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٧، ١٨] رقيب مهمته يترقب مستعد للكتابة إذا تلفظ بها كتبها، وكل شيء يكتب وقد يمحى ما يشاء الله جلّ وعلا، فإنه جاء في قول الله جلّ وعلا: ﴿ يَمْحُواْ اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْنِثُ ﴾ [الرعد: ٣٩] أن هذا المحو والإثبات على أحد الأقوال الثلاثة للعلماء:

أنه في صحائف الملائكة التي تكتبها.

القول الثاني: أنه في الشرائع التي ينسخها الله جلّ وعلا، وهذا هو الصواب والله أعلم.

القول الثالث: أنه الكتابة التي كتبت على العبد أزلاً، ولكن هذا ضعيف.

جاء في الأثر أن رجلاً كان راكباً حماراً، فعثر الحمار فقال الراكب: تعس الحمار. فقال الملك الذي يكتب الحسنات: ليست حسنة فأكتبها. فأوحى الله جلّ وعلا إلى الآخر الذي يكتب السيئات، إذا لم يكتبها ملك الحسنات اكتبها، ومعنى ذلك أن الذي ليس خيراً ولا يكتب في صحيفة العبد خيراً يكتب في الصحيفة الأخرى.

### قَوْلُهُ: ﴿ إِنَّنِي مَمَكُمْ آ أَسْمَعُ وَأَرَكُ ﴾ [طه: ٤٦]

هذا خطاب لموسى عَلِيْكُ وأخيه هارون، يقول جلّ وعلا: لا تخافا من فرعون ومن سلطته وجبروته فإني معكما أسمع كلامكما وكلامه وأرى ماذا يصنع وناصيته بيدي، فهو يدل على الحفظ والكلاءة مع الرؤية، فالله معهما دون فرعون، مع أنه يخاطبهم ويكلمهم ويقابلهم لأن هذه معية خاصة، والمعية تنقسم إلى قسمين: خاصة وعامة، وكلاهما معناه المصاحبة، وليس شيء منهما يقتضي الاختلاط والامتزاج تعالى الله وتقدس، فهو مع موسى عليه وأخيه هارون وهو فوق عرشه تعالى وتقدس، ولكن الفرق بين المعية الخاصة والعامة: أن المعية الخاصة تدل على النصر والتأييد والحفظ والكلاءة، والعامة: تدل على التخويف والمراقبة والمحاسبة وأن الله جلّ وعلا لا يخفى عليه شيء، فمقتضى المعية العامة التخويف كقوله جلّ وعلا: ﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمُّ ﴾ [الحديد: ٤] وإلا فمعنى المعية في كلام العرب: المصاحبة كقولك: معي مالي أو معي زوجتي، يقول الله جلّ وعلا: ﴿ مُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ۗ ۗ [الفتح: ٢٩] يعني على الإيمان والتقوى وقتال الكفار والدعوة إلى الله، وسمع من كلام العرب قولهم: سرنا مع القمر وسرينا مع القمر، ومعروف أن القمر في السماء، والذي يسير في الأرض فالذي يفهم أن المعية تقتضي الاختلاط والامتزاج لم يعرف كلام العرب.

وقوله: ﴿إِنَّنِي مَعَكُماً ﴾ بين مقتضى هذه المعية بقوله: ﴿إِنِّنِ مَعَكُما آسَمَ وَأَرك الله: ٤٦] فهو يدل على مقتضى المعية ويدل على إثبات السمع والبصر لله جلّ وعلا: ﴿ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَدِلُكَ ﴾ [المجادلة: ١] ويدل على الرأفة والرحمة، ويدل على التهديد ﴿لَّقَدُّ سَكِمَ اللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ ﴾ [آل عــمــران: ١٨١] ويــأتــى ويــراد بــه الاستجابة كقول الإمام: سمع الله لمن حمده، يعنى استجاب، وكذلك قول: إنك سميع الدعاء يعني تستجيبه، ويأتي السمع ويراد به إدراك المعانى كقوله جلّ وعلا: ﴿يَعَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ أَنْظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ ﴾ [البقرة: ١٠٤] ومعناها أدركوا المعنى واستجيبوا له واعملوا به، ويأتي السمع ويراد به القبول كقوله: ﴿وَفِيكُرُ سَمَّنَّعُونَ لَمُمُّۗ﴾ [التوبة: ٤٧] يعني يقبلون كلامهم، أما الذي يقول معناها أن فيكم جواسيس ونظراء ورقباء فهو غير صحيح، فهذه معانى السمع التي جاءت ومنها قوله: ﴿ سَيِمْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ [البقرة: ٢٨٥] هذه إدارك المعاني والقبول، فالمقصود أن سمع الله جلّ وعلا لا يفوته شيء فهو سميع بسمع كما أنه بصير جلّ وعلا، وهذا يدلنا على أن الأصل في الأسماء الصفات؛ لأن الأسماء أخذت من هذه المعاني القائمة بذات الرب جلّ وعلا، وهذا معنى قول العلماء إنها مشتقة.

### قَوْلُهُ: ﴿ أَلَوْ يَتَلَمُ بِأَنَّ اللَّهُ يَرَىٰ ۞﴾ [العلق: ١٤].

هذا تهديد لمن نهى من يصلي، أي: ألم يعلم بأن الله يرى فعله وتقلبه وأنه سوف يجازيه؟.

فإنه يرى عمله وفعله وما يزاوله وسوف يجازيه على ذلك، فهو يدل على التخويف كما أنه يدل على إثبات الرؤية لله جلّ وعلا بأنه يراه ولا يفوته شيء.



# ﴿ اَلَذِى يَرَيْكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّنجِدِينَ ۞ إِنَّارُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ الْعَلِيدُ ۞﴾ [الشعراء: ٢١٨ ـ ٢٢٠]

وهذا خطاب للرسول على العناية به والحفظ له والكلاءة وأن الله جلّ وعلا لا يضيعه بل سوف ينصره ويعلي دعوته، فقوله: ﴿اللَّذِى يَرَكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ اللَّذِى يَرَكَ حِينَ تقوم للعبادة وحين تقوم إلى الدعوة داعياً إليه.

﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي السَّنِجِدِينَ ﴿ أَي: كونك تسجد لله جلّ وعلا مع الساجدين، ويؤخذ من هذا فضل الصلاة في الجماعة، والمعنى أن الله لا يخفى عليه شيء، وأنه مهما كان من حركة فهو يشاهدها ومهما كان من صوت فهو يدركه ويسمعه.

﴿إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّبِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ ﴾ وهذا تحقيق لما ذكر من أنه يسمع ويرى، والعلم محيط بهذا كله، فهو العليم بمآل الأمور كما أنه عليم بها قبل وجودها، فسوف يجازي أصحابها بما يستحقون.

# ﴿ وَقُلِ أَعْمَلُواْ فَسَكِرَى أَلِلَّهُ عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [التوبة: ١٠٥].

هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ هُو يَقْبَلُ النَّوبَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَتِ وَأَنَّ اللهَ هُو النَّوابُ الرَّحِيمُ ﴿ إِلَا المنافقين يعتذرون إلى الرسول ﷺ بالكذب وأخبر أن المنافقين يعتذرون إلى الرسول ﷺ بالكذب وأخبر أن قوماً منهم خلطوا عملاً صالحاً ليسوا من المنافقين وآخر سيئاً، وأخبر جلّ وعلا أنه يأخذ الصدقات ويقبل التوبة، ففيه الحث والحض على الإقبال على الله جلّ وعلا، وبعد ذلك جاءت هذه الآية ومعناها الحث على العمل، والرؤية التي تقصد بها هي رؤية المشاهدة بعد بروز الشيء المعلوم، وهذا جاء له نظائر في القرآن فيما يقارب ثلاثة عشر موضعاً،

في قوله: ﴿وَمَا جَمَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلِّي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَقْلَمَ مَن يَلِيَّعُ ٱلرَّسُولَ مِمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْدُ البقرة: ١٤٣] يعني علم مشاهدة وعمل بارز ظاهر بعدما علمه جلّ وعلا قبل وجوده، فهو يقع على وفق علمه السابق، ففي الآية الحث على العمل وأن عملهم لن يخفى، إذا كانوا منافقين من كلامهم ومن أعمالهم ما يدل على كذبهم، وإن كانوا صادقين فسيظهر لرسول الله على الإخلاص والعمل، والمقصود قوله: ﴿فَسَيْرَى اللهُ عَلَكُمُ فقوله: ﴿فَسَيْرَى لا اللهُ عَلَى الإخلاص فعل مضارع يدل على الاستقبال، فالمعنى أنه إذا وجد يراه، وهذه الرؤية تقتضي المجازاة والعمل فيه، وقد علم أن من جزاء العمل الصالح عمل صالح يوفق الإنسان إليه وبالعكس، وهذه الآية تشير إلى هذا، فليس المعنى أن الله لا يعلم بالشيء حتى يوجد ـ تعالى الله وتقدس ـ وإنما المقصود هنا علم الظهور الذي يقتضي المجازاة، ولهذا يقول بعض العلماء أن العلم ينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: علم يتعلق بالعالم وهو يشمل كل شيء.

القسم الثاني: علم يتعلق بالعمل وظهوره، وهذا الذي يقتضي المجازاة والجزاء، وهو الذي ذكر في هذه الآية ونحوها.

### وَقَوْلُهُ: ﴿ وَهُوَ شَدِيدُ أَلِمُ حَالِ ﴾ [الرعد: ١٣]،

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدْ بقوة ، فهو شديد العقاب جلّ وعلا ، فإذا أخذ فأخذه أليم شديد لا يشبه أخذ خلقه \_ تعالى وتقدس \_ ولهذا ترى مثلاً من يعمل الإجرام والظلم والأمور المنكرة جداً ، ثم يأكل مع الناس ويصحب الناس ويعيش مع الناس ويموت مع الناس ولم يحدث له شيء ، وهذا عقابه في الدنيا سهل ، فلو أخذ في الدنيا مات بسرعة وقد لا يموت إلا بعد سنين ، ولكن كله سهل ، وإنما يؤخر للعقاب الأليم الذي لا ينقطع ، ومن هذا المعنى قوله : ﴿ وَلَا يَحْسَبُنَ الَّذِينَ كَفُرُواْ أَنَّا نُمْلِى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

لَمُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيزَدَادُوٓا إِنِّمَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُهِينٌ ﴾ [آل عمران: ١٧٨] حتى يشتد العذاب والنكال، فعذابه وأخذه جلّ وعلا لا يشبه عذاب الخلق فعذاب الخلق مهما كان فهو ينتهي وينقطع بالموت، والمقصود هنا ذكر شدة عذاب الله تعالى وأخذه جلّ وعلا.

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَنْكِينَ ﴿ وَمَكُرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَنكِينَ ﴿ وَمَكُرُوا مَكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَكُرُا مَكُرًا مَكُرُا مَكُرًا مُكَالِكًا مَكُرًا مَكُرًا مُكَالِكًا مُعَلَّا مُعَلَّا مُعَلَّا مُعَلَّا مُعَلَّا مُعَلَّا مُعَلَّا مُعَلّا مُعَلَّا مُعَلَّا مُعَلّا مِنْ مَنْ مُعَلّا مِنْ مُعَلّا مِنْ مُعَلّا مُعَلّا مُعَلّا مِنْ مُعَلّا مِنْ مُعَلّا مِنْ مُعَلّا مِنْ مُعَلّا مُعَلّا مُعَلّا مِنْ مُعْمِلًا مِنْ مُعَلّا مِنْ مُعْمِلًا مُعَلّا مُعِلّا مُعَلّا مُعَلّا مُعَلّا مُعَلّا مُعَلّا مُعَلّا مُعَلّا مُ

هذا فيه ذكر المكر وأن الله يفعله، ولا يجوز أن نقول: إن الله يوصف بالمكر فضلاً من أن يقال: إنه يؤخذ له اسم منه \_ كما قاله بعض الذين أخطئوا خطأ فاحشاً، ووقعوا في مأزق عظيم \_ وإنما يجب أن يطلق على الله هذا الفعل حيث أطلقه ولا يتعدى ذلك، فيقال: إنه خير الماكرين، وأنه يمكر بأعدائه الذين يمكرون بأوليائه أو يمكرون بدينه فإن الله يمكر بهم.

ومعنى المكر: هو إظهار فعل والمقصود ضده وغيره، ولهذا جاء عن السلف: إذا رأيت الإنسان مقيم على معصية الله والله جلّ وعلا يغدق عليه الرزق ويصح بدنه فإن ذلك مكر واستدراج، والأخبار التي يخبر بها عن الله والأفعال التي يفعلها الله لا تدخل في باب الأسماء والصفات، وإنما تطلق عليه كما أطلقها ولا يتعدى ذلك ولا يزاد عليه، هذا هو الصواب في مثل هذا، فلا يجوز أن يقال: إن الله وصف نفسه بالمكر، والسبب في هذا أن أسماء الله وصفاته حسنا، والمكر يأتي في الخير والشر، يعني أنه يأتي محموداً ويأتي مذموماً، فكل ما احتمل فيه الحمد والذم فهذا لا يدخل في أسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وقد علم أن باب الخبر وباب الفعل أوسع من باب التسمية وباب الوصف، فالله يخبر عنه بأنه شيء ويخبر بأنه موجود ولكن لا يسمى شيئاً، ولا

يسمى موجوداً، وإنما يسمى بما سمى به نفسه جلّ وعلا، وكذلك المكر، فمثلاً: أخبرنا الله أنه يقول ويتكلم، فلا يجوز أن نسميه القائل أو المتكلم أو المريد أو الجائي وما أشبه ذلك من الأفعال التي ذكرها الله جلّ وعلا أنه يفعلها، وكثير من الناس يغلط في هذا فينبغي أن يتنبه له، والقول على الله أمر عظيم جداً، فيجب أن يكون الإنسان على ثقة وعلى علم إذا قال شيئاً من ذلك.

### وَقُولُهُ: ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۞ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۞ [الطارق: ١٦،١٥]

يعني أن الكافرين يكيدون لرسول الله على لقتله والقضاء على دعوته والله يكيدهم بأن يعكس أعمالهم عليهم، فينصره عليهم ويؤيده ويعلي كلمته ويجعل عملهم وبالأعليهم، ثم يوم القيامة يكون الأمر أشد وأنكى، وليس هذا من التأويل، بل هذا الذي يقوله الصحابة والتابعون لهم ويفسرونه بهذا.

وَقَوْلُهُ: ﴿إِن نُبَدُوا خَيْرًا أَوْ تُحْفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوَءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا ﴿ ﴾ [النساء: ١٤٩]

﴿إِن شرطية يدخل فيها القليل والكثير، وقوله: ﴿ أَبُدُوا خَيراً ﴾ يعني تظهروه وتعملوه ظاهراً ﴿ أَوْ تُخَفُّوهُ ﴾ يعني تعملوه سراً، وسواء كان الخير من الخير اللازم لكم الذي لا يتعداكم كالصلاة والذكر والصوم والحج وما أشبه ذلك، أو الخير المتعدي إلى العباد كالصدقة والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وغير ذلك من الأمور التي تتعدى، مع أن بعضها لا يأتي إلا ظاهراً مثل الجهاد للكفار والفساق والمنافقين.

﴿ أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَن سُوتِهِ ﴾ العفو: هو عدم المؤاخذة على

الذنب، يعني تعفوا عمن ظلمكم سواء كان بالأعراض أو بالأموال أو بغيرها، والسوء: كل ما ساء الإنسان فعله.

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴾ يعني: أنكم إذا فعلتم ذلك فالله أولى بالعفو عنكم والتجاوز عن إساءتكم، ومعنى ذلك: أن الجزاء من جنس العمل، وقوله: ﴿عَفُوا قَدِيرًا ﴾ يعنى أن عفوه بعد مقدرته وهذا هو أكمل العفو وأعلاه بأن يكون عفواً عن مقدرة، أما إذا كان عفواً عن عجز وأنه يكون بعد مشادة وجهد فهذا أقل تأثيراً وثمرة، والمقصود هنا وصف الله جلّ وعلا بأنه عفو وبأنه قدير، والعفو: هو المتجاوز عن عباده الذي يعفو عن سيئاتهم وإن كثرت، وعفوه وسع الخلق جلّ وعلا، ولو يؤاخذ الله جل وعلا الناس بظلمهم أهلكهم وعاجلهم العقوبة ومنعهم الرزق وما ترك على ظهرها دابة، ولكنه أصبر على أذى سمعه من كل صابر، يدعون له الولد فيرزقهم ويعافيهم كما قال رسول الله عَلَيْ فهذا من سعة عفوه جلّ وعلاً، وقد يفعلون الأفعال القبيحة ويبالغون بأن يقتلوا أولياء الله، فالله جلّ وعلا يدعوهم بعد ذلك إلى التوبة كما قال جلّ وعلا: ﴿وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفَعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۞ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَيِيدِ ﴿ اللَّهِ مَلْكُ السَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ لَمَ بَتُوبُوا﴾ [البروج: ٧ ـ ١٠] فهنا دعوة لهم إلى التوبة مع أن أعمالهم سيئة، فهم يخدون الأخاديد ويضرمون بها النيران ويلقون المؤمنين فيها أحياء ويجلسون على كراسيهم يتفرجون على حريق المؤمنين، ومع ذلك العفو الكريم يدعوهم إلى أن يتوبوا.

﴿ وَلَيْمَفُواْ وَلَيْصَفَحُوّاً أَلَا يَجُبُونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النور: ٢٢]

هذه الآية نزلت في قصة عائشة في أصحاب الإفك الذين رموها، وكان ممن تحدث وصار يسمع الحديث وينقله مسطح ـ وهو ابن خالة

﴿وَلِيَعْفُوا﴾ هذا أمر من الله جلّ وعلا لنا أن يعفو بعضنا عن بعض، وقوله: ﴿وَلَيْصَفَحُواً﴾ الصفح: هو الإعراض وهو أبلغ من العفو، فكأنك توليه صفحة عنقك أو صفحة خدك ولا تكترث بما حصل منه ولا تلتفت إليه، يعني أنه ليس معه معاتبة، أما العفو فقد يكون معه معاتبة وقد يكون معه شيء من العقاب، أما الصفح فلا.

﴿ أَلَا يَجْبُونَ أَن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ ﴾ فهذا تعليل أن المغفرة جزاء للعفو، يعني أن الله يأمرنا أن يعفو المظلوم عن الظالم وأن يصفح وأن هذا يكون من داعي مغفرة الله وعفوه جل وعلا للعافي، وهذا مما يدل على كرم الله جل وعلا وجوده إذا كان يأمرنا أن يعفو المظلوم عن الظالم منا وأن يصفح، فهو أولى بالتطول بالعفو والإحسان على الظالم من خلقه ـ تعالى وتقدس ـ وهذا كما سبق مراراً أنه يدل على أن الجزاء من جنس العمل، كما أنه يدل على أن أسماء الله مشتقة من الصفات، ووجه ذلك أنه يذكر بأن المغفرة تتعلق باسمه الغفور والعفو باسمه العفو، ولهذا لا يحسن أن تقول: اللهم اغفر لي إنك أنت العزيز المنتقم، ولو كانت غير مشتقة لكان كله سواء.

﴿وَاللَّهُ غَفُرٌ رَحِيمٌ ﴾ وسبق أن ﴿غَفُرٌ ﴾ صيغة مبالغة، وأن هذا الاسم جاء على ثلاثة أوصاف:

أحدها: ﴿غَفُورٌ ﴾.

والثاني: ﴿غَافِرٍ﴾.

والثالث: (غفار).

وأبلغها (غفار) ويليه ﴿غَفُورٌ﴾، والمعنى كثير المغفرة ـ تعالى وتقدس ـ ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن النبي على قال: «لو يعلم الخلق ما عند الله من الرحمة والمغفرة ما آيس من رحمته كافر» (١) كل الكفار يتطاولون، وجاء أن إبليس يتطاول يوم القيامة لعله يناله شيء من رحمته، ومع ذلك لا يجوز للإنسان أن يتجرأ على معاصي الله ويستهين، فإن الله جل وعلا يقول: ﴿ فَي نَعَ عِبَادِى أَنِ أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَا الْغَلُورُ الرَّحِيمُ ﴿ وَالْعَلَامِ الله يدخلك النار بذنب واحد ولا يبالي، وقد أخرج العلماء: لا تأمن أن الله يدخلك النار بذنب واحد ولا يبالي، وقد أخرج المعاصي، ولكن لا يجوز أن يكون قنوطاً آيساً، والعبادة لها أركان كما المعاصي، ولكن لا يجوز أن يكون قنوطاً آيساً، والعبادة لها أركان كما لها شروط كما سيأتي فيجب أن يراعي هذا.

### وَقَوْلُهُ: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمِـزَّةُ وَلِرَسُولِهِ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨]،

وجاءت «ال» في ﴿ ٱلْمِزَّةُ ﴾ تدل على الكمال، فالعزة كلها لله جلّ وعلا، والعزة أقسام ثلاثة:

القسم الأول: عزة بمعنى الامتناع، يكون عزيزاً ممتنعاً.

القسم الثاني: عزة بمعنى القوة، ومنها أرض عزاز يعني قوية.

القسم الثالث: عزة بمعنى القهر والغلبة.

وكل هذه ثابتة لله جلّ وعلا فله العزة، فهو القوي وهو المنيع الذي لا يضره شيء ولا يصل إليه أذى مؤذٍ أو ضر، أما بنو آدم فقد يؤذون الله كما قال الله جلّ وعلا: ﴿إِنَّ اللَّيْنَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولُمُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ [الأحزاب: ٥٧] ويقول في الحديث الصحيح القدسي: "يؤذيني ابن آدم، يسب

<sup>(</sup>١) رواه أحمد في «المسند» (٩١٥٣).

الدهر وأنا الدهر أقلب ليله ونهاره (١) لأن الأذى: هو ما خف وضعف أثره بخلاف الضر، فإنه لا يناله ضر جلّ وعلا، والخلق لن يضروا الله فهو القوي المنيع جلّ وعلا، وهو جلّ وعلا الغالب القاهر، يقول الأصمعي: قلت لأعرابية: كيف تعيشون في الصحراء أما يضركم البرد والحر؟ فقالت: لا سواء. قلت: كيف؟ قالت: الحر أذى والبرد ضر.

يعني لا تجمع بين هذا وهذا؛ لأن الحر يؤذي ولا يقتل، أما البرد فيقتل، فالمقصود أن الأذي لما ضعف أثره.

﴿وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لأن عزة رسوله بعزة الله جلّ وعلا؛ لأنه أطاعه واتبع أمره وكذلك المؤمنون، يعني أن عزة الإنسان بحسب طاعته لله جلّ وعلا، فإذا كانت طاعته تامة فهو عزيز ولا يمكن أن يغلبه أهل الأرض ولو اجتمعوا عليه أو ينالوه بشيء لأنه عزيز بعزة الله جلّ وعلا، ولهذا يقول بعض السلف: إن الناس يطلبون العزة في أبواب الملوك والرؤساء ولن يجدوها إلا بطاعة الله جلّ وعلا، فمن أراد العزة فليطع ربه جلّ وعلا.

## وَقُولُهُ عَنْ إِبْلِيسَ: ﴿قَالَ فَبِعِزَٰلِكَ لَأُغْرِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِبْلِيسَ: ﴿قَالَ فَبِعِزَٰلِكَ لَأُغْرِينَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّالَ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُواللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وهذا عن إبليس لعنه الله، وهو يعرف ربه، فهو يقسم بصفته أن يغوي بني آدم أجمعين، لكنه استثنى عباد الله المخلصين لأنه يعرف ﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْمٍمْ إِنْلِيسُ ظُنَّمُ فَٱتَبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ [سبا: ٢٠] وقعد لهم بكل مرصد وأجلب عليهم بخيله ورجله وشاركهم في الأموال والأولاد، ولهذا تجد بعض الأولاد شبيه بالشيطان، والسبب أن الشيطان

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤٤٥٢)، كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ وَمَا يُبْلِكُاۤ إِلَّا ٱلدَّهَرُ ﴾ [الجاثية: ٢٤] الآية؛ مسلم (٢٤٤٦)، كتاب الألفاظ من الأدب، باب النهي عن سب الدهر، من حديث أبى هريرة ﴿ اللهِ عَنْهُ .

شارك والده في أمه لأنه لم يسم، فيتعين على الإنسان أنه إذا أراد أن يأتي زوجته أن يسمي ويذكر الله حتى يطرد الشيطان ويكون حرزاً لولده أن يكون للشيطان مشاركة فيه، والآية تدل على أن العزة لله جلّ وعلا وأنها صفة من صفاته وأنه يجوز القسم بصفة من صفاته، ولا فرق بين الصفة والاسم ولا بين صفة وأخرى فكلها يجوز أن يقسم بها، ولكن يجب أن يحفظ الإنسان نفسه في هذا.

### وَقُوْلُهُ: ﴿ نَبُوكَ أَسْمُ رَبِّكَ ذِى لَلْمَكُلِ وَالْإِكْرَامِ ۞ ﴾ [الرحلن: ٧٧]

﴿ بَرَكَ ﴾ أي: تعاظم وتعالى، والتسبيح والتبارك يضاف إلى الاسم كما أنه يقال: ﴿ سَيِّح أَسَّمَ رَبِّكَ ﴾ يعني سبح ربك ذاكراً اسمه، فاسم الله عظيم، والبركة التي تضاف إلى الله على نوعين:

الأولى: يأتي فعلها ماضٍ غير متصرف مثل هذا، وهذا لا يجوز إلا على الله فقط ولا يتعداه، وتسمع بعض العوام يقول: تباركوا بالأماكن وبالنواصي والبقع، وهذا خطأ ولا يجوز، وهو من الأخطاء التي يجب أن ينبه عليها كما أن بعضهم يقول: وعزاه لفلان أو لكذا، وهذا قد يكون من إرث الجاهلية السابق، فالعزى صنم كبير من أصنام الكفار.

الثاني: أنه جلّ وعلا يبارك لمن يشاء، وفعلها مبارك وبارك، وهي مصدر مبارك كما قال جلّ وعلا عن عبده ورسوله عيسى عليه: ﴿وَجَعَلَنِى مُسَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ﴾ [مريم: ٣١] فالمبارك هو الذي يجعله الله مباركاً، ومعنى كونه مباركاً أينما كان يعني أنه أينما وجد نفع الخلق بالتعليم والدعوة إلى الله.

﴿ ذِى اَلْمَكُلُ وَالْإِكْرَامِ ﴾ يعني صاحب العظمة وكثرة الخير والصفات العظيمة وهذا لا يجوز أن يطلق إلا على الله أيضاً، وهذه من الأسماء العامة التي تدل على معان كثيرة.

### وَقَوْلُهُ: ﴿ فَأَعْبُدُهُ وَاصْطَيْرَ لِعِبَدَتِهِ ۚ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ [مريم: ٢٥]

﴿فَأَعَبُدُهُ يعني احصر عبادتك في الله جلّ وعلا فاعبده ولا تعبد غيره وهو أمر للنبي على والعبادة: هي فعل الطاعة واجتناب المعصية امتثالاً لأمر الله جلّ وعلا، ومنهم من يقول: هي فعل المأمور وترك المحظور على وجه التقرب، يعني أنه لا بد فيها من النية حتى تكون عبادة صحيحة، ومنهم من يعرفها تعريفاً غير هذا ويقول: هي الامتثال على وجه التعبد ولو لم يكن هناك مقتضى عقلي ولا عرفي، يعني أن العقل والعرف لا دخل له فيها، وشيخ الإسلام ابن تيمية يعرفها بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وهذا شامل عام.

﴿ وَأَصْطَيِرَ لِعِبُدَتِهِ \* يدل على أن الصبر أمر واجب، وأن أفضل الصبر هو الصبر على العبادة، أما الصبر على المقدور أو المحظور فهو أسهل من الصبر على العبادة، وللعبادة ثلاثة شروط:

الأول: أن يكون عابداً مؤمناً ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الْفَكِلِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَتِهِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ النساء: ١٢٤] وهذه جملة حالية، أي: أنه حالة كونه يعمل مؤمناً؛ لأنه لو كان كافراً يتعبد فعبادته لا قيمة لها.

الثاني: الإخلاص.

الثالث: المتابعة وهي أن تكون العبادة بما جاء به الرسول ﷺ.

وللعبادة أركان ثلاثة: وهي الخوف والرجاء والحب، أن تكون خائفاً راجياً محباً للمعبود جلّ وعلا.

﴿ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ وهذا المقصود من الآية؛ لأن المؤلف من هنا بدأ بالقسم الثاني مما ذكر من أن الله جلّ وعلا وصف نفسه به في كتابه، فهو أراد هنا النفى، يعنى هل تعلم له مثيلاً أو نظيراً أو مشابهاً أو نديداً

يستحق العبادة تعالى الله وتقدس؟ فلا سمي له ولا نظير له ولا مثل له ولا شبيه له.

### ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوا أَحَدُ ۗ ۞ [الإخلاص: ٤]

هذا مثلها وقد سبق الكلام عليها.

### وَقَوْلُهُ: ﴿ فَكَلَا يَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧]

الفاء في قوله: ﴿ فَكَلا جَعَلُوا ﴾ مرتب على ما سبق وهي قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبُّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ۚ فَلَا الذَى مَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءٌ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الشَّمَارِ وَزَقًا لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءٌ وَأَنزُلُ مِن السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَخْرَجَ بِهِ مِن الشَّمَرَتِ رِزْقًا لَكُمُ فَلَا تَجْعَلُوا لِللهِ أَندَادًا وَأَنتُم تَعْلَمُونَ ﴿ البِقِرةِ: ٢١ البَقرة علمهم الذي يعلمونه هو أنهم يعلمون أن الله هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، وهو الذي جعل لهم الأرض فراشاً، وهو الذي جعل لهم السماء بناءً، ويعلمون أنه ما شارك الله أحد في ذلك، فإذا كانوا يعلمون ذلك فكيف يجعلون له في العبادة نداً؟ وهل يجوز هذا؟ .

وهذا كثيراً ما يحتج الله جلّ وعلا به على الكفار، فيذكر إقرارهم بأن الله هو الذي خلقهم وهو المتصرف في الكون وحده لا شريك له، فيحتج به على وجوب إخلاص العبادة له، وهذا يدل على أن من فعل هذه الأفعال أنه يجب أن تكون العبادة له، فلا تجدون مشاركاً له في خلق السماوات والأرض وإنزال المطر وإنبات النبات وخلق الناس وغير ذلك، بل تقرون بأنه وحده هو الذي فعل ذلك، فيلزمكم أن تقروا له بالإخلاص وأن تعبدوه وحده.

﴿أَندَادًا﴾ الند: هو الشبيه والنظير والمثيل ولو في صفة واحدة، والله جلّ وعلا لا ند له لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله

كالخلق وغيره، ولا فيما يجب له في حقوقه التي أوجبها على عباده، فهذا عام، فلا تجعلوا له مثيلاً في الصفات ولا في الأسماء ولا في الأفعال ولا فيما يجب له من العبادة؛ لأنه في نفسه جلّ وعلا لا مثيل له.

﴿وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ﴾ يعني أنهم يعلمون أن الله هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، أي: أنهم يقرون بتوحيد الربوبية ويعرفونه ويؤمنون به، ولكنهم أنكروا توحيد العبادة، وبهذا يتبين الفرق بين التوحيدين، وأن الذي يقول إن الذي فرق بينهما ابن تيمية وابن عبد الوهاب أنه جاهل لا يعرف أو مغالط مكابر.

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُمِبُّونَهُمْ كَحُسَبِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]

الأنداد في المحبة، والذي يتخذ لله نداً في المحبة معناه أنه مشرك، وهذا هو التنديد الواقع من الخلق؛ لأنه لا أحد جعل لله نداً في الخلق، ولم يعرف في الأمم السابقة من ينكر ربوبية الله جلّ وعلا إلا أفراداً مكابرين مثل فرعون والنمرود، مع أنهم في قرارة أنفسهم يقرون بهذا ولكن تكبراً وعناداً فقط، فمعنى ذلك أن الحب يجب أن يكون لله جلّ وعلا وحده وأنه لا يجوز أن يكون له نديداً في ذلك، والمحبة يوصف بها الله جلّ وعلا وأن العباد يجب أن يحبوا ربهم، وهذا الحب يجب ألا يكون فيه مشاركة، والمحبة تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: محبة خاصة، وهي ما اقتضت التعظيم والذل، وهذه تكون لله وحده ولا يجوز أن يشرك أحداً فيها لا نبي ولا ملك ولا ولي ولا غيرهم، ولهذا سميت خاصة، أي: أنها خاصة لله جل وعلا وحده، وهي محبة الذل والخضوع والتعظيم، فتحب الله مع ذل وتعظيم، والذل يكون خضوعاً.

القسم الثاني: محبة مشتركة وهي أنواع شتى: منها محبة طبيعية كحب الظمآن للماء وحب الجائع للطعام، وتسمى محبة طبيعية لأن الله طبع عليها الإنسان والحيوان، وكل حي يأكل ويشرب، ومحبة رحمة مثل محبة الوالد لولده، ومحبة ألفة واستئناس مثل محبة المتشاركين في أمر من الأمور، فتجد بينهم ألفة ومصاحبة وأنس حتى البهائم، فالبهائم إذا جمعتها في مكان ثم أخذت واحدة منها تجدها تصيح لأنها فقدت إلفها، ومحبة تقدير واحترام مثل محبة الولد لوالديه، فهذه المحبة مشتركة بين الخلق.

أما محبة الله الخاصة فلها توابع، فمن توابعها ومكملاتها: محبة الرسول ﷺ، ويجب أن تحبه أكثر من حبك لنفسك ومن ولدك ووالدك والناس أجمعين، ومحبته تكون في الله ولله جلّ وعلا، فتحبه لأن الله يحبه ولأن الله أمرك بحبه ولأن الله أرسله وجاءك بالهدى والنور فتحبه لأجل هذا، ويتبعها محبة المؤمنين أهل الطاعة، فهي محبة لله وفي الله، وليست محبة مع الله لأن المحبة مع الله محبة شرك.

ثم إنه يلزم من لوازم هذه المحبة طاعته ومتابعته ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللّهَ فَالّتَبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللّهُ ﴾ [آل عمران: ٣١] ومن لوازمها بغض من يبغضه ويعاديه، وإذا وجد خلاف ذلك فمعناه أن المحبة مفقودة كما قال الله جل وعلا: ﴿ لَا يَجِدُ قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ الْلَاخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادًا الله وَرَسُولُهُ ﴾ [المجادلة: ٢٢]، ووجه إيراد الآية مع أنها في شرك العبادة؛ أن من زعم أن لله جل وعلا مثيلاً أو أن صفاته تشبه صفات المخلوقين فقد جعل لله أنداداً، بل هو أعظم من تنديد المشركين، فالنهي عن جعل أنداد لله تعالى يدخل فيه توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الملك والتصرف.

﴿ يُحِبُّونَهُمْ كُمُتِ اللَّهِ ﴾ يعني أن المشركين يحبون أندادهم كمحبتهم لله ، فهذا يدل على أنهم يحبون الله ولكن أشركوا في هذا الحب وجعلوه موزعاً بين الله جل وعلا وبين الأنداد، وهذا هو الشرك الأكبر الذي أخبر جل وعلا في آخر الآية أنهم بسببه ما هم بخارجين من النار.

﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُ حُبَّا يَلَهُ ﴾ [البقرة: ١٦٥] لأن الذين آمنوا وحدوا الحب فجعلوه واحداً لواحد، جعلوه لله جلّ وعلا ولم يفرقوه ويجعلوا جزءً منه لغيره، فكانوا أشد حباً لله.

قوله: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَخِذُ وَلَكَا وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَمُ وَلِيٌّ مِنَ ٱلذَّلِ وَكَيْرَهُ تَكْبِيرًا ﴿ ۞ [الإسراء: ١١١]

هذا أمر من الله جلّ وعلا لرسوله ﷺ والأمة تبع له في ذلك، فهم مأمورون أن يقولوا هذا القول، وهذه الآية تسمى آية العز، وقد جاء في الحديث أنها ما قرئت على شيء إلا وحماه الله جلّ وعلا.

﴿وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ الحمد: هو الثناء بالجميل الاختياري، و«ال» فيه للاستغراق، فالحمد يكون على الأوصاف القائمة بالمحمود وعلى الكمالات، والكمال كله لله جلّ وعلا، والشكر يكون على النعم التي يسديها، فالحمد يكون باللسان والقلب، أما الشكر فيكون باللسان وبالقلب وبعمل الجوارح.

﴿ اللَّذِى لَمْ يَنَّخِذُ وَلَكَ ﴾ كما تزعمه طوائف من المشركين ومن النصارى ومن اليهود قاتلهم الله جميعاً، فالنصارى زعموا أن عيسى الله ابن الله وتقدس، واليهود زعموا أن عزيراً ابن الله والمشركون زعموا أن الملائكة بنات الله تعالى الله وتقدس، فنزه الله تعالى نفسه وأمر بأن ينزه عن هذه الدعاوى الخبيثة النجسة.

﴿وَرَرَ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ﴾ فالملك كله له تعالى وتقدس وليس له فيه مشارك ولا معاون ولا مساعد ولا مظاهر فضلاً عن أن يكون مالكاً، فالملك الحقيقي لله جلّ وعلا، أما ما يملكه العقلاء في هذه الدنيا فهو أمر مستعار، فسرعان ما يسلب منهم أو يسلبون منه ولا بد، أما إذا انتهت هذه الدنيا فإن الناس لا يملكون شيئاً أصلاً، ويأتون إلى الله

جلّ وعلا كيوم ولدتهم أمهاتهم عراة حفاة غرلاً، ولهذا يقول على في بعض من يكرمهم الله: «يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله»(١) يعني في ذلك اليوم ما أحد يملك شيئاً ظاهراً، فالظل كله لله والملك كله لله تعالى الله وتقدس، فهو كقوله جلّ وعلا: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ وَتَقدس، فهو كقوله جلّ وعلا: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ وَمَهِ لِينَهِ لِنَهُ فَلَا الله الملك الحقيقي ويظهر الإنسان على حقيقته ويصبح فقيراً ذليلاً لا يملك شربة ماء، بل لا يملك خرقة يغطي بها سوأته.

﴿ وَلَمْ يَكُن لَمُ وَلِي مِن الذَّلِ فَ قيد الولي بأنه من الذل، فإن الله جلّ وعلا له العز المطلق وله الملك وله القهر وهو الجبار المتكبر جلّ وعلا، فليس له ولي من الذل تعالى وتقدس، فإن الخلق كلهم بقبضته يتصرف فيهم كيف يشاء جلّ وعلا، وفي مفهوم هذا أن له ولي من إحسانه وفضله وكرمه، أن له أولياء تكرم وأحسن عليهم فتولاهم فصاروا أولياء لله كما قال جلّ وعلا: ﴿ أَلاّ إِنَ أَولِيااً وَاللهِ لا خَونُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴾ الله عليهم أو أن يقصروا فيما حرم الله عليهم أو أن يقصروا فيما أوجب الله عليهم.

﴿وَكَبِرْهُ تَكْبِيلُ وهذا أمر بأن يكبره عبده وقوله: ﴿تَكْبِيلُ مصدر للتأكيد والتكرار، يعني أنه يفعل ذلك ويكرره ولا ينسى تكبير ربه جلّ وعلا.

كل جملة في هذه الآية تدل على كمال الله جلّ وعلا، فمعنى ذلك أنه اتصف بالكمالات المطلقة التي يحمد من أجلها ولا يستطيع الخلق أن يحصوا ثناءً عليه، ولهذا أثنى هو على نفسه جلّ وعلا لأن الخلق لا

<sup>(</sup>۱) البخاري (٦٦٠)، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة؛ ومسلم (۱) البخاري (٦٦٠)، كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، من حديث أبي هريرة فللهذا.

يستطيعون ذلك، فالكمال يثبت بالحمد وكذلك لكونه غنياً لم يتخذ ولداً؛ لأن الولد يتخذ للفقر والحاجة والمعاونة والإرث، وكذلك كونه جلّ وعلا هو القهار الذي قهر كل شيء وعلا كل شيء، وكذلك كونه جلّ وعلا له الكبرياء والعلو المطلق، فهذا كله يدل على الكمالات.

# ﴿ يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّذُ وَهُوَ عَلَىٰ كُ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۚ ۞﴾ [التغابن: ١]

في قوله: ﴿مَا﴾ في الغالب يعبر عنها لما لا يعقل، وقد تأتي ويقصد بها العاقل وغيره، ولكنها هنا عامة، وفي آية ذكر الله جلّ وعلا أنه يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشجر والدواب، وأخبر أن كثيراً من الناس أيضاً يسجدون وأن كثيراً منهم حق عليهم القول، فمعنى ذلك أن بعض بني آدم العقلاء استثنوا من السجود لله جلّ وعلا فهم كفرة عصاة، بخلاف الجمادات فإنها تسجد لله جلّ وعلا وتسبح.

ثم الصواب في هذا أن التسبيح بلسان المقال، أي: أنها تسبح حقيقة وليس كما يقوله كثير من المفسرين من أن ذلك بلسان الحال، يعني أنها تدل على الله جلّ وعلا بحيث إذا نظر إليها العاقل سبح لله جلّ وعلا، هذا معنى كونها بلسان الحال، وقد ثبت عن النبي على أنه قال: "إني أعرف حجراً كان يسلم علي" (١) هذا يعني أنه يتكلم بكلام يسمعه الرسول على حقيقة، وكذلك ثبت أنه على كان يخطب على جذع نخلة يابس ثم صنع له منبر من طرفاء الغابة \_ أي: من الأثل \_ فأول ما قام على المنبر الذي صنع له سمع للجذع حنيناً كحنين الناقة إذا فقدت ولدها، حتى نزل على من المنبر والتزمه فصار يهدأ مثل ما يهدأ الصبي

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۲۷۱)، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي رواه مسلم الحجر عليه قبل النبوة، من حديث جابر بن سمرة الله.

فهذه الجلود والأسماع والأبصار تتكلم وتنطق، وكذلك في آية أخرى أخبر أنه يختم على أفواههم وأنها تتكلم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وهذا أمر حقيقي، وبهذا يرد على الضُلال الذين يقولون: إن الكلام يحتاج إلى مخارج حروف وإلى لسان وإلى لهوات وإلى حنجرة وإلى حبال صوتية وإلى آخر ما يقولون، ويقولون: لو أثبتنا الكلام شاجل وعلا للزم أن نثبت له هذه الأدوات، وهذا في الواقع يدل على أنهم لم يعرفوا من الله جل وعلا إلا ما عرفوه من أنفسهم ـ تعالى الله وتقدس وهذا هو البلاء الذي جاءهم الانحراف منه، كونهم نظروا إلى أنفسهم أولاً ثم أرادوا أن يعرفوا صفات الله جل وعلا على وفق ما عرفوه من أنفسهم.

فمعنى ذلك أن التشبيه مستكن في نفوسهم أولاً وإن لم ينطقوا به، ثم حملهم هذا التشبيه على التحريف أو التعطيل، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً، فإنه جلّ وعلا ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أوصافه، والمقصود هنا أن التسبيح يكون بالنطق مما في السماوات والأرض، وقد يقول قائل: إننا نرى كثيراً من العقلاء لا يسبحون، فنقول: إن الله أخبر

<sup>(</sup>١) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٢٢٧٧)؛ وابن ماجه (١٤٠٥)، كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها، باب ما جاء في بدء شأن المنبر، من حديث أنس ﷺ.

أن ظُلَّهُمْ يسبح له جلّ وعلا، يعني أن هذا يكون مما أخبر الله جلّ وعلا أنه يطيعه بخلقه وفعله، أما الطاعة التي تكون عن الاختيار فهذه لا تكون إلا من المؤمنين.

ويُسَيِّحُ يِلَّهِ مَا فِي السَّمَوْتِ وَمَا فِي الْأَرْضُ التعابن: ١] سبق أن معنى التسبيح: هو التنزيه والبعد عن النقائص، فالله جلّ وعلا يسبح له كل شيء، يعني ينزهه عن النقائص كل المخلوقات ما عدا الجهمية (١) والأشاعرة ومن أشبههم من أهل الانحراف \_ نسأل الله العافية \_ وقد يقول قائل: الأشاعرة هم أهل السنة، وهم الذين ملئوا الأرض بالكتب، وهم الذين فتحوا المدراس في كل مصر من أمصار المسلمين، وهم الذين قاموا بالدفاع عن الإسلام. . إلخ، فنقول: لا تنكر حسناتهم، فإن لهم حسنات ولهم فضل، ولكن الباطل يجب أن يرد على من قاله، والحق أعز من أن ينظر إلى وجوه الناس.

والحق يؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله على، ثم إن الإنسان إذا أخطأ لا يلزم أن يكون خرج من الدين الإسلامي ولا يلزم أن يكون في الآخرة من الخاسرين، فإنه قد يكون معذوراً وقد يكون مأجوراً حسب نيته واجتهاده، ولكن ما يكون مثل من أصاب الحق ودرج عليه

<sup>(</sup>۱) (الجهمية): هم المعطلة نفاة الصفات، سموا بالجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، أبي محرز، مولى بني راسب، تلميذ الجعد بن درهم، يلقبه البعض بـ: الترمذي، والبعض الآخر بـ: السمرقندي، وقد ظهرت بدعته بترمذ وقتله سَلَم بن أحوز المازني في آخر ملك بني أمية سنة ١٢٨ه، وقد اشتهر مذهب التعطيل باسم الجهم وإن كان أخذه من الجعد بن درهم، الذي قتله خالد بن عبد الله القسري في يوم عيد الأضحى سنة ١١٩هـ؛ لأنه أول من عمل على نشر المذهب، والجعد أخذه عن أبان بن سمعان، وأبان عن طالوت، وطالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي على الفران، وقالوا بالإرجاء، والجبر، وخلق القرآن.

انظر: (التحفة المهدية) (ص٤٥)؛ (الملل والنحل) للشهرستاني (١٠٩/١)؛ (مقالات الإسلاميين) للأشعري (٦١٨)؛ (الفرق بين الفرق) للبغدادي (ص٢١١).

وتفضل الله جلّ وعلا عليه إلى أن يلقاه بذلك، ثم لا يجوز أن يترك الباطل، بل يجب أن يبين حتى لا يُغتر به، فقد يكون الإنسان معذوراً ولكن تابعه غير معذور.

﴿لَهُ ٱلْمُلَكُ﴾ وسبق أن الملك الحقيقي لكل شيء هو لله جلّ وعلا، حتى الملوك الذين يزعمون أنهم يملكون فالله يملكهم ويتصرف فيهم كيف يشاء فهم ملكه وعبيده، وهو يدل على الكمال.

﴿ وَلَهُ ٱلْحَنْدُ ﴾ وهذا أيضاً يدل على الكمال، يعني أنه يدل على صفات كثيرة وهذا من الإثبات المجمل.

﴿ وَهُو عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾ فكل ما سمي شيئاً فهو عليه قدير جلّ وعلا، أما المعدوم أو الممتنع الذي لا يمكن وجوده فهذا لا يسمى شيئاً فلا يعترض به على ذلك.

وَقَـوْلُـهُ: ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ۞ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَتْ بَنَّخِذْ وَلَـدُا وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلُ مُنْكُ مَنْ مُقَدِّرُمُ نَقْدِيرًا ۞ [الفرقان: ١، ٢]

﴿ بَهَارَكَ﴾ أي: تعاظم وتعالى وتقدس، وهذا فعل ماضٍ لم يأتِ له مضارع، ولا يجوز إطلاقه إلا على الله جلّ وعلا.

﴿ اللَّذِى نَزَّلَ الْفُرْقَانَ ﴾ نَزّلَ صيغة مبالغة لكونه نزله مفرقاً على حسب الوقائع وحسب الحاجة، والفرقان المقصود به القرآن لأنه فرق بين الحق والباطل، فهذا أولاً يدلنا على عظمة الله ويدلنا على علوه وأن القرآن قوله نزل من عنده جلّ وعلا.

﴿عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴾ الإضافة هنا تدل على الإكرام والتشريف، وسبق أن الإضافة إلى الله تكون على نوعين: إما إضافة معاني مثل العلم والرحمة والقدرة والعزة والحياة وما أشبه ذلك، فإذا كانت إضافة معنى فهي إضافة

صفة إلى موصوف أو موصوف إلى صفته، أما إذا كانت أعياناً قائمة بأنفسها مثل عبد الله وناقة الله وبيت الله؛ فهذه معناها إضافة مخلوق إلى خالقه، ولكنها تدل على التشريف والتكريم حيث أضيفت إلى الله جلّ وعلا لما فيها من معنى العبودية أو لما فيها من معنى الربوبية ولا تخلو من هذين، أو لأنها جمعت بين الأمرين، وهذا مما يدل على كرم رسول على الله، وأن هذا من أفضل الثناء عليه حيث يدل على تكميله عبودية ربه، ولهذا ذكره بلفظ العبودية في أشرف المقامات وهي أربعة:

الأول: مقام التحدي كما في قوله جلّ وعلا: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ مِثْلِهِۦ﴾ [البقرة: ٢٣].

الثاني: مقام الإنزال كما في هذه الآية، وهو من أشرف المقامات وهو تنزيل الوحى عليه.

الثالث: مقام الإسراء ﴿ سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيَلَا ﴾ [الإسراء: ١]. الرابع: مقام الدعوة إليه ﴿ وَأَنَّهُ لَنَّا فَامَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ وَأَنَّهُ لَنَّا فَامَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ وَأَنَّهُ لَنَّا فَامَ عَبْدُ اللّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿ وَإِلَّهُ إِلَّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿لِيكُونَ﴾ واللام في ﴿لِيكُونَ﴾ هي لام التعليل، وهي في كلام الله جلّ وعلا يفعل لعلة ولحكمة، ولهذا فإن الأحكام التي لا تظهر لها علة قليلة جداً بالنسبة لغيرها.

﴿لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا ﴾ سبق أن العالمين هم كل مخلوق ولكن في هذه لها مفهوم آخر غير السابق وهو الإنس والجن فقط؛ لأن الرسول على أرسل إلى الجن والإنس، والنذير: هو الإعلام بمواقع الخوف، والبشير: هو الذي يبشر بالخير، والقرآن جاء بشيراً ونذيراً كالرسول على فإنه نذير وبشير، ولهذا كان من تأويل رؤية الرسول على أنها قد تكون نذارة أو بشارة، فإن كان ممن يخالف أوامره ويرتكب نواهيه فهى نذارة، ويجوز

أن يقع فيه العذاب ويجوز أنه حق عليه القول، أما إذا كان مستقيماً على سنته ورآه في النوم فإنه قد تكون هذه بشارة له، والمقصود أن الإنذار هو التخويف وأن حالة الخوف قريبة، وإذا جاء النذير فيجب أن يستعد المُنذر ويستعتب وإلا فإن العذاب قريب، وفي هذا دليل على أن القرآن حجة لمن بلغة وهو ظاهر، وقد جاء أيضاً في آية أخرى ﴿ لِأُنذِرَّكُم بِهِ. وَمَنْ بِلَةٌ ﴾ [الانعام: ١٩] وبلوغه هو وصوله للإنسان ولا يلزم أن يفهمه؛ لأن الفهم شيء آخر، والله جلّ وعلا أخبر عن الكافرين عندما يدعوهم الرسول عَيْنَ بالقرآن فكأنما ينادي البهائم التي لا تسمع إلا مجرد النداء، وأخبر أنهم صم بكم عمى، وأخبر جلّ وعلا في آيات أخرى أنهم قالوا لنبيهم: ﴿ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ﴾ [هود: ٩١] وأخبر في آية أخرى أنهم قالوا: ﴿ وَمِنْ بَيْنِنَا وَيَبْنِكَ جِمَابٌ ﴾ [فصلت: ٥] أي: لا نفهم ماذا تقول؟ ومع ذلك كله فقد قامت عليهم الحجة، والمقصود هنا أن الله أنزل القرآن على محمد علي للنذارة والبشارة، ففي هذه الآية إثبات الكمالات لله جلّ وعلا وإثبات الرحمة له حيث أرسل رسولاً إلى العالمين رحمة بهم، وكذلك أنزل عليهم الفرقان رحمة بهم، وفيها دليل على علوه جلّ وعلا وعلى تكلمه.

﴿ اَلَّذِى لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَنَّخِذْ وَلَـدًا ﴾ كما تزعمه الطوائف الضالة من المشركين والنصارى واليهود.

﴿ وَلَمْ يَكُن لَمُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ ﴾ كما تقوله المجوس(١) والقدرية ونحوهم ممن خالف في هذا وأشرك في الربوبية.

<sup>(</sup>۱) (المجوس): هم الذين يعبدون النار؛ لاعتقادهم أنها أعظم شيء في الوجود، ويسجدون للشمس عند طلوعها، ويقولون بالأصلين النور والظلمة كالثنوية، ويستحلون نكاح المحارم.

<sup>«</sup>اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي (ص١٣٤)؛ «الملل والنحل» (٢/ ٧٠).

﴿وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ سبق أن كل شيء يكون على حسب ما أريد به، فلا يجوز أن يدخل في هذا صفات الله عَلَى ويقال: إنها شيء، فهي مخلوقة؛ لأن الصفات تبع للموصوف، والصفات لا تقوم بأنفسها حتى يقال: إنها شيء قائم بنفسه، فكلامه ورحمته وعلمه وحكمته وحياته، وغير ذلك من صفاته كلها قائمة به، فهي تبع للذات المقدسة، فعلى هذا؛ فاستدلال الجهمية والمعتزلة بهذه الآية على خلق القرآن استدلال داحض باطل وفي غير موضعه، فإن الجهمية لما قالوا: إن القرآن شيء فيكون داخلاً في هذا العموم ﴿وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ قال لهم أهل السنة: القرآن صفة من صفات الله جلّ وعلا، وصفاته جلّ وعلا تقوم به، والقائمة بالله جلّ وعلا ليست من الخلق في شيء، بل هو الخالق بصفاته جلّ وعلا، فهو يقول للشيء كن فيكون، واستدلوا بحديث خولة الذي فيه أن الرسول ﷺ قال: «من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المكان»(١٦ والرسول ﷺ ذكر أن الاستعاذة بغير الله شرك، فإذاً الكلمات من صفاته، فالمستعيذ بها مستعيذ بصفة من صفات الله جل وعلا.

﴿ فَقَدَّرُمُ لَقَدِيرًا ﴾ ومعنى ذلك يدل على الإتقان وعلى أنه أعطى كل شيء خلقه الذي تحصل به حياته ويحصل به ما أريد منه، وأنه كذلك يقع شيءً فشيئاً فشيئاً على حسب علم الله وإرادته جلّ وعلا، وأنه لا يقع شيء قبل ما أراده الله جلّ وعلا، فقد علم الأشياء قبل وجودها وكتبها ثم قدرها فتقع على وفق علمه وكتابته.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۰۸)، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره؛ الترمذي (۳۳۵۹)، كتاب الدعوات عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزلاً، من حديث خولة بنت حكيم ﷺ.

وَقَـوْلُـهُ: ﴿مَا اَتَّخَـذَ اللَّهُ مِن وَلَهِ وَمَا كَانَ مَعَهُم مِنْ إِلَيْهِ إِذَا لَدَهَبَ كُلُّ اللهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ شَبْحَانَ ٱللهِ عَمَّا يَصِغُونَ عَالِمِ عَلَى بَعْضٍ شُبْحَانَ ٱللهِ عَمَّا يَصِغُونَ عَمَّا يَصِغُونَ عَمَّا يَصِغُونَ عَمَّا اللهِ عَمَّا يَشْرِكُونَ عَمَّا اللهِ عَمَّا يَشْرِكُونَ عَمَّا اللهِ عَمَّا يَشْرِكُونَ عَمَّا اللهُ عَمَّا يَشْرِكُونَ عَمَّا اللهُ عَمَّا يَشْرِكُونَ عَمَّا اللهُ عَمَّا يَسْرِعُونَ عَمَّا اللهُ عَمْا اللّهُ عَمَّا اللّهُ عَمَّا اللّهُ عَمَّا اللّهُ عَمَّا اللّهُ عَمْا اللّهُ عَمَّا اللّهُ عَمْا اللّهُ عَمَّا اللّهُ عَمْا اللّهُ عَا اللّهُ عَمْا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْا اللّهُ عَمْا اللّهُ عَمْا اللّهُ عَمْا اللّهُ عَمْا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْا اللّهُ عَمْا اللّهُ عَمْا اللّهُ عَلَيْهُ عَمْلُولُ عَمْا اللّهُ عَمْا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَمْا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَمْا لَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَا لَهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَمْا لَهُ عَلَيْكُونَ عَمْا اللّهُ عَلَيْكُ عَمْا لَهُ عَلَيْكُونَ عَلَى اللّهُ عَلَالْكُونُ عَلَى اللّهُ عَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالْمُ عَلَى اللّهُ

﴿مَا اتَّخَذَ الله مِن وَلَهِ ﴾ وهذه نافية للرد على المشركين ونحوهم ممن زعم أن الله جلّ وعلا اتخذ ولداً تعالى وتقدس، والمقصود \_ كما سبق \_ أن المؤلف لما ذكر صفات الإثبات بالتفصيل أراد أن يذكر الصفات التي تدل على النفي؛ لأنه أخبر أن الله وصف نفسه بالإثبات والنفي، والنفي يأتي مجملاً وهنا جاء مفصلاً، والسبب أن ذلك ادعى له جلّ وعلا فصار النفى لهذه الدعوى الباطلة.

﴿وَمَا كَاكَ مَعَهُم مِنْ إِلَاهُ ﴾ وهذا كله رد على المشركين لأنهم قالوا: الملائكة بنات الله، وقالوا: إن أصنامهم آلهة كذباً وزوراً وبهتاناً بل هي مجرد دعاوي لا حقيقة لها.

﴿إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَامٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ وهذا من البرهان القاطع الذي يدل دلالة واضحة على أن الله جلّ وعلا له الملك وحده وأنه الإله الواحد وبهذا الدليل قال العلماء: إن المشرك لا عذر له أصلاً لأن هذه الآية وغيرها تدل على أن الكون كله بتدبير دقيق وإتقان متناهي بالحكمة والدقة، وكله يدل على خالق واحد وإله واحد، فلا عذر لمن أعرض عن ذلك لظهور ذلك ووضوحه، فإنك لو شاهدت من الذرة إلى السماء فكلها تدل على إله واحد، وهذا يسمى دليل التمانع في الإلهية، وقد ادعى بعضهم أنه في الوجود، ولكن هذا من لازمه، وذلك كما ذكر الله جلّ وعلا أن التقديرات ثلاثة:

الأول: لو قدر أن الخالقين متعددين فلا يخلو أن يكون كل واحد مكافئ للآخر ومتعاونين، وهذا يدل على العجز وأنهم لا يصلحون أن يكونوا آلهة لأنهم عاجزون، لهذا أعرض عن هذا.

الثاني: ألا يستطيع كل واحد مغالبة الآخر فينفصل كل واحد عن الآخر بملكه وبما يحوزه كما يفعله ملوك الأرض، وتجد كل واحد له مملكة خاصة ولها حدود ويكون الآخر منفصل عنه لأنه ما استطاع أن يستولي على الآخر، والواقع يدل على خلاف هذا لأنه ليس في الخلق انفصال، وإنما هو متقن يدل على نظام واحد ونسق واحد، فإذاً هذا باطل.

الثالث: أن يكون واحد منهم هو الذي قهرهم واستولى عليهم وغلبهم، فإذاً المقهورون المغلوبون لا يصلحون أن يكونوا آلهة، فصار الأمر إلى الواقع، وأن الذي أتقن كل شيء وأوجد كل شيء إله واحد ويجب أن يكون التأله له، فله الملك وله الحمد وله العبادة وحده.

﴿ سُبَحَن اللهِ عَمّا يَصِغُون ﴾ عما يصفه هؤلاء الظلمة بأن له ولداً، وقد علم أن الولد من جنس الوالد، وهذا تشبيه لله جلّ وعلا، وكذلك الولد يتخذ للعجز؛ لأن الوالد يموت ويرثه هذا الولد، ولأنه عاجز فيساعده ويعاونه على ما يلزم، فالولد يتخذ من النقص، أما الكامل الذي هو غني بذاته عن كل شيء فيتعالى عن ذلك، فهذا من العيب والنقص الذي ينزه عنه جلّ وعلا.

﴿عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ﴾ وسبق أن علم الله شامل لكل شيء وأنه لا يخفى عليه شيء، وأنه يعلم ما يكون أنه يكون في كذا على وفق كذا، وأنه إذا كان لا يزيد في علمه ذرة ويقع على وفق علمه، يعني أن الأشياء استوت في علمه الحاضر والذي سيحضر وكذلك الماضي الذي مضى، فهو يعلم الأمور الغائبة على وفق الحاضرة، والغيب يكون غيباً مطلقاً وغيباً نسبياً، فهو لمن غاب عنه غيب ولمن شاهده وعرفه يكون غير غيب، ولكن هناك غيب مطلق لا يعلمه أحد من الخلق وإنما يعلمه الله جلّ وعلا وحده، والشهادة يعنى الشيء المشاهد.

﴿ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ تعالى أي: ارتفع وتعاظم وتقدس عما يقوله هؤلاء المشركون.

### ﴿ فَلَا تَضْرِبُواْ بِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞﴾ [النحل: ٧٤] `

الأمثال هي الأقيسة، والقياس يحتاج إلى أصل، فالفرع هو المقيس، ولا بد أن يكون هناك علة لإلحاقه من أجل ذلك، سواء كان قياس شبه أو قياس تمثيل وكلها ممنوعة في حق الله جلّ وعلا، ولكن قياس الأولى سيأتي أنه يثبت لله جلّ وعلا، وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق ليس فيه نقص في وجه من الوجوه فالخالق أولى به، وكل تنزه وعيب تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه تعالى وتقدس لأنه هو واهب الكمال، فلا يجوز أن يكون المخلوق أكمل من الخالق تعالى الله وتقدس.

﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِللَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ﴾ لأن الأمثال أقيسة والأقيسة تشبيه، يعني تشبيه الفرع بالأصل، فالله جلّ وعلا ليس كمثله شيء، فهذا نهي يدل على كمال الله جلّ وعلا وأنه منزه عن الأقيسة وعن المثلاء والنظراء.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ علم الله محيط بكل شيء، أما المخلوق فليس له من العلم إلا ما وهبه الخالق جلّ وعلا، فيجب أن يتبع قول الله ولا يجوز أن يعتمد على فكره وعلى نظره، فإن قوله جلّ وعلا: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ يدل على أن ما يسمى بالبراهين العقلية أنها مجرد دعاوي لا يجوز الاعتماد عليها لأنها جهل، والسبب أنها خلاف العلم الذي علمنا الله إياه.

﴿ قُلَ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى ٱلْفَوَكِ مِشَ مَا ظُهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْىَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللَّهِ مَا لَا نَفَامُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا نَفَامُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]

هذه الآية فيها تحريم القول على الله جلّ وعلا بلا علم، والقول على الله بلا علم يدخل فيه القول في الحلال والحرام، وأعظم منه القول عليه في العبادة، وأعظم منه القول عليه فيما يتعلق بذاته من الأسماء

والصفات، ولهذا يقول ابن القيم: إن هذه الآية رتبت على مراتب أربع، هذه المحرمات جاء تحريمها في الشرائع كلها ليس في هذه الشريعة فقط، فالأولى أسهل من الثانية والثانية أسهل من الرابعة، فالرابعة أعظمها وأشدها وهي القول على الله بلا علم.

ففي الأولى: تحريم الفواحش، وهو كل ما فحش في نفسه وفي نفس أهل الاستقامة مما يتعلق بالمحرمات، فالفواحش محرمة مطلقاً مثل الزنا واللواط وشرب الخمر.

الثانية: البغي التعدي والظلم، فهو أعظم وأكبر حرمة من الفواحش؛ لأن البغي يدخل فيه أكل أموال الناس وكذلك الاستطالة في أعراضهم والكلام فيهم بالظلم وكذلك ظلمهم مطلقاً، وقد قيل: إن الإثم يراد به شرب الخمر، هذا على قول؛ لأن الخمر هي أم الخبائث، فإذا وقع الإنسان فيها فقد وقع في التعدي وفي غيره، ولكن البغي أعم من هذا ﴿وَالبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِ ﴾ هذا فيه التعدي الظاهر، وقيل: ﴿بِغَيْرِ ٱلْحَقِ ﴾ هذا قيد وهو مثل القصاص، فإذا وجب على الإنسان قصاص أو ما أشبه ذلك فهذا لا يكون بغياً إلا بحق.

والثالثة: هي الإشراك بالله ما لم ينزل به سلطاناً وهي أعظم من التي قبلها، وقد جاء أن الشرك أعظم المحرمات، ولكن هذه الآية تدل على أن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، وقوله: ﴿مَا لَمْ يُنزِّلُ بِهِ عَلَى أَن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، وقوله: ﴿مَا لَمْ يُنزِّلُ بِهِ سُلطاناً ﴾ هذا قيد وقع في الغالب لأنه لا يوجد شرك أنزل الله جلّ وعلا به سلطاناً، فكل الشرك ليس فيه سلطان، والسلطان المقصود به الحجة، فليس عند المشرك أي حجة وأي برهان على شركه، ولكن المقصود بهذا أنكم تقعون في الشرك مع ظهور البراهين على بطلانه.

والرابعة: هي القول على الله بغير علم وهي ختام الآية وهو المقصود من سياق الآية، فوصف الله بما لم يصف به نفسه هو قول عليه بلا علم، فيجب أن نتقيد بوصف الله بما جاء عن الله وعن رسوله عليه

لئلا نقع في القول عليه بلا علم الذي هو أعظم من الشرك، وقيل: إنه أعظم من الشرك لأنه يدخل فيه الشرك وزيادة.

# وَقَوْلُهُ: ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْمَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞﴾ [طه: ٥] فِي سَبْع مَوَاضِعَ (١)

الاستواء صفة من صفات الله الفعلية التي فعلها بمشيئته واختياره وقدرته، والمقصود أن الله جلّ وعلا له صفات اختيارية وبعض العلماء يسميها الصفات الفعلية، وكثيراً ما يقول شيخ الإسلام فيها: الصفات الاختيارية، يعنى أنه يفعلها باختياره تعالى وتقدس، وجاءت صفة الاستواء على العرش في آيات كثيرة مثل ما ذكر، ولكن في ستة مواضع هذه جاء ذكرها مرتباً بلفظة ﴿ ثُمُّ ﴾ على خلق السماوات والأرض مما يدل على الترتيب الزمني، ومعروف أن ﴿ثُمُّ ﴾ تأتي للعطف مع التراخي بخلاف الواو فإنها تدل على مطلق الجمع، فهي تدل على الترتيب، يعني أن هذا ذكر أولاً ثم جاء بعده ذلك، وليس معنى ذلك أن العرش لم يوجد إلا بعد خلق السماوات والأرض، فقد ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي ﷺ قال: «إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء»(٢) وفي حديث عمران بن حصين الذي رواه البخاري وذكره في أربعة مواضع من صحيحه وهو حديث فرد لم يأتِ إلا عن عمران بن حصين فقط فيما نعلم فإنه قال: أتيت إلى مسجد النبي ﷺ فعقلت راحلتي عند الباب ودخلت فإذا رسول الله ﷺ فدخل عليه بنو تميم فقال:: «يا بني تميم أبشروا» قالوا: بشرتنا فأعطنا، فتغير وجه رسول الله ﷺ، ثم دخل الأشعريون من

<sup>(</sup>١) قوله تعالى: ﴿ اَلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ۞﴾ [طه: ٥]، وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَ الْمَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٥، السجدة: ٤، الفرقان: ٥٩، السجدة: ٤، الحديد: ٤].

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

أهل اليمن فقال: «يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم من بني تميم» قالوا: قبلنا، جئناك نتفقه في هذا الدين ونسألك عن مبدأ هذا الأمر فقال على الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء» فهذا يدل على أن الكتابة وقعت والعرش على الماء، فعلى هذا؛ قوله على في حديث عبادة بن الصامت وغيره: «أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة»، ليس المقصود به الإخبار عن أولية الخلق، وإنما المقصود به الإخبار عن القلم أنه أمر بالكتابة بعد خلقه مباشرة بلا فاصل؛ لأن الكتابة هي التي ذكرت في حديث عبد الله بن عمرو قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء.

والقرآن أيضاً يدل على هذا؛ لأنه جلّ وعلا ذكر أنه خلق السماوات والأرض وأن عرشه كان على الماء، وقوله: كان، تدل على المضي، وقد يأتي سؤال وهو: أنه إذا كان العرش مخلوقاً قبل خلق السماوات والأرض بأزمان طويلة فلماذا قيل: ﴿إِثَ رَبَّكُمُ اللهُ ٱلّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَامِ ثُمَّ السَّمَوَتِ عَلَى ٱلْعَرْشِ (الأعراف: ١٥٤).

الجواب: أن الاستواء الذي ذكر بعد خلق السماوات والأرض هو استواء خاص، وسيأتي كمال البحث فيه إن شاء الله.

الاستواء خاص بالعرش، والعرش في اللغة: هو سرير الملك الذي يجلس عليه، وعرش الرحمٰن جلّ وعلا هو سقف المخلوقات فليس فوقه شيء، وهو أكبر المخلوقات على الإطلاق وأرفعها، ولهذا ثبت في الصحيح أن النبي على الإالم الله المجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى المجنة ووسطها وسقفه عرش الرحمٰن ومنه تفجر أنهار المجنة فالفردوس هو أعلى الجنان وسقفه عرش الرحمٰن جلّ وعلا، وقد أنكر العرش بعض أهل البدع وقالوا: العرش هو الملك. وهذا إنكار لما ثبت في كتاب الله جلّ وعلا وجاءت به الرسل وهو كفر بالله جلّ وعلا.

وأفعال الله التي يفعلها قسمان:

الأول: لازم: وهو الذي لا يتعدى إلى مفعول كالاستواء والنزول والمجيء وما أشبه ذلك.

الثاني: المتعدي كالخلق والإحياء والإماتة والتصرف وغيرها.

وهي كلها يفعلها بمشيئته ولهذا سميت صفات الأفعال وسميت الصفات الاختيارية لأنه يفعلها باختياره، وقد أنكر الاستواء أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم زاعمين أنه يدل على التشبيه، إذا أثبتوا الاستواء قالوا: يلزمنا التشبيه، والقاعدة \_ مثل ما سبق \_ أنهم لم يعرفوا من أوصاف الله جل وعلا إلا ما عرفوه من أنفسهم، فتخيلوا التشبيه في أنفسهم ثم دعاهم ذلك إلى تعطيل الرب جل وعلا مما يتمدح به ويتعرف به إلى خلقه تعالى وتقدس، وقد جاء عن الإمام مالك قوله لما سئل: ﴿الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَىٰ ﴿ اللهِ والميال عنه بدعة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا رجل سوء.

فقوله: الاستواء معلوم يعني معلوم في اللغة ولا يحتاج للسؤال، وأما الكيفية فممتنع على الخلق معرفتها؛ لأنها \_ كما سبق \_ تتطلب المشاهدة أو يكون للمسئول عنه مثيل يعرف به تعالى الله وتقدس، وكلا الأمرين ممتنع، فالخلق وإن رأوه في الآخرة فإنهم لا يحيطون به، أما في الدنيا فالرؤية غير واقعة، وإن كانت كما يقول العلماء: إنها غير ممتنعة بدليل أن كليم الرحمن سألها، والرسل لا يسألون شيئاً ممتنعاً، وبدليل تعليق إمكانها باستقرار الجبل، ولكن ما يستطيعها الخلق في هذه الحياة لأن خلقه في هذه الحياة خلق ضعيف وإنما يرونه يوم القيامة إذا تمت خلقتهم وسيأتي الكلام في رؤية الله جلّ وعلا.

قوله: ﴿ اَلرَّحْنُنُ عَلَى ٱلْمَـرُشِ ٱسْتَوَىٰ ۞﴾ [طه: ٥] يذكر ذلك جلّ وعلا صفة مدح بأنه استوى على العرش، فهو من صفات الكمال.

وَقَـوْلُـهُ: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّارِ ثُمَّ السَّمَوَةِ يُونُسَ عَلَى الْعَرَافِ: ١٥] وَقَالَ فِي سُورَةِ يُونُسَ عَلَى الْعَرَافِ: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الْذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّنَوَىٰ عَلَى الْعَرَشِّ ﴾ رَبَّكُمُ اللَّهُ الذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السَّنَوَىٰ عَلَى الْعَرَشِّ ﴾ [يونس: ٣].

وَإِنَّ مَا اللّهُ عَلَى المتأكيد، والله جلّ وعلا هو أصدق القائلين، فإذا قال قولاً وجب على الخلق تصديقه والإيمان به وقبوله، ولكنَّ كثيراً من الناس لا يقبل فاحتاج إلى التأكيد والقسم وغير ذلك من المؤكدات والقرآن نزل بلغة العرب وأسلوبهم ﴿رَبَّكُمُ الله ﴾ سبق أن معنى الرب: هو المالك المتصرف الذي يملك ويتصرف بملكه كيف يشاء، ومعنى الرب غير معنى الله، فالله: هو المألوه الذي يؤله ويعبد، وسبق أن هذين الاسمين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا في المعنى، يعني أنهما يتعاقبان، أي: أن الرب إذا ذكر وحده يدخل فيه معنى العبادة؛ لأن الرب المالك المتصرف هو الواجب أن يعبد، وعبادة غيره باطلة، وإذا ذكر اسم الله جلّ وعلا وحده فإنه يدل على أنه المألوه الذي يؤله، والمألوه هو الذي يتصرف فيدخل فيه معنى البرب.

﴿ اَلَّذِى خَلَقَ اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ السخليق: هـو الإنـشـاء والإيـجـاد والإبداع على غير مثال سابق وقد يطلق الخلق على التقدير كما في قول الشاعر:

ولأنت تفري ما خلقت وغيرك يخلق ثم لا يفري وبهذا أجيب عن الإشكال الذي ورد في قوله جلّ وعلا: ﴿وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَنْهَا ﴿ وَالنَّازِعَاتِ: ٣٠، ٣٠] مع قوله

جــل وعــلا: ﴿هُو اللَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَكِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآءِ فَسَوَّنهُنَ سَبْعَ سَمَوْتُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ [البقرة: ٢٩] قالوا: إذا التقدير أنه جل وعلا خلق الأرض، يعني قدر خلقها تقديراً ثم خلق السماء بالفعل بعد ذلك، وابن عباس يفسر هذا بما بعده، يقول دحوها هو إخراج مائها ومرعاها وإرساء الجبال فيها ولا يكون بعد ذلك إشكال.

السماوات والأرض هي أعظم المخلوقات وأكبرها ويذكرها جلّ وعلا كثيراً، وكثيراً ما يذكر السماوات مجموعة والأرض مفردة، وقد جاء أنها سبع طباق وأن بينها مسافات عظيمة وأنه جلّ وعلا أوسعها إيساعاً لا يعلمه خلقه، ويقول جلّ وعلا: ﴿ فَعَنُجُ الْمَلَيْكُهُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِ إِيساعاً لا يعلمه خلقه، ويقول جلّ وعلا: ﴿ فَعَنُجُ الْمَلَيْكُهُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِ إِلَى مِقْدَارُهُ خَسِبنَ أَلَفَ سَنَةٍ ﴿ فَ المعارج: ٤] يقول بعض السلف: إن المسافة بين الأرض والعرش هي العروج خمسين ألف سنة، والسماوات مبنية حقيقة ولها أبواب ولا يدخل إليها إلا مع أبوابها، وقد أخبر جلّ وعلا أن أبواب السماء تغلق عن الكافرين، وفي حديث عروج النبي عليه أن جبريل المعلى المناه الدنيا استفتح الباب فقيل له: من معك؟ فقال: المباب فقيل له: من معك؟ فقال: نعم، ففتحوا، وهكذا في السماء الثانية والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة.

﴿فِي سِتَّةِ أَيَّارٍ ﴾ وأول هذه الأيام هو يوم الأحد وآخرها هو يوم الجمعة، والله أعلم ما هي هذه الأيام؛ لأن وقت الخلق ليس فيه شمس ولا قمر ولا شيء يعرف به الليل، ويجوز أن هناك مخلوقات وأجرام أخرى الله أعلم بها؛ لأن الله جلّ وعلا \_ كما سبق \_ أول بلا بداية وما كان معطلاً من الفعل والخلق والإيجاد حتى خلق السماوات والأرض، بل كان يخلق ويفعل ما يشاء تعالى وتقدس، ولكن عقول الناس ما تتحمل أكثر مما أخبروا به، ثبت أن آخر الأيام هو يوم الجمعة وفيه تقوم

الساعة وفي آخر ساعة منه خلق آدم ﷺ وأخرج ولم يكمل ذلك اليوم في الجنة.

﴿ أُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ السبق أن ﴿ أُمَّ الله على الترتيب مع التراخي، يعني ترتيب الاستواء على العرش على خلق السماوات والأرض، أما السؤال الذي قد يخطر على بال الإنسان، إذا كان مثلاً ذكر هذا مرتباً على خلق السماوات والأرض، فهل كان قبل ذلك مستوعلى عرشه؟.

فنقول: الله أعلم، هذا ما وصل إليه علمنا، مع أن بعض العلماء أجاب عن هذا وقال: هذا الاستواء الذي ذكر مرتباً على خلق السماوات والأرض استواء خاص بعد الخلق، ولا ينفي أن يكون مستوياً على عرشه قبل ذلك، وقد سبق أن ذكرنا حديث عبد الله بن عمرو الذي في صحيح مسلم أن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، وكذلك حديث عمران بن حصين الذي فيه سؤال أهل اليمن للنبي عن مبدأ هذا الأمر، وقولهم «هذا الأمر» وقولهم والجبال يعني الإشارة إلى هذا الشيء الموجود من السماء والأرض والجبال والشجر والمخلوقات، ولهذا جاء الجواب: كان الله ولم يكن شيء قبله ثم خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء، فعلى هذا يتبين لنا أن استواء الله جل وعلا خاص على عرشه، ولا يجوز أن نقول كما تقول الجهمية من أن معنى استوى على العرش هو استولى على السماء وعلى المخلوقات وعلى كل شيء، فأي فائدة تكون بعد ذلك؟.

والغريب أنهم يستدلون ببيت شعر مصنوع، ولو استدل عليهم بآية من كتاب الله لم يقبلوها لأن الهوى وافق ذلك، وبيت الشعر هو:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق

ويقولون: إن هذا البيت للأخطل مع أنه ليس موجوداً في ديوانه وأنكر أن يكون له، وإن قدر أنه له فهو نصراني منحرف في العقيدة انحراف النصارى، فكيف يستدل ببيت من أشعاره ويترك كلام الله وأحاديث رسوله على ذلك، فهذا هو الضلال البين الواضح.

في هذه الآية دليل على أن أول المخلوقات التي أخبرنا بها هي هذه، وفيها أن المخلوقات تدل على وجود الله جلّ وعلا وأنه إذا نظر الإنسان بفكره وعقله يدعوه إلى معرفة الله جلّ وعلا.

# وَقَـالَ فِي سُـورَةِ الـرعـد: ﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَنُونِ مِنْدِ عَمَدِ نَرَوْنَهَا ثُمَّ السَّمَون عَلَى الْعَرْشِ ﴾ [الرعد: ٢]

السماء فوق من جميع الجهات، مع أن الأرض محصورة والسماء محيطة بها من كل جانب وهي فوقها دائماً، ولا يمكن أن تكون السماء تحت؛ لأن الجهات الحقيقية جهتان فقط: فوق وتحت، أما البقية فهي وهمية ولا حقيقة لها أو إضافية، ومعنى كونها إضافية أن يمينك تكون شمالاً لغيرك، وخلفك أمام لغيرك، فهي إضافية بالنسبة للمخلوق الصغير الحقير، أما الجهات الحقيقية فهي الفوق والتحت فقط وليس هناك جهات أخرى، والسماء دائماً فوق، أما التصور الذي قد يتصوره الإنسان كأن يقول: الجانب الذي تحتنا من الأرض تكون السماء تحته، هذا تصور خاطئ؛ لأن جانب الأرض الآخر ليس تحتنا، والذي يكون تحتنا هو مركز الأرض وقلبها، حيث إنه لو قدر أنه يُخْرَقُ خرقٌ من جانب وخرق مقابله من الجانب الآخر وكلاهما يذهب تحت فسيلتقيان في مركز الأرض، ولو قدر أن إنساناً يدخل من جانب وآخر يدخل ومن الجانب المقابل من الأرض فستلتقي أرجلهما ورؤوسهما إلى الفوق من الجانبين، والسماء فوق الأرض من جميع الجهات، والسماء الثانية كذلك فوق

الأولى، والثالثة فوق الثانية بهذا الجانب، يعني أن السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا والثالثة محيطة بالثانية والرابعة محيطة بالثالثة، والعرش فوق السماوات كلها، غير أن العرش جاء أن له قوائم وحملة كما في حديث الأوعال أن ملائكة يحملونه وهم حملة العرش، وقد ذكر الله جلّ وعلا ذلك في كتابه في قول الله جلّ وعلا: ﴿وَيَعْلُ عَرَشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ وَمِهُ لَيْنِيةٌ ﴾ [الحاقة: ١٧] يعني يوم القيامة يكونون ثمانية بدلاً من أربعة لحكمة أرادها جلّ وعلا، ولأنه جلّ وعلا إذا غضب ما تحمله الملائكة ولا غيرهم إلا بقدرته جلّ وعلا، فعلى هذا نعرف أن العرش هو أعلى المخلوقات وأكبرها وأعظمها والله أكبر من كل شيء.

﴿ بِغَيْرِ عَمْدٍ تُرَوْنَهُ ﴿ هذا من تمام القدرة، وليس المعنى أن هناك عمداً ولكنها لا ترى، ولكن المعنى: ترون السماء قائمة فوق الأرض وليس لها عمد تمسكها وإنما يمسكها رب العالمين جلّ وعلا، ولو ترك إمساكها فمن الذي يمسكها؟.

والمعنى أننا نرى السماء بعيدة جداً ولا نشاهدها إلا إذا كنا على الأرض، أما إذا ارتفع الإنسان عن الأرض وأصبحت الأض لا تأثير لها في الانعكاس تختفي السماء، وهذا الذي غر هؤلاء الملاحدة فقالوا: ليس هناك سماء وإنما هو فضاء تسبح فيه الكواكب فقط، وبعض الفلاسفة يجعلون السماء الأفلاك؛ لأنهم برصدهم أدركوا أن الأفلاك سبعة، ولكن جاء بعدهم من زادت عنده الأفلاك وصار تسعة، والآن وصلت إلى أكثر، وهذا كله يدل على أن النجوم والأفلاك دون السماء، وأما قوله جل وعلا: ﴿وَلَقَدْ زَيّنًا السَّمَاةُ الدُنيًا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنها رُجُومًا لِلشَّيَطِينِ ﴾ والملك: ٥] فهي في مرأى العين كأنها مصابيح في السماء زينة لها، والعلم عند الله جل وعلا ولكن هذا هو الظاهر.



وَقَالَ فِي سُورَة طه: ﴿ ٱلرَّحْنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞﴾ [طه: ٥]، وَقَالَ فِي سُورة الفِرْقان: ٥٩]، وَقَالَ فِي سُورة الفِرْقان: ٥٩]

الآية الأولى جاء ذكر الرحمٰن مقدماً عكسها، مما يدل على أن الاستواء حقيقي، وأنه لا يجوز أن يتأول بأنه القصد أو القهر أو الملك أو التصرف كما يقوله أهل التأويل كابن العربي المالكي صاحب «العواصم من القواصم» فإنه قال فيها قاصمة: إذا قال لك المشبه ﴿الرَّمْنُ عَلَى الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴿ الْعَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴿ فَيَلَ : للاستواء خمسة عشر معنى فأيها تقصد؟.

فيقال له: كلا والله، ليس للاستواء إلا معنى واحد، أما الأربعة عشر فهي مخترعة من عندكم ولم يدل عليها القرآن ولا كلام رسول الله ولل يقل بها أو ينطق بها أحد من سلف الأمة، وإنما هي مبتدعة مخترعة فترد على قائلها.

وَقَالَ فِي سُورَة أَلَم السجدة: ﴿ اللهُ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [السجدة: ٤].

يعني أن المسافات والفضاء كلها مخلوق لله جلّ وعلا، ولكن هذه محاطة بالسماء وفيها من المخلوقات ما الله به عليم من النجوم والرياح وغيرها.

وَقَالَ فِي سُورَة الحديد: ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ اَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ النَّامِرِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى اَلْمَرْشِ ﴾ [الحديد: ٤].

في كلها أطرد ذكر الاستواء على خلق السماوات والأرض لا في موضع واحد، والاستواء جاء في لغة العرب على معنيين:

الأول: استواء معدى بعلى كما في هذه الآيات ﴿أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْمَرْشِّ﴾ وهو يدل على العلو والارتفاع.

الثاني: استواء معدى بإلى كقوله جلّ وعلا: ﴿أَسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَاَّةِ﴾ وهو كذلك يدل على العلو والارتفاع.

وهناك استواء يتعدى بنفسه كقوله جلّ وعلا: ﴿وَلَمّا بَلَغَ أَشُدُونَ وَالقصص: ١٤] هذا معناه تم وكمل وهو بإجماع أهل اللغة، وهذا وهناك استواء يأتي مقروناً بالواو مثل: استوى الماء والخشبة، وهذا معناه المساواة أي: أنه صار مساوياً له، وليس هناك معنى ثالث في اللغة، وإنما قولهم: أن معنى استوى استولى مثل ما يقول ابن القيم كَالله: إن هذه اللام تشبه نون اليهود، وهما زائدتان في وحي الله، فلا معنى لها ولا يعرف عند العرب أن استوى بمعنى استولى، فقد أنكرها أئمة اللغة، وإنما قاله المتأخرون من النحويين الذين صاروا أشاعرة وأثبتوه في كتبهم، وهذا لا يجوز أن يعتمد عليه ولا ينظر إليه ولا يغتر به، والاستواء معناه جاء معبراً عنه بأربعة ألفاظ، وهي ثابتة عن السلف والنخاري والدارمي وغيرهم مثل الطبري ومفسري السلف وهي:

الأول: أن معنى الاستواء عبروا عنه بالعلو، أي: علا على العرش.

الثاني: ارتفع على العرش.

الثالث: استقر على العرش.

الرابع: صعد على العرش.

وهي كلها واضحة ومعناها واحد، وإنما كلٌ يعبر باللفظ الذي يفيد السامع وإلا فهي مترادفة، فإذاً معنى الاستواء معلوم كما قال الإمام مالك وإنما المجهول كيفيته؛ لأن الكيفية تتطلب المشاهدة والله جلّ وعلا

لا يُشاهد، ثم إن هذا الذي ذكر في هذه الآيات من الاستواء دليل على على على الله، والاستواء دليل سمعي وهو بالوحي الذي جاء به الرسول ﷺ، والاستواء من صفات الفعل.

#### وَقُولُهُ: ﴿ يَعِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّهُ [آل عمران: ٥٠]

عيسى ﷺ لم يمت، ومعنى قول الله جلّ وعلا: ﴿مُتَوَفِّيكَ﴾ فيه قولان للعلماء:

الأول: أن المقصود بالتوفي هنا النوم، والنوم يسمى توفي كما قسال الله جل وعلى: ﴿ أَلَمْهُ يَتُوفَى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالْتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهِا فَيُمْسِكُ اللِّي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأَخْرَىٰ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّىٰ ﴾ [الزمر: ٤٢].

الثاني: أن هذا توف لا يلزم منه الموت، توفاه الله ولكنه لم يمت، وسينزل في آخر الزمان ونزوله من أشراط الساعة الكبرى، وقد جاءت الأحاديث متواترة عن رسول الله على بنزول عيسى الله وأنه سيصبح حكماً عدلاً مقسطاً يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل الجزية ويقبل الإسلام فقط، وهو من هذه الأمة لأنه لا يأتي بشريعة وإنما يحكم بهذا الشرع؛ لأن هذا هو الشرع الأخير الذي أنزله الله جل وعلا، وأما كونه لا يقبل الجزية فهذا من الأمور التي أوحيت إلى النبي على من شرعه وهو ليس شيئاً جديداً.

فهو حي في السماء بدليل قوله: ﴿وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ إِلَّا لِيُؤْمِئَنَ هِدٍ قَبْلَ مَوْتِهِ ﴿ فَالضمير في ﴿مَوْتِهِ ﴾ يعود إلى عيسى، وقوله: ﴿وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ ﴾ يعني الموجود في وقت نزوله من اليهود والنصارى ﴿ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَ هِدٍ قَبْلُ مَوْتِهِ وَيُومُ ٱلْقِيْكَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٥٩].

في هذه الآية تصريح بالرفع، والمعروف عند العقلاء أن الرفع

يكون من الأسفل إلى العلو، فقوله جلّ وعلا: ﴿وَرَافِعُكَ إِنَى ﴾ دليل على أن الله جلّ وعلا في العلو، فوجه الدلالة واضحة.

# ﴿ بَلَ رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ [النساء: ١٥٨]

لأن اليهود تدعي أنهم قتلوه وصلبوه، فأخبر الله جلّ وعلا أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه، بل رفعه الله إليه وألقى شبهه على أحد المجرمين من اليهود، فقتلوه زاعمين وظانين أنه هو وليس كذلك بل رفعه الله إليه، وهذه نصوص واضحة في أن عيسى على الله السماء وأن الله فوق.

# ﴿ إِلَيْهِ يَضَعَدُ ٱلْكَامِرُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُم ۗ [فاطر: ١٠]

﴿ إِلَّهِ ﴾ يعني إلى الله، فالضمير هنا يعود على الله جلَّ وعلا.

﴿ ٱلْكِلِمُ ٱلطَّيِبُ ﴾ مثل الذكر والتلاوة التكبير والتسبيح وغير ذلك، فإن هذا الكلم الطيب إذا كان خالصاً مقصوداً به وجه الله جلّ وعلا.

﴿وَالْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُم﴾ الضمير هنا اختلف فيه، هل هو يعود إلى الله وأن الله يرفع العمل الصالح ويكون هذا عموماً بعد خصوص، وهذا يأتي كثيراً، أو أن الضمير يعود على العمل الصالح، وأن العمل الصالح يكون سبباً لرفع الكلم الطيب؟.

الأول أظهر والله أعلم، وعلى كلٍ فالمقصود أن هذا صريح في أن الله جلّ وعلا في العلو.

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَامَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِقَ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَنَ ۗ ﴿ الْسَبَنَ اللَّهِ الْسَبَنَ اللَّهِ الْسَبَنَ اللَّهِ اللَّهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا ﴾ [خانر: ٣٦، ٣٧].

هذا صريح في أن موسى الله أخبر فرعون أن الله في السماء، فلهذا صار يموه على السذج أشباه البهائم أتباع كل ناعق، ويقول

لوزيره: أوقد على الطين وابن لي صرحاً حتى أصعد في الصرح وأنظر هل صدق موسى عليه أم كذب؟.

وإني أظنه كاذباً، فزعم أنه يبني بناءً ويصل به إلى السماء، ومع ذلك يُصدق ويُتبع؛ لأن أكثر الناس كالبهائم إذا نعق بها راعيها تبعته بدون فكر ونظر، فهذا يدلنا على أن علو الله جلّ وعلا اتفقت عليه الشرائع، والرسل جاءت بذكر علو الله جلّ وعلا وأخبرت حتى الجبابرة مثل فرعون، وفرعون هو اسم علم لكل ملك كافر يملك القبط في مصر، كما أن كسرى اسم لكل من ملك الروم، والنجاشي اسم لكل من ملك الحبشة، والنمرود اسم لمن ملك الكنعانيين.

قَوْله: ﴿ مَا لَينَهُم مَن فِي السَّمَاءِ أَن يَعْسِفَ بِكُمُ ٱلأَرْضَ فَإِذَا هِى تَنُورُ ۗ ﴿ أَمَّ أَمَّ أَمَ أَمِنتُم مَن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبُأَ فَسَتَعَلَّمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ﴾ [الملك: ١٦، ١٧]

﴿ اَلَهُ حَلَّ وَعَلَا وَتَأْمَنُونَهُ وَ اللهِ حَلَّ وَعَلَا وَتَأْمَنُونَهُ وَهُو فُوقَكُمْ فَي السماء أَنْ يَحْسَفُ بِكُمْ كَمَا خَسَفُ بِغَيْرِكُمْ كَقَارُونُ وَأَشْبَاهِهُ ؟ .

﴿مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ﴾ وهذه فيها معنيان:

الأول: أن تكون ﴿فِي﴾ بمعنى على، أي: ءأمنتم من على السماء، وهذا كثيراً ما يأتي، وهو أن يعبر بافي ويقصد بها اعلى كما قال جلّ وعلا في قصة فرعون: ﴿وَلاَصِلْبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ﴾ [طه: ٧١] يعني عليها، وليس المعنى أن يدخلهم في وسطها، وقوله جلّ وعلا: ﴿قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ١١] يعني فوقها، وليس المعنى أن يدخلوا فيها.

الثاني: أن يكون المقصود بالسماء هنا العلو، بمعنى ءأمنتم من في العلو، وليس السماء المبنية.



ولا يجوز غير هذين الأمرين، وأما أمر ثالث فهو باطل.

﴿ تَكُورُ ﴾ أي: لا تستقر وتتجلجل، وفي الحديث عن النبي الله أنه قال: «بينما رجل في حلة له يتبختر فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة (١) فهذا فيه المراقبة والخوف وعدم الأمن من عذاب الله جلّ وعلا لا سيما لمن يكون مصراً على المعصية.

﴿أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَاً ﴾ يعني كيف تأمنونه وقد علمتم ما فعل بمن كان قبلكم؟.

والحاصب: هي الحجارة التي ترسل على العصاة كما أرسلت على قوم لوط وغيرهم، وقد ذكر ابن الأثير في تاريخه في حوادث أربعمائة وكذا سنة يقول: إنه نشأت سحابة سوداء تكاد تمس الأرض لها صوت مزعج فأمطرت حجارة على شمال أفريقيا، وذكر أنها أهلكت كل من مرت عليه، وهذا يجوز؛ لأن الله جلّ وعلا يخوف عباده ويعاقب إذا شاء، وقد ذكر جلّ وعلا \_ لما ذكر قصة قوم لوط \_ أنه جلّ وعلا قلب مدائنهم فجعل عاليها أسفلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود، وقال: ﴿مُسَوَّمَةٌ عِندَ رَبِّكُ وَمَا هِي مِنَ الطّلِمِبِي بِبَعِيدٍ ﴿ المحديث الصحيح أنه يكون ما هي من ظالمي هذه الأمة ببعيد، وثبت في الحديث الصحيح أنه يكون في آخر الزمان قذف وخسف ومسخ، يعني يقذف أناس بحجارة من السماء ويخسف بآخرين ويمسخ آخرون قردة وخنازير.

هذه الآيات صريحة في إثبات العلو لله جلّ وعلا، والأدلة على هذا لا حصر لها، يقول ابن القيم كَثَلَثُهُ: إنه أحصى أكثر من ألف دليل، ومعلوم أن إكثار الأدلة على من لا يؤمن بها ولا يقبلها لا يزيده إلا

<sup>(</sup>۱) البخاري (٥٧٨٩)، كتاب اللباس، باب من جرّ ثوبه من الخيلاء؛ ومسلم (٣٨٩٤)، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه، من حديث أبي هريرة في الها.

تمادياً وبعداً، والله جلّ وعلا خاطب رسوله قال: ﴿وَإِن يَرَواً كُلّ مَهما لاَ يُوْمِنُوا ﴾ [الأعراف: ١٤٦] فالإنسان الذي يكون مقصده الباطل؛ مهما أكثر له من الأدلة وبينت ووضحت ما تنفعه لأنه يتبع هواه، وإلا فأنواع الأدلة التي جاءت تدل على علو الله أنواع ظاهرة، وهي أنواع منها: كونه جلّ وعلا يصرح في عدة آيات بأنه فوق عباده ﴿يَمَافُونَ رَبَّهُم مِن فَرْقِهِم ﴾ [النحل: ٥٠] ﴿وَمُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الانعام: ١٨]، وتأتي أدلة بأن الله جلّ وعلا يذكر أن عنده من له ميزة ﴿إنّ الّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لا يَسْتَكُمُرُونَ عَن عِبَادِهِ ﴾ [الاعرف: ٢٠٦] وقد جاء في عدة آيات وفي الحديث الذي في عِبَادِهِ ﴾ [العرف: ٣٠٦] وقد جاء في عدة آيات وفي الحديث الذي في الصحيحين: "إن الله كتب كتاباً إن رحمتي تغلب غضبي ووضعه عنده فوق العرش، (١) فهو وضعٌ عنده فوق العرش.

وفي ذكر قصة امرأة فرعون قولها: ﴿ أَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتُنَا فِي ٱلْجَنَّةِ ﴾ [التحريم: ١١] في عدة آيات.

ومرة يأتي تصريح بأنه تنزل منه الملائكة وينزل منه الأمر والوحي ﴿ مَ شَلِيلُ اَلْكِنْكِ مِنَ اللّهِ اَلْمَزِيزِ الْمَكِيْدِ ﴿ الجائية: ١، ٢] ﴿ حَمّ ﴿ مَ اَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْيِدِ ﴿ فَ الصلت: ١، ٢] ومعلوم أن النزول يكون من الأعلى إلى الأسفل، ولا يجادل في هذا عاقل، وتارة يذكر الصعود إليه وأن المملائكة تعرج إليه ﴿ مَعْنَجُ الْمَلَيْكُةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَنْ المملائكة تعرج إليه ﴿ مَعْنَجُ الْمَلَيْكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ مَسِينَ اللّهَ سَنَةِ ﴿ فَي هذه الآية، ومرة يذكر أنه استوى على العرش كما تصعد إليه كما ذكر في هذه الآية، ومرة يذكر أنه استوى على العرش كما سبق، وأنواع متعددة كثيرة لو أن الإنسان تكلف إحصاءها لتعب، فأي دليل أوضح من هذا وأجلى، ثم إن الفطر تدل على هذا، ومعلوم أن دليل أوضح من هذا وأجلى، ثم إن الفطر تدل على هذا، ومعلوم أن الإنسان وغير الإنسان أنه في هذه الحياة لا بد أن يحتاج ويمسه ضرويقع في مشكلات وكربات، والناس إذا وقعوا في الكرب لجنوا إلى الله،

<sup>(</sup>١) متفق عليه. هو مخرّج في «الظلال» (ص٦٠٨ ـ ٦٠٩). ألباني.

حتى المشركين، ولهذا جعل الله جلّ وعلا ذلك دليلاً على وجوب توحيده فقال: ﴿أَمّن يُحِيبُ الْمُضْطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوّ ﴾ [النمل: ٢٦] فالإنسان إذا وقع في شيء من ذلك دعا ربه رافعاً يديه إلى السماء ويجد هذا في نفسه ويدفعه، لهذا كان إمام الأشاعرة في وقته «الجويني» (١) في مسجد النبي على موضوع له كرسي ويقرر التعطيل ويقول في نفي العلو: كان الله ولا مكان وهو الآن على ما كان عليه قبل خلق المكان. فقام رجل من الحاضرين فقال: دعني من هذه الأدلة والمجادلات التي تقول، وأخبرني عن الضرورة التي أجدها في نفسي وأنت تجدها في نفسك وكل داع إذا دعا ربه يجد أن هناك دافعاً يدفعه أنه يطلب ربه من الفوق وليس من الأسفل ولا من اليمين ولا من الشمال، فكيف ندفع هذه الضرورة؟.

ففكر ثم وضع يده على رأسه ونزل من على الكرسي وصار يبكي وقال: حيرني الرجل.

فهل هذا علم، وهل هذه طريقة أن يحتار وهو يسمى إمام الحرمين؟ فحار في دينه فأصبح لا يعرف ربه، وهذا شيء تعرفه العوام، خرج فخر الدين الرازي في نيسابور يمشي في الشارع وخلفه أكثر من ثلاثمائة تلميذ من تلامذته؛ وقفت عجوز في بابها فسألت أحد التلاميذ:

<sup>(</sup>۱) هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني الشهير بد(إمام الحرمين)، وهو من أئمة الشافعية، ومن أكابر الأشاعرة، وآخر أمره التفويض، والعجيب أن الإمام الذهبي زعم أن الجويني رجَّع مذهب السلف، ووافقه على ذلك محقق «السير»! والحق أن الجويني رجع عن مذهب الأشاعرة إلى مذهب التفويض وأصبح من زعماء هذا المذهب البدعي، وهو أيضاً ممن يزعم نسبة هذا المذهب إلى السلف، وهذه فرية عظيمة منه كَالله ومحض افتراء على عقيدة السلف، قال في «العقيدة النظامية» (ص٣٧): وذهب أثمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الرب تعالى. من مؤلفاته المطبوعة: «غياث الأمم» و«البرهان في أصول الفقه»، توفي الجويني سنة ٤٧٨ه.

<sup>«</sup>سير أعلام النبلاء» (١٨/ ٢٨٤)؛ «البداية والنهاية» (١٢/ ١٣٦)؛ «الأعلام» (٤/ ١٦٠).

من هذا الملك؟ فقال: هذا ليس ملك، هذا فخر الدين الرازي، يعرف على وجود الله ألف دليل، فضحكت العجوز وقالت: والله لو لم يكن عنده ألف شك ما احتاج إلى أن يعرف على وجود الله ألف دليل.

وهل وجود الله يحتاج إلى أدلة؟ فبفطرتها أجابت بذلك، وهذا الرجل لما حضرته الوفاة صار يتمنى أنه يموت على عقائد عجائز نيسابور، ولكن هذا لا يمكن؛ لأن الذي في القلوب لا ينمحي، فالمقصود أن الفطر تدل على علو الله جلّ وعلا، وقد تغير الفطرة من قبل المعلم أو المربي.

والعقل يدل على هذا، فلو قلنا مثلاً: إنه من المعلوم أن الله هو الخالق وحده، والخلق كله خلق الله، فنقول: لما خلق الخلق أين خلقه، هل خلقه في ذاته؟.

تعالى الله وتقدس، يعني أنه لا يخلو الأمر، فإما أن يكون خلق المخلق في ذاته أو خارج ذاته، فإذا كان خارج ذاته فلا يمكن أن يكون أسفل بل هو أعلى، فوق، فهو جلّ وعلا العلي الأعلى، فأدلة العلو سمعية فطرية عقلية إجماعية، والعلو من صفات الذات.

﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اَسْنَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِمُ فِي اللَّهَامِ وَمَا يَعْرُجُ فِيمًا وَهُوَ مَعَكُمْ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمُا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَلَةِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهًا وَهُو مَعَكُمْ أَنِنَ مَا كُنتُمُ وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ [الحديد: ٤]

المعية في لغة العرب: المصاحبة، وليست المعية معناها المداخلة والممازجة والمخالطة كما يزعمه الذين لا يعرفون اللغة، والمعية لا تخالف العلو.

ذكر في هذه الآية الجمع بين العلو والمعية، فذكر جلّ وعلا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وذكر مع

ذلك أنه معنا أينما كنا، وهذه المعية معية عامة بالنسبة للخلق كلهم، والمعية في كتاب الله وفي سنة رسوله رسيس المضافة إلى الله جاءت على قسمين:

الأول: معية عامة شاملة، وهي تفيد التخويف؛ لأنها تدل على المراقبة وأن الله مطلع على أعمال الخلق وأنه لا يخفى عليه خافية منهم وأنه محيط بهم، ومقتضاها الخوف، بأن يخاف العبد ويراقب ربه، فقوله: ﴿وَهُوَ مَعَكُمُ لَكُ يدل على مراقبة الله لنا وأنه لا يخفى عليه خافية من أفعالنا وأعمالنا، فهي تدل على الخوف وتقتضي الإحاطة والاطلاع، يعني البصر والسمع وليس مجرد العلم فقط، فالعلم من وراء ذلك كله، فالله محيط بنا يسمع قولنا ويرى مكاننا ويعلم ما في ضمائرنا ولا يخفى عليه خافية.

الثاني: معية خاصة، وقد جاءت بالنسبة للرسل وللمتقين وللمحسنين، فقد قال الله جلّ وعلا: ﴿إِنَّ اللهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم عُسِنُونَ ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَى اللهُ وَاخِيه : ﴿ إِنِّنِي مَعَكُما اللهُ عَلَى اللهُ وَاخِيه : ﴿ إِنِّنِي مَعَكُما اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاخِيه : ﴿ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

وبهذا يتبين أن المعية ليست الاختلاط والامتزاج، ولو كانت الاختلاط ما صح أن تقسم، وهذا بإجماع السلف، أما أهل البدع فلا

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب المهاجرينَ وفضلِهم منهم: أبو بكرِ عبدُ اللهِ بن أبي قُحافة التَّيميُّ ﷺ؛ مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي اللهُ تعالى عنهم، باب من فضائل أبي بكر الصديق ﷺ، من حديث أنس ﷺ.



عبرة بأقوالهم واستنتاجاتهم؛ لأنهم مثل ما يقول أهل السنة: أهل أهواء. وصاحب الهوى لا ينظر إلى الحق والدليل وإنما ينظر إلى هواه، بل يحاول أن يكون الدليل متفقاً مع هواه إن أمكن ذلك ولو بالتعسف به حتى يوافق ذلك.

وَقَـوْلُـهُ: ﴿مَا يَكُوثُ مِن خَنَوَىٰ ثَلَنَتْهِ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَسَهَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدَنَ مِن ذَاكِ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ بُنْيَتُهُم بِمَا عَبِلُواْ بَوْمَ الْقِيْمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المجادلة: ٧].

هذه الآية تدل على المعية العامة، وتوجد هذه الآية في كتب السلف كثيراً ويقولون: هو معنا بعلمه؛ لأن الآية بدأت بالعلم وختمت بهه، قال جل وعلا: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن خَوْى ثَلَثَةٍ إِلّا هُو رَابِعُهُم وَلَا خَسَةٍ إِلّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن يَكُونُ مِن خَوَى ثَلَثَةٍ إِلّا هُو رَابِعُهُم وَلَا خَسَةٍ إِلّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن نَبْوَنُ مَن مَهُم آيَن مَا كَانُوا فَمُ يُنْتِثُهُم بِمَا عَبِلُوا بَوْمَ الْقِيَنَةِ إِنَّ الله بِكُلِ فَي عَلِيمُ اللهِ عَلَى المجادلة: ٧] وهذا قول الإمام أحمد وغيره.

وقولهم هذا لا يعني أن المعية العامة مقتضاها العلم فقط: ولكن يذكرون هذا لوضوحه وليردوا على الذين يقولون: إن الله في كل مكان كالجهمية، فالجهمية ينقسمون إلى قسمين:

الأول: جهمية غلب عليهم التعطيل، فعطلوا الله جلّ وعلا، فأَل الأمر إلى أن يعبدوا عدماً؛ لأنه لا يعقل أن يكون هناك معبود ليس داخل العالم ولا خارجه ولا محايثه ولا مقابله ولا فوق ولا تحت ولا يميناً ولا شمالاً ولا في مكان ولا يجري عليه زمان إلا العدم.

الثاني: جهمية غلب عليهم التعبد فلم يقبلوا هذا القول، فتصوروا أن الله هو الكون كله وداخل في كل شيء حتى في نفوسهم، فقالوا: إنه في كل مكان، وهؤلاء هم أهل الحلول، ثم صار منهم من بالغ في ذلك

فقال: ليس هناك حلول بل اتحاد: فالمخلوق هو عين الخالق والخالق هو عين المخلوق، ولا يوجد اثنان بل هم شيء واحد، وهذا النهاية في الكفر \_ نسأل الله العافية \_ فلهذا قال السلف: إن الله معنا بعلمه، أما ذاته جلّ وعلا ففوق العرش، ولهذا لا ينفون اطلاعه وسمعه وعلمه بما في القلوب، وإحاطته كون الخلق بقبضته جلّ وعلا، ولكن يذكرون الشيء الظاهر، وهذا هو السبب في كونهم يقولون: هذه معية العلم.

﴿مَا يَكُونُ مِن غَوَىٰ ثَلَنَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُم ﴾ النجوى: ضد النداء، وهي الكلام الخفي الذي بين اثنين أو ثلاثة ولا يريدون أن يتعداهم الكلام، وبهذا يتبين أن الله جلّ وعلا ما يكون من ثلاثة إلا هو رابعهم، أي: أنه لا يخفى عليه مناجاتهم، فيسمع ذلك ويرى تقلباتهم وهم في قبضته، وإحاطته وهذا هو معنى المعية هنا.

﴿ وَلَا خَسَةٍ إِلَّا هُو سَادِسُهُم ﴾ في لغة العرب أن المضاف إليه إذا كان من جنس المضاف قيل: ثالث ثلاثة ورابع أربعة وخامس خمسة، أما إذا كان من غير جنسه قالوا: رابع ثلاثة وخامس أربعة وسادس خمسة، ولهذا يقول الله جلّ وعلا: ﴿ لَقَدَ كَفَرَ الّذِينَ قَالُوا إِنَ اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَلَى عَلَى الله وتقدس، وفي هذه الآية يقول: ﴿ مَا يَكُونُ مِن خَوى ثَلَنَةُ وَاللّهُ عَلَى الله وتقدس، وفي هذه الآية يقول: ﴿ مَا يَكُونُ مِن خَوى ثَلَنَةُ إِلّا هُو رَابِعُهُم وَلا أَذَى مِن ذَلِك وَلا أَكْثَر إِلّا هُو مَعَهُم أَيْنَ مَا كَانُوا مُم يُنْتِعُهُم بِمَا عَلَوا بَوْمَ الْقِينَة إِنّ الله بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيم ﴾ لأنسه من جنسهم تعالى وتقدس، أما كون العدد هذا أدنى الأفراد الذي يتفق معه الفرد والشفع، والثاني هو الذي يجمع الشفع والوتر، فقد يكون هذا مراداً وقد يكون غير مراد، الله أعلم؛ لأن الثلاثة جمعت الشفع والوتر، والخمسة كذلك جمعت الجمع المجتمع والوتر المنفرد.

﴿ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ ﴾ يعني ولا أدنى من هذا العدد، والأدنى من هذا العدد هو الاثنين، هذا هو الذي يمكن أن يكون فيه نجوى، ولكن الله

جلّ وعلا أخبرنا أنه يعلم السر وأخفى، فالسر: هو الذي يسره الإنسان في نفسه ولا يتكلم به ولا يطلع عليه أحد، والأخفى منه هو الشيء الذي لم يخطر بالبال ولم يدر في الخيال، فالله يعلم أنه سيدور في باله في وقت كذا بكذا وكذا ولا يخفى عليه شيء.

﴿ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواً ثُمَّ يُنْتِثُهُم بِمَا عَمِلُوا بَوْمَ الْقِيْمَةِ ﴾ لأنه حافظ ذلك عليهم ولا يخفى عليه شيء من أعمالهم وهو الرقيب جلّ وعلا.

﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ وهذا عام لا يخرج عنه شيء، فهذه المعية العامة ذكرت في هاتين الآيتين لا تخالف علوه واستواءه على عرشه جلّ وعلا، فهو على عرشه عالٍ على خلقه، وهو كذلك معهم باطلاعه وسماعه وبصره وإحاطته.

#### قَوْلُهُ: ﴿ لَا تَحْدَرُنَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَكًا ﴾ [التوبة: ٤٠]

هذا ذكره الله جلّ وعلا من قول الرسول على لما هرب من الكفار حينما اتفقوا على قتله، فأمره الله جلّ وعلا بالخروج من مكة، فخرج ومعه أبو بكر الصديق فذهبا واختفيا في غار ثور الذي في مكة وبقيا وقتاً حتى يرجع الطلب، فجاءوا بالقافة يقصون الأثر ويبحثون وداروا على الغار فرجعوا، وبعدما علموا أنه في الظاهر الذي يظهر لهم أنه ليس في هذا، سار على وقد وعد ابن الديل ـ وهو رجل كافر ـ أن يأتيه بعد ثلاث، جاء برواحلهما وسار متجها إلى المدينة كما هو معروف، فالمقصود أن أبا بكر في هذه الحالة ظهر عليه الخوف الشديد على رسول الله على وظهر ذلك جلياً، فصار يطمئنه الرسول على ويقول: "لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما" يعني لن يصلوا إلينا، فحفظهما الله جلّ وعلا، فهذه معية خاصة، فقد كانوا على الغار محيطين

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.



به، والله مع رسوله وصاحبه دونهم؛ لأن هذه المعية مقتضاها النصر والحفظ والتأييد، فالحفظ خاص برسوله وبصاحبه في هذا المقام.

# وَقَوْلُهُ: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَكُ ١٩٤ الله: ٤٦]

وهذا قوله جلّ وعلا لموسى الله وأخيه لما قال موسى الله المروت وهذا قوله جلّ وعلا لموسى الله وأربّناً إنّنا نَخافُ أَن يَقْرُكُ عَلَيْناً أَوْ أَن يَطْغَى الله على الله معروف بالجبروت والطغيان والقتل، فقال الله جلّ وعلا: ﴿لَا تَخَافاً إِنّنِي مَعَكُما آسَمَهُ وَأَرَك السمع ما يقول وما تقولان له وأرى ذلك وهو ناصيته بيدي أتصرف فيه كيف أشاء، فمقتضى هذا الاطمئنان وعدم الخوف والثقة بنصر الله جلّ وعلا وحفظه وتأييده، فهو جلّ وعلا في هذا مع موسى الله وأخيه دون فرعون ووزرائه وكبرائه.

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُم تُحْسِئُونَ ﴿ ﴾ [النحل: ١٢٨]

﴿ اَلَّذِينَ اَتَّقُوا ﴾ اتقوا أن يتركوا ما أمرهم الله جلّ وعلا به، واتقوا أن يرتكبوا ما نهاهم الله جلّ وعلا عنه، يعني جعلوا بينهم وبين المخوف وقاية وساتراً يسترهم وهو فعل الأوامر وترك النواهي، وهذا هو حقيقة التقوى، ولا بد أن يكون مع ذلك الخوف والرجاء والمحبة.

﴿وَالَّذِينَ هُم تُحْسِنُوكَ ﴾ المحسن أعلى من المتقي درجة؛ لأن المحسن هو الذي جاء بغاية ما يمكنه من إحسان العمل، وأحسن ما يكون من العمل وجاء به على الوجه المطلوب، والإحسان يكون بعضه أعلى من بعض كما في حديث الرسول على لما قال له جبريل المحلف أخبرنى ما الإحسان؟ قال: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه»(١) وهذا هو

<sup>(</sup>۱) البخاري (٥)، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان من حديث أبي هريرة اللهاء ومسلم (١)، كتاب الإيمان، باب ما جاء في منكري القدر، من حديث ابن عمر اللهاء.

أعلى الدرجات، ومعلوم أن العبد إذا صار يشاهد ربه فإنه لا يمكن أن يدخر شيئاً من إحسان العمل، بل سيأتي به على الوجه الذي يستطيعه، ولا يترك جهداً وذخراً في إحسانه إلا أتى به، ثم قال: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وهذه الدرجة الثانية، يعني إذا لم تستطع أن تعبد الله على أنك تراه وتشاهده؛ فاعبده على العلم اليقيني إنه يراك ويبصرك، وهذه أقل درجة من الأولى، وكلاهما محسن في هذا.

والله جلّ وعلا مع المتقين والمحسنين بحفظ أديانهم وقلوبهم وإيمانهم، وهذا أعظم منة عليهم من الله جلّ وعلا، كذلك هو معهم في الأمور الأخرى التي هي أقل من هذه، سواء كانت من أمور الدنيا أو من غيرها، وفي الآية قد يكون تقديم المتقين على المحسنين أن المتقين أكثر والمحسنين أقل، فلذا ذكر المتقين أولاً.

# ﴿ وَأَصْبِرُوٓاً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ۞ ۗ [الأنفال: ٤٦]

وهنا أمر بالصبر، وقد سبق أن الصبر واجب وأنه لا يجوز الإخلال به.

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلمَّامِرِينَ ﴾ بنصره وتأييده؛ لأن هذا في ذكر القتال ومواجهة الأعداء، والله جلّ وعلا مع الصابرين بالنصر والتأييد والحفظ.

﴿ كُم مِن فِتَ مِ لَلِي لَهُ عَلَبَتْ فِنَةً كَثِيرَةً اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الْمَسَدِينَ ﴾ [البغرة: ٢٤٩]

﴿ فِتَ تَوِ ﴾ هذا جمع وليس له مفرد من لفظه في اللغة، والفئة هم الجماعة.

﴿ وَاللَّهُ مَعَ ٱلمَّكَ بِرِينَ ﴾ معهم بالنصر والتأييد، وهذا مع الآية التي

قبلها يدلنا على أن النصر ليس بالكثرة وليس بالعدد والآلات، وإنما هذه أسباب وقد أمر الله بها فقال: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اَسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ أَسَبَاكُ وَعَلا الله بها فقال: ﴿وَأَعِدُواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ النَّهِ النَّه بها النصر فإنه من الله جلّ وعلا النه وأن المنصور من في موضع أخر أنها لا تغني الكثرة إذا لم ينصرهم الله، وأن المنصور من نصره الله ﴿إِن يَنصُرُكُمُ اللهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخَذُلَكُمْ فَمَن ذَا اللّذِي يَنصُرُكُم مَن بَعْدِهِ إِلَّ عَمران: ١٦٠] وأمر الله جلّ وعلا بالصبر لأنه من أسباب النصر، ووعد عليه أنه مع الصابرين بنصره وتأييده، وهذه الدنيا لا بد فيها من العمل، والعمل يكون بجهد وببذل المستطاع، والقتال هو بذل الجهد في مدافعة العدو وفي قتله، فإذا حصل مع التقوى فإن الله جلّ وعلا ينصر عباده المؤمنين، فقد وعدهم بذلك ووعده حق لا يخلف.

ففي هذه الآيات التي ذكرها المؤلف بعدما ذكر العلو ليبين لنا أن معية الله جلّ وعلا لا تخالف علوه، بل هو عالٍ على خلقه، وهو العلي الأعلى القاهر فوق عباده وهو معهم، فإذاً يكون معنى المعية العام مجرد المصاحبة، والمصاحبة تختلف بالاختلاف ما أضيفت إليه حتى بين المخلوقين، فالإنسان يقول مثلاً: معي مالي، ويقول: معي صاحبي، ويقول: معي علمي، فمعية العلم نوع ومعية المال نوع ومعية المصاحبة نوع، ولكن كلها لا تدل على الامتزاج؛ لأن العلم صفة والصفة لا بد أن تقوم بالموصوف، ولا يمكن أن تكون قائمة بنفسها، مثل اللون، كونه مثلاً أبيض أو أحمر، فلا يوجد اللون إلا بذات يقوم بها، فالعلم كذلك معية الصفة، ومعية المال نوع آخر، فالمال ينفك عنه ولهذا يقول: معي مالي وإن كان هو في بلد والمال في بلد آخر، وهكذا يقول: معي زوجتي وإن كانت في بلد وهو في بلد شاسع بعيد عنها، ولهذا سمع من كلام العرب: سرنا مع القمر، فالقمر في السماء وهم في الأرض وهو كلام صحيح، فإذا كان هذا يصح فرب العالمين جلّ وعلا الأعلى فوق

خلقه وهو أكبر من كل شيء وهو المحيط بكل شيء وهو العليم وهو الذي لا يفوت بصره شيء ولا يفوت سمعه شيء، فإذا قال إنه مع خلقه أو مع عباده المخلصين؛ فإن هذا لا يدل على المخالطة كما يفهمه أهل الجهل وأهل الانحراف، لهذا قال الله جل وعلا: ﴿ عُمَدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَاللهِ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ا

قوله: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٨٧] ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٢].

اختلف الناس في كلام الله تعالى اختلافاً كثيراً، ولا يزال الأمر فيها عند كثير من الناس شائكاً ولا يزالون على الباطل ـ نسأل الله العافية ـ مع وضوحها وظهورها وأنها صفة للمتكلم، والأدلة على إثبات الكلام لله جلّ وعلا حقيقة على ظاهره أنه يتكلم جلّ وعلا كلاماً يسمع، ومعلوم أن الكلام المسموع لا بد أن يكون بحروف وصوت، وهذا هو الذي يعقل ومع ذلك يغالط كثير من الناس في هذه المسألة، وطالب العلم يهمه معرفة الحق بدليله، مع أنه قد يحتاج إلى معرفة كيفية رد الباطل؛ لأنه قد يوجد من يشبه عليه ويلبس، ولأن أهل الباطل يلبسون الحق بالباطل ويخلطونهما حتى ينطلي على الناس، وإلا لو كان الباطل متجرداً خالصاً ليس فيه شيء من الحق؛ لتبين ولم يتبعه أحد ولا يُنظر متجرداً خالصاً ليس فيه شيء من الحق؛ لتبين ولم يتبعه أحد ولا يُنظر

إليه، فمسمى الكلام الذي يوصف الله جلّ وعلا به هو للكلام المنطوق المسموع وللمعنى الذي دل عليه، وجملة ذلك هو كلام الله جلّ وعلا، ويهمنا معرفة مذهب الأشاعرة؛ لأن المعتزلة أمرهم واضح، فهم يقولون: إن كلام الله مخلوق، وقد يقولون: إن الله يتكلم بمعنى أنه يخلق الكلام، فالكلام عندهم مخلوق وهو من صفات الأفعال، وصفات الأفعال ليست الصفات التي تقوم بالرب جلّ وعلا، بل عندهم تكون منفصلة كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، وهم في هذا الباب والأشاعرة شيء واحد، إذا قالوا صفة فعل فهذا هو مقصودهم أنه مفعوله؛ لأنهم لا فرق عندهم بين الفعل والمفعول، وتعريف الكلام عند الأشاعرة: هو المعنى الواحد القائم بذات الرب جلّ وعلا، وهو عبارة عن خبر واستخبار وأمر ونهي.

والمقصود بالاستخبار: الاستفهام، أما الكتب المنزلة كالقرآن والتوراة والإنجيل وغيرها فهي عبارة عبر بها عن كلام الله جلّ وعلا، وإلا في الواقع فهي مخلوقة، والكلابية يقولون: حكاية حكت كلام الله، فالأشاعرة لم يرضوا هذه العبارة وقالوا: الحكاية تشبه المحكي واختاروا أن تكون عبارة، فعندهم أن الكلام المسموع والملفوظ مخلوق، وهذا لا يجوز أن يتكلم الله جلّ وعلا به، بل بعضهم يجعل هذا مستحيلاً مثل الأكل والشرب والنوم ـ تعالى الله وتقدس ـ فإذا كان الأمر هكذا فكيف ثبتت النبوة؟ وكيف عرفت الأوامر؟.

فيقولون: عبر عن أوامر الله بهذا، والعجيب أنهم يقولون: كلام الله هو المعنى الواحد القائم بذات الرب، وهذا من أعظم الباطل وأظهر التناقض، ولهذا لا فرق عندهم بين آية الكرسي وآية الدين، ولا فرق بين فَتُلُ هُو اللهُ أَحَدُ اللهِ وَالإخلاص: ١] وبين ﴿تَبَّتْ يَدَا آبِي لَهُ وَتَبَّ وَتَبَّ [الإخلاص: ١] وبين القرآن الكريم والإنجيل والتوراة، ولكن إذا كان الكلام الذي عبر عنه عما في نفس الله عربياً



سمي قرآناً، وإن كان المعبر به لغة أخرى كالسريانية فهو توراة، فعندهم التوراة والإنجيل والقرآن شيء واحد لأنه عبارة عن شيء واحد، وكون الإنسان يتصور هذا المذهب تصوراً تاماً يكفي عن رده، فظهور بطلانه جلى.

قد يقال: ما الذي حملهم على هذا القول؟.

نقول: حملهم على هذا الذي حملهم على تأويل الصفات الأخرى، وجود التشبيه المستكن في نفوسهم؛ لأنهم - كما سبق - ما عرفوا من صفات الله جلّ وعلا إلا ما عرفوه من أنفسهم تعالى الله وتقدس، فقالوا: الكلام الملفوظ المسموع يتطلب لساناً وشفتين ولهاة وحنجرة وحبالاً صوتية، هذا لو قلنا بالكلام المسموع الملفوظ الذي هو حروف وكلمات للزم أن نقول بإثبات هذه الأدوات، وهذا مما اعتلوا به، وقالوا: أمر آخر - وقد أخذوه عن المعتزلة أيضاً - وهو أن الكلام بالحروف والأصوات متعاقب، ومعنى متعاقب أي: أنه إذا قال قائل: بسم الله الرحمن الرحيم، فحرف الباء قبل حرف السين، وحرف السين قبل حرف الميم، وهكذا، والنطق بحرف الباء يحتاج إلى وقت وكذلك حرف السين والميم، ومعنى هذا أن التكلم بذلك يكون حدثاً والحدث حرف السين والميم، ومعنى هذا أن التكلم بذلك يكون حدثاً والحدث فهو حادث.

ويقولون: نحن استدلنا على وجود الله جلّ وعلا بوجود الأعراض التي تعرض للمخلوقين وتنتهي، فهم مخلوقون لأجل ذلك، والعرض: هو الذي لا يقوم إلا بغيره ولا يكون له زمن فينتهي، وقد عرف أن هذا القول باطل، ومصدر هذا كله التشبيه المستكن في نفوسهم، وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كَلَّلُهُ في إبطال هذا المذهب كتاباً سماه هو أو غيره «التسعينية» وهو في إبطال الكلام النفسي من تسعين وجه، وكل وجه من هذه التسعين يكفي في إبطال هذا المذهب الخبيث، ويقول بعض من هذه التسعين يكفي في إبطال هذا المذهب الخبيث، ويقول بعض

علماء الحنابلة: إن هذا من أشر المذاهب وأخبثها، بل هو أخبث من مذهب المعتزلة؛ لأنه لبس فيه واختلط على كثير من الناس واشتبه الأمر فيه مع أنه من أبطل وأمحل المحال، ويكفي أن نذكر دليلين فقط أو ثلاثة في إبطال هذا؛ لأن التطويل في ذكر الباطل وإبطاله ليس له داع، فتعليلهم بأن الكلام يتطلب كذا وكذا؛ نقول: إنه باطل من وجوه ويكفي بعضها:

الأول: أن الله جلّ وعلا ليس كمثله شيء، ولا يجوز أن نقول: إن صفته يلزم لها ما يلزم لصفة المخلوقين؛ لأن هذا تشبيه وتمثيل لله تعالى وتقدس.

الثاني: قد علمنا ربنا جلّ وعلا أن هناك أشياء تتكلم ولا تتطلب هذه الأمور التي ذكروها، فقد أخبرنا ربنا جلّ وعلا عن السمع والبصر والجلود أنها تنطق وتتكلم كما علم ذلك في كتاب الله في قوله: ﴿ حَقَّ إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصُرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُوا لَمْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَى النبي عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ على النبي عَلَيْهُ الله الله وتقدس ولا يعلمون كيفيته الله وتقدس ولا يعلمون كيفيته .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.



لا يمكن هذا، تعالى الله وتقدس، فهو يتحداهم أن يأتوا بشيء من هذا القرآن الذي هو حروف وكلمات.

فهذا من المذاهب الباطلة والواضح بطلانه، والمشكلة أنه ينشر في العالم الإسلامي على أنه مذهب أهل السنة ويقرر في الجامعات الكبيرة مثل الأزهر ونحوه، وإن كانت الأمور الآن صارت أقل مما سبق؛ لأن الباطل لا استقرار له ولا يتمادى، ولا بد أن ينتهي ويضمحل كما قال الله جلّ وعلا: ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْمَيْ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدَمَعُهُ فَإِذَا هُو زَاهِقٌ ﴾ [الأنبياء: ١٨] وقال: ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْمَقُ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ الله ولا يعلم الله الله الله وقال: ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْمَقُ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ [سبا: ٤٩] فالباطل لا وقال: ﴿ قُلْ جَاءَ ٱلْمَقُ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ [سبا: ٤٩] فالباطل لا استقرار له، بخلاف الحق فإنه مستقر ثابت، ولكن هذا المذهب موجود في الكتب الكثيرة التي ملأت الدنيا ويقرر ويستدل عليه ويجعل هو مذهب أهل السنة، والإنسان الذي لا خبرة له في أقوال العلماء في مثل هذا يغتر بذلك، وقد وجد الآن كتب صدرت حديثاً من أعجب ما يكون، تقرر مذهب المعتزلة والأشعرية على أنه مذهب أهل السنة.

فعلى هذا يتبين لنا أن هذا القول مثل قول إخوانهم المعتزلة باطل ظاهر البطلان، فيكون القول الحق في هذا أن الله يتكلم بكلام يسمع وبحروف، وتكون هذه الحروف متعاقبة واحد بعد الآخر، وأن هذا يكون بمشيئته جل وعلا، والكلام يكون صفة فعل وصفة ذات، فالكلام عند أهل السنة من حيث الأصل صفة ذات لأنه قديم النوع، فنوعه قائم بذات الله، أما آحاده وأفراده فإنها توجد بعد أن لم تكن موجودة، يعني أن الله يتكلم بها إذا شاء، فقد كلم آدم وناداه في وقت معين في قوله: ﴿وَنَادَنُهُمَا رَبُهُما ﴾ [الأعراف: ٢٢] والنداء المعروف عن أهل اللغة: هو الكلام برفع الصوت حتى يسمعه من بعد، بخلاف المناجاة: فهي الكلام الذي يكون لمن هو حاضر عندك وقريب منك، والنداء ذكر في كتاب الله في إحدى عشر آية، وهو من أبلغ ما يستدل به على أن الله يتكلم كلاماً بحروف

وصوت يسمع، ولكن الكلام يكون صفة لمن قاله منشئاً مبتدئاً لا لمن قاله مبلغاً مؤدياً، فقول الله جلّ وعلا: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَالَم مبلغاً مؤدياً، فقول الله جلّ وعلا: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَى يَسْمَع كلام الله من المبلغ الذي بلغه عن الله، سواء كان الرسول عليه أو كان من بلغ عن الرسول عليه منافرة أمته، ولكن المسموع هو كلام الله، غير أن الصوت الذي بُلغ به مخلوق، فصوت المتكلم بالقرآن مخلوق، والمُصوت به المقروء المُتلفظ به هو كلام الله، ولكن الحبر المكتوب به والورق هذا فعل الخلق، فهم كتبوه وفعلهم مخلوق ولكن المكتوب هو كلام الله جلّ وعلا، كذلك إذا قرأ القارئ القرآن، فما يتلفظ به ويقوله في قراءته هو كلام الله، ولكن حركة لسانه وشفتيه والصوت الذي يؤديه هو صفة القارئ ومن فعله وفعله مخلوق، ولهذا جاء عن الإمام أحمد أنه قال: «من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع»(۱).

وقد يخفى هذا القول على بعض الناس حتى قال ابن قتيبة كلفة في كتابه «الاختلاف في اللفظ»: ما أظن هذا ثابتاً عن الإمام أحمد لأن مقصود الإمام أحمد أن مثل هذه المسألة التي فيها دقة وخفي ما ينبغي للإنسان أن يدخل فيها؛ لأنه قد يجعل شيئاً من صفات الله صفة للمخلوق أو بالعكس، فقال: «من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي»؛ لأن اللفظ فيه احتمال، فقد يراد به الملفوظ وقد يراد به المصدر يعني التلفظ وهو فعل القارئ، والمصدر الذي هو فعل القارئ مخلوق، أما المتلفظ به فهو كلام الله، وإذا قال: إنه غير مخلوق فهو مبتدع؛ لأنه جعل فعل الآدمي غير مخلوق، والصحيح أن فعل الآدمي مخلوق، فعلى هذا يكون الأمر واضحاً ليس فيه خفاء.

<sup>(</sup>۱) رواه عبد الله بن أحمد في «السنّة» (۱/ ١٦٥)؛ ورواه الخلال أيضاً في «السنّة»، كما في كتاب «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (١/ ٢٦١).

أما ما ذكر المؤلف كظَّلْهُ في الآيات التي ذكر فيها نزول القرآن وأنه وصفه بأنه القرآن ومرة وصفه بأنه الكتاب فلا فرق بين كونه يقول: قرآن، وقوله كتاب الله أو كلام الله، خلافاً للكلابية وغيرهم من أهل البدع، فإن الكتاب عندهم هو المكتوب المخلوق، كما عرفنا أن الحروف والألفاظ عندهم مخلوقة، تعالى الله وتقدس عن قولهم، فهم يجعلون الله جلَّ وعلا بمنزلة الأخرس الذي يشير لشيء بنفسه ولكن لا ينطق ويعبر عنه غيره، وقد تعلقوا بشبه يشبهون بها، وهو أنه جاء في القرآن قول الله جلَّ وعلا: ـ ﴿ فَلَا أَنْسِمُ بِمَا نُبْصِرُونَ ﴿ فَي وَمَا لَا نُبْصِرُونَ ۞ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيدٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنَّ قَلِيلًا مَّا نَذَكَّرُونَ ۞﴾ [الحاقة: ٣٨ ـ ٤٢] فقوله: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيرٍ ﴿ ٢٠ يَعُولُونَ: يَدُلُ عَلَى أَنَ القرآنَ قُولُ الرسول، فالرسول هو المعبر عنه، والصحيح أن هذه الآية ولها نظير في سورة الـتكـويـر ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيدٍ ۞ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ۞﴾ [التكوير: ١٩، ٢٠] ومعلوم أن هذه صفة جبريل عَلِينًا ، وأما في سورة الحاقة فهو أضافه إلى الرسول، فنقول: إضافته إلى الرسول هي إضافة تبليغ وتأدية وليست إضافة قول وإنشاء وابتداء، فالقول قد يضاف إلى من أداه وبلغه، ولكن يقول: هذا كلام فلان، فمثلاً لو سمعنا قائلاً يقول: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»(١) الذي يعرف يقول: هذا كلام رسول الله على وأنت تكلمت به مؤدياً له ومبلغاً وإلا فهو كلام رسول الله ﷺ، فكذلك الرسول ﷺ إذا تكلم به فهو يتكلم مؤدياً مبلغاً كما أمره الله جلّ وعلا.

مما يبين هذا أنه قال بعد ذلك في سورة الحاقة: ﴿ نَنِيلٌ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ ثُم قال: الحاقة: ٣٤] فوصفه بأنه منزل من رب العالمين ثم قال:

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱)، كتاب بدء الوحي، كيف باب كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، من حديث عمر ﷺ.

﴿ وَلَوْ نَفَوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ ﴾ [الحاقة: ٤٤] يعني الرسول ﷺ لو قال شيئاً من عند نفسه لم يؤمر به ﴿ لَأَغَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۞ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَيْينَ ۞ فَمَا مِنكُر مِنْ أَمَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَنَذَكِرَةٌ لِلْمُنَقِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِنَّهُ لَكَسْرَةُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ۞ مَسَيِّحٌ بِإَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿ [الحاقة: ٤٥ ـ ٥٦] وهي تبين أن الإضافة هنا إضافة تبليغ، أما في السورة الآخرى فقد أضيف إلى الملك وهذا مما يوضح المسألة أيضاً، فقد أضافه مرة لجبريل عبي ومرة لمحمد ﷺ؛ لأن جبريل عبي ومحمد ﷺ كلاهما مبلغ، فجبريل عليه بلغه لمحمد علية، ومحمد علية بلغه الأمة، ويضاف إلى هذا أن الله جلّ وعلا ذكر عن الوحيد الذي فكر وقدر وعبس ونظر وأدبر واستكبر، ثم قال بعد ذلك في القرآن: ﴿إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴿ [المدثر: ٢٥] فقال الله جلّ وعلا: ﴿ سَأُصْلِيهِ سَفَرَ ﴾ [المدثر: ٢٦] لأنه قال هذا القول، والرسول بشر، ولو كان قوله لكان هذا الكافر الوحيد صادقاً في قوله، قد علم أن هذا كفر، فبهذا يتبين أن هذه الآية ليس لهم بها متعلق، فالقول يضاف إلى من قاله مبتدئاً وليس لمن قاله مبلغاً مؤدياً، ويوضح هذا قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ أَحَدٌّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ﴾ [التوبة: ٦] ومن المعلوم أنه لا يسمع كلام الله من الله، وإنما يسمع كلام الله ممن يبلغه سواء كان الرسول ﷺ أو غيره، أما مسألة تنزيل القرآن فإن الله جلّ وعلا ذكر تنزيله في آيات كثيرة وأنه تنزيل من الله جلّ وعلا، وقال: ﴿ وَلَاكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي ﴾ [السجدة: ١٣] فبين جلّ وعلا أنه حديث وأنه أصدق حديثاً وبَيَّن أنه أصدق قيلاً وبَيَّن أنه قال ويقول وأنه جلّ وعلا كلم ويكلم وأنه نادى وينادي في أمور كثيرة.

وثبت في الصحيح عن النبي ﷺ: «أن الله ينادي بصوت يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك \_ وهذا في الموقف \_ فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون هؤلاء الذين يبعثون إلى النار من ذرية آدم، عند ذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم:

أينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ قال: «أبشروا فإنكم في الناس مثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود»(١) فلم يقل الصحابة كيف ينادي أو هل ربنا ينادي؟ . بل آمنوا بذلك على ظاهره وعرفوه حقاً ، وكذلك حديث أنيس الذي رواه البخاري بسنده في خلق أفعال العباد، وذكره في الصحيح في ثلاثة مواضع معلقاً، مرة جازماً ومرة ويُروى، يقول: «إن الله جلّ وعلا ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الديان أنا الملك»(٢) والذي يقرأ في الصحيحين وفي غيرهما من الكتب سيجد هذه الألفاظ مبنية للمفعول، في كثير من المواضع فهم يقولون إن آدم يُنادى بصوت، وهذا لم يقله الرسول ﷺ بل الأشاعرة الذين وضعوه، ومع الأسف أنهم يتولون الكتب ويصححون ما يريدون، وقد ذكروا رواية فى النسائى فى حديث النزول كما سيأتى وهى: «إن الله جلّ وعلا ينزل إذا بقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، فيقول: لا أسأل عن عبادى غيري، فينادي هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من سائل فيعطى؟» (٣) فقالوا: إنه جاء في النسائي فينادى، فهذه تفسر بقية الروايات وهي أن الله لا ينادي، ولكن أكثر الأحاديث رُويت بالمعنى، ومعروف أن رواية الحديث بالمعنى جائزة بشروط، وقد قال سفيان (٤) تَغَلَّلُهُ: لو لم أرو لكم إلا بلفظ الرسول لم أذكر لكم إلا حديثين أو ثلاثة. وهذا الذي يقولون عنه أمير المؤمنين في الحديث.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷٤۸۳)، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ لَا نَفَعُ الشَّفَعُهُ إِلَّا مَنَ الَّذِنَ لَهُ ﴾ [طه: ۱۰۹]؛ ومسلم (۲۲۲)، كتاب الإيمان، باب بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة، من حديث أبي سعيد ﴿ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

 <sup>(</sup>٢) رواه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ لَّا نَنْعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ
 لَهُ ﴾، من حديث عبد الله بن أنيس في .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٧٥٨)، كتاب صلاة الليل، من حديث أبي هريرة ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ا

<sup>(</sup>٤) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، العالم الزاهد، والفقيه العابد. قال الذهبي: هو شيخ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه، توفي سنة ١٦١هـ.

وعلى كل حال فالأمر في هذا واضح، وثبت أن الرسول كلى كان يعرض نفسه على أهل الموقف في موسم الحج حيث تأتي قبائل العرب ويقول: "من يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشاً منعتني أن أبلغ كلام ربي، "(). وجاء في حديث ابن الأرت أن الرسول كلى قال له: "تقرب إلى الله بما شئت، فلن تتقرب إليه بشيء مثل ما خرج منه "() والذي خرج منه هو القرآن وهو كلامه، ولما جاء وفد المرتدين من بني حنية بعدما هزموا وأخزوا وجاءوا معترفين بكونهم ارتكبوا جرماً إلى أبي بكر سألهم: ماذا يقول لكم مسيلمة؟ فقالوا: يقول: يا وبر يا وبر إنما أنت رأس وصدر وباقيك حقر ونقر. فضحك وقال: أين عقولكم؟ إن هذا لم يخرج من إله أي لم يخرج من إله ()، فالمقصود أن أول من أنكر أن الله يقول ويتكلم بكلام يسمع، أناس مشبوهون ليسوا من المسلمين المعروفين، بل يشتبه أنهم من اليهود، أو من أذناب اليهود وليس لهم أصول معروفة كالجعد بن درهم (1) الذي ضحى به خالد بن علد الله القسرى وشكره على صنيعه أهل السنة في ذلك.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٤١٠٩)، كتاب السنّة، باب في القرآن، من حديث جابر بن عبد الله ظهنه؛ الترمذي (٢٩٢٥)، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء كيف كانت قراءة النبي على الترمذي (٢٩٢٥)،

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٢٣٦٠)؛ والترمذي (٢٨٣٦)، كتاب فضائل القرآن عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له من الأجر.

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن كثير في «تفسير سورة العصر».

<sup>(</sup>٤) هو (الجعد بن درهم) مولى سويد بن غفلة. قال عنه الذهبي: مبتدع ضال، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى، فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر. وهو شيخ جهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة (الجهمية) وكان الجعد بن درهم قد تلقى هذا المذهب الخبيث عن رجل يقال له: أبان بن سمعان، وأخذه أبان عن طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي على.

قتله خالد بن عبد الله القسري عام ١١٨ه بعد أن خطب في الناس في عيد الأضحى، فقال: أيها الناس! ضحوا يقبل الله، فإني مُضح بالجعد بن درهم؛ إنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليماً!!

<sup>«</sup>ميزان الاعتدال» (١/ ٣٩٩)؛ «البداية والنهاية» (١٠/ ٢١)؛ «الأعلام» (٢/ ١٢٠).



فعلى هذا يتبين لنا أن صفة الكلام صفة واضحة ظاهرة وأنها صفة كمال ولو تتبعنا القرآن وجدنا أن الله جلّ وعلا يعيب على المشركين بأنهم يعبدون من لا يرد لهم قولاً ولا يسمع ولا يبصر مثل ما رد على عباد العجل وعباد الأصنام وغيرهم، ومعلوم عند العقلاء أن الذي يتكلم بكلام يسمع أكمل ممن لا يستطيع أن يتكلم، فعلى هذا فالأشعرية تعجز رب العالمين أن يكون متكلماً يبلغ كلامه من يشاء من عباده، والبخاري كلله في صحيحه أكثر من الرد على هذه المسألة كثيراً في كتاب التوحيد، فذكر أولا أنه كلم وأوحى إليهم وأرسلهم، ثم ذكر أنه يكلم جبريل على ويقول: ويا جبريل إني أحب فلان فأحبه (()) ثم ذكر أنه يكلم بعض أفراد الناس يوم القيامة ثم ذكر أنه يكلم أهل الجنة وذكر أشياء متنوعة ليبين أن هذا المذهب من أبطل المذاهب، أعني من أنكر كلام الله تعالى.

### وَقَوْلُهُ: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴾ [النساء: ٨٧]

في الآية وصف بأنه له حديث وأنه يحدث، والحديث هو الكلام، ليس أصدق من الله جلّ وعلا، فحديثه أصدق الحديث تعالى وتقدس.

### ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٢]

لا فرق بين هذه والتي قبلها ففي الآية التي قبلها ﴿ حَدِيثًا ﴾ وفي هذه ﴿ قِيلًا ﴾ يعني قولاً ، فكلامه جلّ وعلا يسمى حديثاً ويسمى قيلاً ، وهو يفتى ويأمر وينهى جلّ وعلا .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷٤۸٥)، كتاب التوحيد، باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة؛ ومسلم (٤٧٧٢)، كتاب البر والصلة والأدب، باب إذا أحبّ الله عبداً حبّبه إلى عباده، من حديث أبي هريرة ﴿ الله عَلَيْهُ.



### ﴿ وَإِذْ قَالَ أَللَّهُ يُلِعِيسَى أَبِّنَ مَرَّيِّمَ ﴾ [المائلة: ١١٦]

وقوله: ﴿يَعِيسَى﴾ هذا نداء، وللنداء أدوات معينة تتطلب مد الصوت حتى يسمع، والنداء: هو دعاء من بعد بصوت يسمعه، وهنا أضاف عيسى إلى أمه لأنه لا أب له فولد من أنثى بلا ذكر، وسبق أن الله جلّ وعلا نوَّع خلق بني آدم أربعة أنواع:

الأول: أن أصلهم خلقوا من التراب.

الثاني: خلقت زوجة آدم من ذكر بلا أنثى من بضعة منه.

الثالث: أنه خلق ذكراً من أنثى بلا أب وهو عيسى.

الرابع: التناسل المعروف من الماء المهين يعني من ذكر وأنثي.

وهذا صار بين الناس كأنه أمر عادي ليس فيه عبرة، مع أنه من أعظم العبر ومن أعظم الآيات الدالة على قدرة الله جلّ وعلا، فالمقصود أن الله يكلم بهذا القول عيسى ابن مريم عليه يوم القيامة إذا جمع الله الرسل، فيسأل الرسل أولاً: هل بلغتم؟.

ثم تُسْأَل الأمم: هل بلغوكم؟ مع أن الله عليم بكل شيء ولا يخفى عليه شيء ولكن لعظم الموقف، ولصعوبة الأمر جاء جواب الرسل ﴿ الله عَلَمْ اللّهُ الرّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبَتُمْ قَالُوا لا عِلْمَ لَنَا إِنّكَ أَتَ عَلّمُ الْفُيُوبِ وَمَ يَجْمَعُ اللّهُ الرّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبَتُمْ قَالُوا لا عِلْمَ لنا إِنّكَ أَتَ عَلّمُ الْفُيُوبِ المائدة: ١٠٩] الذين لم يجيبوهم كفروا بهم، فالله ينادي كما أنه جلّ وعلا يكلم من يشاء من خلقه وسيكلم عباده يوم القيامة كما سيأتي في حديث عدي وغيره «واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه» (١) والكلام يحصل في آن واحد، فكل واحد يرى أنه يكلم هو وحده والله يكلمهم كلهم جميعاً تعالى الله وتقدس؛ لأن هذا من خصائصه وصفاته جلّ وعلا وهو على كل شيء

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.



قدير مثل ما تجد أن الأرض مليئة من الدعاة الذين يدعون الله في آنٍ واحد، يتوجهون إلى ربهم ينادونه ويدعونه، وهو يستمع لكل واحد ولا يغلطه هذا عن هذا، ويوم القيامة يجمعهم من أولهم إلى آخرهم ثم يحاسبهم كأنها محاسبة لواحد، فالمقصود أن الله جل وعلا يكلم من يشاء يوم القيامة ويكلم الجميع، إلا أن هناك من الخلق من لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه.

## ﴿ وَتَمَتُّ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدَّلًا ﴾ [الأنعام: ١١٥]

﴿كَلِمَتُ﴾ مفردة، والمفرد إذا أضيف يدل على العموم، فالمعنى تم كلامه تعالى وتقدس، وهذا كقوله جلّ وعلا: ﴿وَإِن تَعُدُواْ نِعْمَتَ اللهِ لَا يُحْصُوهَا ﴾ فالمقصود بـ ﴿نِعْمَتَ اللهِ النعم لأن المفرد المضاف يدل على العموم والكثرة.

والآية تدل على أن كلامه جلّ وعلا أصدق الكلام في الخبر وأعدله في الأمر والتشريع، وكلام الله جلّ وعلا ينقسم إلى قسمين:

الأول: كوني قدري وهو الذي يكون به الأشياء، وهو الذي استعاذ به الرسول ﷺ في قوله ﷺ: "أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن برولا فاجر" فهذه الكلمات هي الكلمات الكونية القدرية.

<sup>(</sup>۱) صحيح. رواه أحمد (۲/۱۹)؛ وابن السني (۲۳۱) عن عبد الرحمٰن بن خنبش مرفوعاً بسند صحيح. ألباني.

وقال شاكر: جاءت هذه الاستعاذة في حديث مرسل. رواه مالك في «الموطأ» (ص٠٥٠ م ١٩٥) عن يحيى بن سعيد مرسلاً. وذكر السيوطي في «شرحه» (ص١٢٦): أنه «وصله النسائي من طريق محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمٰن بن سعد بن زرارة، عن عياش السلمي، عن ابن مسعود» وأنه وصله البيهقي في «الأسماء والصفات»، ومراده برواية النسائي أنه في «عمل اليوم والليلة» لا في «السنن»، ووجدته من وجه آخر في «مسند الإمام أحمد» (١٥٥٢٦ من طبعة الحلبي)، من حديث عبد الرحمٰن بن خنبش. ورواه من =

الثاني: الكلمات الشرعية الأمرية، فأكثر الناس تجاوزها يعني عصوها، فالكونية لا أحد يخالفها أبداً لا بر ولا فاجر، أما الأمرية الشرعية فأكثر الناس خالفوها.

وفي الآية يعم النوعين الكوني القدري والأمري الشرعي، فهو صدق في الخبر وعدل في الحكم والأمر، والحكم يكون في الكونية وكذلك الأمر يكون في الكونية؛ كما قال الله جلّ وعلا: ﴿وَإِذَا أَرَدْنَا أَنَ لَمُرَا مُرَا كُونِيا قَدرياً، نَهُ فَرَيَةً أَمَرنا مُتَرَفِّها فَقَسَقُوا فِيها [الإسراء: ١٦] يعني أمراً كونياً قدرياً، وكذلك هو عدل، فتكوينه جلّ وعلا لا يفعل إلا الحق والعدل والخير، ولهذا يقول الرسول عَلَيْ في ثنائه: «والشر ليس إليك»(١) لأن الشر يكون من المخلوق لهذا قال: ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿ الفلق: ٢] يعني شر المخلوق، فالمخلوق هو الذي يصير فيه الشر، أما صفة الله وكلماته وأفعاله فلا شر فيها بل هي خير كلها.

وَقَـوْلُـهُ: ﴿وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا ﴾ [الـنـــاء: ١٦٤]، ﴿مَنْهُم مَن كُلُّمَ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٥٣]

إذا أكد الفعل بالمصدر الذي من جنسه فإنه يدل على الحقيقة، يعني إذا قلت: ضربت، فهذا قد يتطرق إليه أن هذا الضرب ضرب بالكلام أو ضرب في أمور أخرى، أما إذا قلت: ضربت زيداً ضرباً فهذا لا يحتمل إلا أنك ضربته بيدك، أو بواسطة آلة، فتأكيد الفعل بالمصدر يدل على الحقيقة، لا يختلف في هذا أحد من أهل اللغة، ولهذا

حديثه أيضاً: ابن السني في «عمل اليوم والليلة» رقم (٦٣١)، وذكره الحافظ في «الإصابة» (١٥٧/٤) في ترجمة عبد الرحمٰن بن خنبش.

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۷۷۱)، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة النبي ﷺ ودعائه بالليل، من حديث على بن أبي طالب ﷺ.



يقولون: هذه الآية من أبلغ ما يُرد به على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والذين ينكرون كلام الله جلّ وعلا، وقد ذكر الزمخشري في تفسيره أنه قال: إن من بدع التفسير تفسير هذه الآية بأن الله كلم موسى به من باب الكلم، وأن معناه وجرح الله موسى بأظافر المحن ومخالب الفتن، وليس من التكليم. وسمى هذا بدعاً مع أنه معتزلي؛ لأن هذا أمر ظاهر واضح أنه باطل ما يختلف فيه حتى الذي يخالف في هذه المسألة، ومعنى ذلك أن الله كلم موسى به حقيقة، هذا الذي دلت عليه الآية، كلمه بلا واسطة فسمع موسى به كلام ربه، ولهذا خص بذلك وقيل إنه كليم الرحمٰن، ورفع ـ كما أخبر الرسول به له ولهذا خص بذلك وقيل إنه بفضل تكليم الله له، فإنه ذكر في حديث المعراج أنه رآه إما في السماء السادسة أو السابعة على حسب اختلاف الروايات، وقال: بفضل تكليم الله له.

﴿ وَلَمَّا جَانَة مُوسَىٰ لِمِيقَلِنِنَا وَكُلَّمَمُ رَبُّهُ ﴾ [الأعــراف: ١٤٣]، ﴿ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِ الطُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَهُ غِيتًا ﴿ [مريم: ٢٥]، ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ الْفُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَهُ غِيتًا ﴿ [مريم: ٢٥]، ﴿ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُما عَن الْتَيْمَ الظَّيلِينَ ﴿ وَالْدَنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُما عَن يَلَكُما الشَّجَرَةِ ﴾ [الأعـراف: ٢٢]، وقَـوْلُهُ: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿ وَهَا القصص: ٣٥]

 الذي صاهره على أنه أجّره ثماني حجج على أن يزوجه ابنته، وقال: ﴿ فَإِنْ أَتَمَتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ﴾ [القصص: ٢٧] فلما أكمل الذي بينه وبينه جاء بأهله وسرى بالليل فأضاع الطريق فرأى ناراً ﴿ فَقَالَ لِأَهْلِهِ آمَكُنُواً ﴾ [طه: ١٠] يعني اجلسوا في هذا المكان ﴿ لَعَلِيّ مَاتِيكُم مِنْهَ كَا يَخبَرٍ أَوْ جَذُوهِ مِن النّارِ ﴾ [القصص: ٢٩] يعني وصف للطريق ﴿ أَوْ مَاتِيكُم بِشِهَابٍ فَبَسِ لَمَلَكُم تَصَطَلُون ﴾ [النمل: ٧] مما يدل على أن الوقت بارد وأنهم يحتاجون إلى الاصطلاء، وكان الذي رآه نوراً، فلما وصل إليه ناداه ربه جل وعلا وكلمه، هذا الذي في الآية الأولى، أما هذه الآية فهذا بعد المواعدة وهو أمر آخر؛ لأن الله كلم موسى عليه مرات متكررة.

ذكر ابن كثير في تفسيره أن أحد المعتزلة أو الجهمية أتى إلى أبي عمر بن العلاء أحد القراء فطلب منه أن يقرأ قوله جلِّ وعلا: ﴿وَكُلُّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِيمًا ﴾ [النساء: ١٦٤] بنصب لفظ الجلالة حتى يصير موسى عَلِيُّهُا فاعلاً، فقال: له هب إنى قرأت كما تريد، كيف تصنع بقوله: ﴿وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَلِنَا وَكُلِّمَمُ رَبُّهُ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]؟. فبهت؛ لأن هذه لا تحتمل غير أن الله جلّ وعلا هو الذي كلمه، ثم ذكر نوعاً آخر من الكلام وهو المناداة ﴿ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَّا ﴾ [الأعراف: ٢٢] قبلها ﴿ وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْسَ وَقَرَّبْنَهُ نِجَيًّا ﴿ ﴾ فهذه جاءت مكررة، يعنى مناداة الله جلِّ وعلا مكررة، فهنا ذكر آيتين ﴿ وَنَكَيَّنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا ۞ [مريم: ٥٦] هذه في سورة مريم، وذكر الأخرى في سورة الشعراء ﴿وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ اَنْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠٠ ﴿ السَّعَرَاء: ١٠] وقد ذُكر نداء الله جلَّ وعلا لموسى عليه في مواضع متعددة، وذكر في سورة القصص في أربع آيات، أما نداء موسى عليه في سورة القصص فمرة واحدة، والنداء بلفظ المناداة من أبلغ ما يستدل به على إثبات كلام الله، وقد ذُكر في القرآن \_ كما يقول ابن القيم في النونية \_ في تسعة مواضع من القرآن، والواقع أن النداء ذكر في القرآن في إحدى عشر موضع:



الأول: في سورة الأعراف ﴿ وَنَادَنَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَرُ أَنْهَكُما عَن تِلْكُما اللَّهُ وَيَادَنَهُمَا رَبُّهُما أَلَرُ أَنْهَكُما عَن تِلْكُما الشَّجَرَةِ ﴾ [الأعراف: ٢٢].

الثاني: في سورة مريم التي ذكرها هنا ﴿وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَهُ نِجَيًا ﴿ اللهِ المريم: ٥٢].

الرابع: في سورة النمل ﴿فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى أَنُ بُورِكِ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبَّحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ [النمل: ٨].

الخامس: في سورة القصص ﴿ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِكَ مِن شَطِي الْوَادِ الْخَامِس: في سورة القصص ﴿ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِكَ مِن شَطِي الْوَادِ الْفَيْنَ فِي اللَّهُ وَبُ اللَّهُ وَبُ اللَّهُ وَبُ اللَّهُ وَلَا يَمُوسَى إِنِّ اللَّهُ وَلَا يَمُكُن أَن يَقَال: إنه عَلَى الله جلّ وعلا ولا يمكن أن يقال: إنه غيره.

السادس: في سورة القصص ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى الَّذِينَ كُنتُر تَزْعُمُوك (آلة صص: ٦٢].

السابع: في سورة القصص ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ الْمُرْسَلِينَ الْمُرْسَلِينَ (القصص: ٦٥) هذا عام.

الثامن: في سورة القصص ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُثُمُّ تَزْعُمُونَ ﴿ القصص: ٧٤] هذه مكررة في سورة القصص مرتين ولفظها واحد.

التاسع: في سورة فصلت حم ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓا عَاذَنَّكَ مَا مِنًا مِن شَهِيدِ ﴾ [نصلت: ٤٧]. العاشر: في سورة الصافات وإن كانت تحتمل ﴿ وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللهِ وَنَكَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ اللهُ وَمَدَقَتَ اَلرُّوْيَاً ﴾ [الصافات: ١٠٥، ١٠٥] فهذه غير صريحة في أن الله جلّ وعلا هو المنادي.

الحادي عشر: في النازعات ﴿ هَلَ أَنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُ الْنَكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُ الْمَادِي النازعات: ١٥، ١٦].

وكلها تدل دلالة واضحة على أن الله جلّ وعلا يكلم بكلام يسمع، ومعروف أن الكلام المسموع يكون بصوت وحروف، وقد جاء التصريح بذلك في أحاديث رسول الله ﷺ، فإنه قال كما في الصحيح: "إن الله ينادي آدم بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك»(۱).

# ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦]

الإضافة تمنع أن يكون الكلام لغيره جلّ وعلا، فإنه أضافه إليه لأنه معنى، والمعنى إذا أضيف يتعين أن يكون صفة، بخلاف العين القائمة بنفسها، فإنها تكون من إضافة المخلوق إلى خالقه كقول: رسول الله ونبي الله وعبد الله وبيت الله، فهذه وإن كان يقصد بها التشريف والتكريم والاختصاص ولكن هي من إضافة المخلوق إلى خالقه، بخلاف كلام الله وسمع الله وبصر الله وما أشبه ذلك، فإن هذا يتعين أن يكون صفة لأنها من إضافة الصفة إلى الموصوف.

﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقُ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَىٰمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [السقرة: ٧٥]، ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُسِدَلُواْ كَلَىٰمَ اللَّهِ قُلُ لَنَ يَسْدَوُنَا كَذَلَكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ ﴾ [الفتح: ١٥]

الآية الثانية في قصة الحديبية وبيعة الرضوان لما بايع الصحابة

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

رضوان الله عليهم رسول الله ﷺ على الموت أو على ألا يفروا حسبما جاء في الحديث، وإذا كانوا لا يفرون يلزم من ذلك أن الإنسان يقاتل حتى ينتصر أو يقتل ولا بد، وأثابهم الله جلّ وعلا بأن عجل لهم مغانم خيبر التي وعدهم إياها، وعجلها لهم وأمر ألا يتبع الرسول عَلِيْ إلا من حضر تلك الغزوة، ولما علم بعض المنافقين وغيرهم أنه سيحصل لهم الغنائم وليس رغبة في الأجر أرادوا أن يتبعوهم، فأمر الله جلّ وعلا نبيه أن يقول: ﴿ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُدَ إِلَى مَعَىانِعَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعَكُمٌّ بُرِيدُونَ أَن يُبَـذِنُوا كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَنَّبِعُونَآ ﴾ [الفتح: ١٥]، فأمر الله جلّ وعلا رسوله ﷺ أن يقول: ﴿ لَن نَنِّعُونًا ﴾ وأخبر أن اتباعهم هذا خلف لوعد الله جلّ وعلا ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كُلَامَ اللَّهِ ﴾ [النفسسع: ١٥] ﴿ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُحْلِفُ اللَّهُ وَعَدَهُ ﴾ [الروم: ٦] ووعده بكلامه الذي أنزله على رسوله ﷺ هذا على قول، والقول الآخر: أن التبديل لا يكون لخلق الله، كما قال الله جلّ وعلا: ﴿لَا بَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٠] وإنما التبديل يكون للكلام كما أخبر الله جلّ وعلا أن اليهود يبدلون كلام الله بغيره، فالكلام يمكن تبديله، ولو كان الكلام مخلوقاً \_ كما يقول أهل الباطل ـ ما أمكن تبديله، وهذا وجه الاستدلال من الآية ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّنُوا كُلَّهَ ٱللَّهِ ﴾ فكونهم أرادوا ذلك هذا يدل على أنه يمكن، وقد أخبر جلّ وعلا أن من اليهود من بدل كلام الله، أما لو كان مخلوقاً \_ كما يقول أهل الباطل \_ فإنه لا يمكن؛ لأن الله جلّ وعلا يقول: ﴿ لَا بُدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٠] فخلق الله لا يبدل، وإذا خلق شيئاً لا يمكن أن يبدل بغيره.

﴿ وَٱتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِكٌ لَا مُبَدِلَ لِكَلِمَنَدِهِ ﴾ [الكهف: ٢٧]، ﴿ إِنَّ مَنْذَا ٱلْقُرْدَانَ يَقُصُ عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ بِلَ ٱحْثَرَ ٱلَّذِى مُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ [النمل: ٧٦]

هذا نوع آخر من إبطال قول بعض أهل البدع؛ لأنهم يفرقون بين كلام الله وبين كتاب الله، فالكتاب عندهم ما كان مشتملاً على الحروف والأصوات وما كان مكتوباً وما كان مقروءاً وما كان مسموعاً، فإن هذا عندهم كتاب الله ولكنه مخلوق ولم ينزل من عند الله، وإنما قاله الرسول، سواء الملكي أو الرسول البشري، وأمر بكتابته محمد ﷺ، ونزل إلى الرسول ولم ينزل بشيء من عند الله، وإنما نزل بكلام الرسول الذي عبر به عن المعنى الواحد الذي قام بنفس الله جلّ وعلا، هذا حقيقة مذهبهم وقولهم، ففي الحقيقة عندهم أنه لم ينزل من عند الله كتاب وأن الله لم يتكلم بكلام يسمع ولم يكن كلامه يشتمل على حروف أو أصوات، وإنما كلامه معنى واحد قائم بنفسه وهو عبارة عن أربعة أمور هي: الأمر والنهي والخبر والاستفهام، والواقع أن معناها واحد ولكن إذا عبر عنها بالأمر صارت أمراً، وإذا عبر عنها بالنهى صارت نهياً، وإذا عبر عنها بالخبر صارت خبراً، وإذا عبر عنها بالاستفهام صارت استفهاماً، فلا فرق بين هذه الأمور عندهم، ثم كذلك إذا عبر عن هذا المعنى باللغة العربية صار قرآناً، أما إذا عبر عنه بالسريانية فهو إنجيل وإذا عبر عنه بالعبرية فهو توراة، فعلى هذا تكون آية الدين هي عين آية الكرسي، وتبت هي عين قل هو الله أحد؛ لأن المعنى الذي عبر عنه واحد قائم بنفس الله جلّ وعلا، وهذا لا يعقله عاقل، بل هو باطل شرعاً وفطرة وعقلاً وإجماعاً عند من لم تتغير فطرته، وهذا هو مذهب كثير من الناس إلى اليوم، والمقصود بالناس



هم العلماء هذا مذهبهم، ويرون أن من المصائب الكبيرة أنهم ينسبون هذا إلى رسول الله على وهو بريء من ذلك، فأراد أن يبين بطلان هذا بذكر هذه الآيات، فالكتاب هو القرآن والتنزيل والكلام والوحي، كله سواء عند أهل الحق ولا فرق بين هذا وهذا، وإنما الذي يفرق بين هذه الأمور هم أهل البدع.

## ﴿ وَهَاذَا كِتَنَّابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ ﴾ [الأنعام: ٩٢]

والإشارة إلى ما نزل على محمد ﷺ ، نزل به جبريل ﷺ وألقاه على قلبه فعلمه وعقله ثم بلغه أصحابه، وأصحابه نقلوه إلى الأمة مع الكتابة.

# ﴿ لَوَ أَنزَلْنَا هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَـٰلِ لِّرَأَيْتَكُمْ خَنشِعًا مُتَصَـٰدِعًا مِّنَ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ [الحشر: ٢١]

المقصود هنا لفظ التنزيل، والتنزيل الذي يعرفه أهل اللغة ويعرفه العقلاء هو ما كان من الفوق إلى التحت، فهو نزل من الله لأن الله في العلو، وهو قوله أنزله مع رسوله جبريل على إلى رسوله محمد على أقسام ثلاثة:

الأول: نزول مقيد بأنه من الله، وهذا كما في مثل هذه الآيات.

الثاني: نزول مقيد بأنه من السماء كقوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآمًا ﴾ [المؤمنون: ١٨].

الثالث: نزول مطلق كقوله: ﴿وَأَنزَلْنَا الْخَدِيدَ﴾ [الحديد: ٢٥] ﴿وَأَنزَلْنَا الْخَدِيدَ﴾ [الحديد: ٢٥] ﴿وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَدَمِ ثَمَنْنِيَةً أَزْوَجٍ﴾ [الزمر: ٦]، فالنزول المطلق يجوز أن يكون نزول الماء من الفحل في رحم الأنثى، وأما الحديد يجوز أن

يكون من الأمكنة المرتفعة كالجبال وغيرها، أما النزول المقيد فإنه يكون من السماء، والسماء ما كان فوق، وهذا خاص بإنزال المطر، وأما النزول المقيد بأنه منه فهو خاص بالقرآن، فصار إنزال القرآن صفة من صفاته تعالى قيده بأنه نزل من عنده على عبده، هذا النزول المعروف في اللغة، أما كون الجبل لو نزل عليه يتصدع ويتفطر؛ فهذا يجب أن يكون على ظاهره، وهذا مثل ما سبق من أن الجمادات لها إحساس يعلمه الله جلّ وعلا وإن كنا لا نعرفه نحن، ولكنها تسبح وتخاف الله، وقد أخبر جلّ وعلا أن بعض قلوب بني آدم تكون أشد قساوة من الحجارة، وبيّن أن من الحجارة ما يتصدع ويخرج منه الماء فولذً مِنها لَما يَهُمِطُ مِن خَشْيَةِ اللّهِ الله البقرة: ١٤٤] والهبوط: هو الخضوع والذل حقيقة.

وفي هذه الآية يخبر أنه لو نزل القرآن على جبل، يعني خوطب الجبل به أنه يخشع ويتصدع من خشية الله وإن كان حجارة قاسية، ولكن كثيراً من قلوب الناس لا تتأثر لهذا القرآن، وهذا يدل على أن التصدع والخشوع والتسبيح أمر محسوس الله يعمله ويسمعه، وأما خلقه فإنه يسمعهم ما يشاء من ذلك.

وقد علم أن الطعام كان يسبح بين يدي رسول الله على والحصى يسبح بين يديه، وجاء عنه على أنه قال: «إني أعرف حجراً بمكة كان يسلم علي»(۱) وهذا أمر حقيقي، وقد أخبر الله جلّ وعلا أن كل شيء يسبح بحمده ولكن الناس لا يفقهون تسبيحهم، فإذاً هذا على ظاهره، وهذا هو الواجب أن يحمل الكلام على ظاهره إذا لم يأتِ دليل يمنع ذلك، ولا دليل هنا إلا الذي لا ضابط له، كلٌ يدعي أن العقل معه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.



﴿ وَإِذَا بَذَلْنَا ءَايَةً مَكَانَ ءَايَةً وَاللّهُ أَعْدَدُ بِمَا يُنَزِكُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنَتُ مُغْفَرْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قُلْ نَزْلَمُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن زَيِكَ إِلْمُ يَعْلَمُ وَهُ لَكَ وَبُشْرَى اللّهُ اللّهِ الْقُسُلِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ا

المقصود بهذا الرد على الذين يقولون إن كلام الله معنى واحد، وأنه لا يبدل ولا يغير ولا ينسخ ولا يرفع منه شيء ولا يكون منه شيء بدل شيء لأنه معنى واحد، أراد بذلك الرد على هذه الفرية، وهذا في الواقع تعجيز لله جلّ وعلا، والعجب أنهم يدعون أنهم أكمل من الله تعالى، لا يقبلون أن يقال: إنكم تعجزون الله جلّ وعلا أن يتكلم، ولكن هذا هو الواقع حيث جعلوه جلّ وعلا غير مخاطب وغيره متكلم وغير منزل قوله، ثم من المعلوم أن هذا يلزم منه ألا يكون الرب جلّ وعلا مرسلاً أحداً، بل ولا خالقاً لشيء، بل ولا قادراً على شيء؛ لأن خلقه بقوله، إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون تعالى وتقدس، فمعنى ذلك أنه ولهذا صار الذي ينكره يلزمه أن ينكر الرسالة؛ لأن الرسالة عبارة عن الأمر والنهي، رسالة الله جلّ وعلا عبارة عن أمره لعباده ونهيه لهم، وتشريعه لهم فمن أنكر ذلك لزمه إنكار الرسالة.

قوله: ﴿قُلْ نَزَّلُمُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَيِكَ بِٱلْحَقِّ﴾ هذا الذي قلنا أنه يأتي مقيداً بأنه من الله، وهذا خاص بالقرآن والذي نزل من القرآن قولاً له.

قوله: ﴿ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى ﴾ يعني أن الهدى في القرآن، من اهتدى فإنما يهتدي بالوحى الذي أوحاه الله، وقد أمر الله جلّ وعلا

رسوله على أن يقول: ﴿ قُلْ إِن ضَلَاتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْيِي وَلِنِ الْهَتَدَيْثُ فَيِمَا يُوحِى إِلَى رَفِتَ ﴾ [سبا: ٥٠] فإذا كانت هداية الرسول على بما أوحاه الله إليه؛ فغيره كذلك لا يمكن أن يهتدي إلا بالقرآن الذي أنزله الله تعالى، وهذا معناه أنه لا يجوز للمسلم الذي يعبد الله أن يعبد بغير شرع الله جلّ وعلا.

قوله: ﴿وَبُثْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾ البُشرى بضم الباء: هي ما يُعطاه المُبشر، والبشارة مأخوذة من البشرة، والناس يُسمون بشراً لأن أبشارهم بارزة ليس فيها شعور تغطيها كالبهائم، فسموا بشراً لذلك، وبشرة الوجه هي ما يقابله، وإذا بشر الإنسان فإن هذا يظهر على وجهه، فأخذ من تغير بشرة الوجه، والغالب أن البشارة إذا أطلقت تكون في الخير، أما إذا كانت في الشر فهي تقيد، وهي لا تخرج عن هذا المعنى، والله جلّ وعلا بشر المسلمين وأن هذا القرآن بشرى لهم، وذلك أن فيه وعد الله بالجنة لهم، وكذلك وعده لهم بالنصر والتأييد في الدنيا والظهور إذا تمسكوا بهذا القرآن، والمسلم هو المنقاد للأمر المستسلم لله جلّ وعلا الذي ليس عنده نزعة اعتراض أو إباء وامتناع، بل هو منقاد مستسلم راغب غير متأبي، هذا هو المسلم حقيقة، وما كان بهذه المثابة فهو مُبشر بالنصر في الدنيا والظهور وبالجنة بعد الموت.

قـولـه: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُمُلِمُهُ بَشَرُّ لِسَاتُ الَّذِي لَيْ اللهُ بَسَرُ لِسَاتُ اللّهِ يُعْدَونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيًّ وَهَدَا لِسَانُ عَرَفِتُ شُرِيتُ شُرِيتُ ﴿ جَاء في سبب النزول أن الرسول ﷺ قبل الوحي كان يجلس إلى رجل أعجمي، فلما جاء بهذا القرآن قالوا: إن ذلك الرجل الأعجمي هو الذي علمه هذا القرآن، كيف أعجمي ويعلمه القرآن العربي المبين الفصيح؟.

لسانه أعجمي وهذا القرآن باللسان العربي البين، فهذا من الافتراء ومن الكذب الذي يدركه كل أحد.

هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف، وهي أنه يقرر أن الله جلّ وعلا يتكلم، وأن كلامه يسمى حديثاً ويسمى كلاماً، وأنه أنزل كلامه، وإذا كان كلامه منزلاً مع رسوله فلا بد أن يكون مسموعاً مقروءاً ولا بد أن يكون بالحروف والتصويت، وكذلك لا فرق بين كونه يسمى كلاماً أو أنه كتاب أو أنه تنزيل من رب العالمين أو غير ذلك مما وصفه الله جلّ وعلا به، وأما التفريق في هذا فهو تفريق أهل البدع وهو تفريق باطل، وأما أقوالهم واحتجاجاتهم وشبههم فهي باطلة.

وقد اختلف الناس في هذه المسألة اختلافاً كثيراً، ولكن الموجود الآن مما عليه الناس من المذاهب في هذا هو الذي ينبغي أن يبين، أما الشيء الذي يخالف مخالفة تكون كفراً؛ لأنها إنكار لوجود الله جلّ وعلا لكونه يخاطب أو يتكلم أو ينزل شيئاً، فهذا معلوم بطلانه، وأن أحداً من المسلمين لا يلتفت إلى مثل هذا القول، ولكن قد يشتبه على بعض الناس إذا سمع من يقرر المذهب الباطل ويذكر بعض الشبه والتعلقات بشيء من كتاب الله جلّ وعلا، والمذاهب المشهورة المعروفة: مذهب الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن كلام الله مخلوق ولا يجوز أن يتكلم الله جلّ وعلا بكلام يسمع، وذلك أن الكلام الذي يسمع ويقال يلزم منه أن يكون حالاً في المحل الذي يتكلم به، ومن المعلوم أن الكلام حروف متعاقبة والتعاقب يحتاج إلى زمن ويكون هذا بعد هذا، يعني أنك إذا قلت: بسم الله. فإن الباء قبل السين والسين قبل الميم، والقبلية والبعدية زمن والزمن يكون محلاً للحادث فهذه حوادث والله ليس محلاً للحوادث، هذه حجتهم في نفي كلام الله جلّ وعلا.

القول الثاني: أن كلام الله جلّ وعلا معنى قائم في نفسه ولكنه أربعة أمور وهي: الخبر، والاستفهام، والأمر، والنهي.

وهذا قول ابن كلاب (١) ومن تبعه، وأما القرآن الذي نزل فهو حكاية عن هذه الأمور الأربعة، ومذهب ابن كلاب قد انقرض ولكن تبعه الأشاعرة، إلا أنهم غيروا شيئاً من ذلك وقالوا: إنه لا يكون أربعة ولكنه معنى واحد، ولا يكون حكاية ولكنه عبارة؛ لأن الحكاية تحاكي المحكي وتمثله، فلا يجوز أن نقول إن القرآن حكاية عن كلام الله، ولكن نقول: إنه عبارة عن كلام الله، والكن نقول: فإذا يكون هذا القول كأن الله جل وعلا لا يستطيع أن يتكلم، فعلم جبريل على ما في نفس الله فعبر عما في نفسه جل وعلا، وهم يقولون: ما علم جبريل على ولكن الله أعلمه عما في نفسه فعبر عنه، ويقولون: إن موسى على لله المسمع الكلام ما سمع من الله وإنما سمع شيئاً مخلوقاً إما في الشجرة أو في الهواء، فمعنى هذا أن الشجرة هي التي قالت: إما في الشجرة أو في الهواء، فمعنى هذا أن الشجرة هي التي قالت: وهذا كفر بالله جل وعلا.

ثم إنهم قالوا إن دليلنا على هذا أن الله جلّ وعلا لا يجوز أن يكون مشابهاً لخلقه، فإذا وصف الإنسان ربه جلّ وعلا بأنه مثل المخلوق فهذا كفر، فلا يجوز بأن نقول بشيء يدل على التشبيه، ولو قلنا بالكلام الحقيقي للزم من ذلك التشبيه على زعمهم؛ لأن الكلام يتطلب لساناً ويتطلب شفتين ويتطلب لهوات وحبالاً صوتية ويتطلب زمناً بعد زمن ويكون متعاقباً، وهذا كله ما يخلو أن يكون شيء حل بالله أو يكون تشبيهاً لله جلّ وعلا بالمخلوق.

وأيدوا هذا بقوله جلّ وعلا: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ١ الحاقة:

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن سعيد بن كُلَّاب، أبو محمد القطان، من علماء الكلام، يُقال له (ابن كُلَّاب) بضم الكاف، قيل: لُقب بذلك لأنه كان يجتذب الناس إلى معتقده كما يجتذب الكُلَّاب الشيء. له مؤلفات منها: «الصفات» و«خلق الأفعال»، مات سنة ٢٤٥هـ. الكُلَّاب الشيء النبلاء» (١١/ ١٧٤)؛ «السان الميزان» (٣/ ٢٩٠)؛ «الأعلام» (١/ ٩٠/٤).

التكوير، فهذا في آيتين من كتاب الله، الأولى: في الحاقة، والثانية: في التكوير، فهذا نص في أن الله نص على أنه قول الرسول، وإذا كان قول الرسول فلا يمكن أن يكون قول الله تعالى، هذا هو استدلالهم، واستدلوا بأشياء أخرى ولكن من أظهرها ما جاء عن النبي والله أنه قال: "إن الله عفا لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل ((۱) فجعل الذي في النفس غير الكلام، وكذلك قول عمر والله النفس كلاما أريد أن أتكلم به يوم السقيفة فإذا يصح أن نسمي ما في النفس كلاما أو حديثا، فصح قولنا إن الله جل وعلا كلامه ما قام في نفسه وسلمنا من التشبيه وأثبتنا الكلام لله جل وعلا على هذا الوضع، هذا هو خلاصة قولهم واستدلالهم.

والجواب عن هذا: أن مسمى الكلام يدخل فيه المعنى واللفظ، وأن كلام الله كلام حقيقي، فهو يتكلم متى شاء إذا شاء ويكلم من يشاء ولم يزل متكلماً تعالى بما يشاء، ولم يكن في وقت من الأوقات لا يستطيع الكلام ثم حدث له الكلام تعالى وتقدس، بل هو يتكلم بما يشاء في الأزل، وكلامه تعالى جنسه ونوعه أزلي لأنه من صفاته الأزلية، أما أفراده فهي تتجدد وتحدث بعد أن لم تكن بمعنى أنه إذا شاء أن يكلم أحداً كلمه، كما قال الرسول على الله على الله على عدث من أمره ما يشاء ومما أحدث ألا تتكلم في الصلاة (الله جل وعلا: ﴿لا تَدْرِى لَعَلَ الله على أَمْرا وفعله.

فقول المعتزلة والجهمية ظاهر البطلان ولا حاجة إلى التكلف في رد ذلك والاستدلال على بطلانه لأنه ظاهر، ومن قال: إن القرآن مخلوق

<sup>(</sup>١) متفق عليه، من حديث أبي هريرة ظليه. ﴿إرواء الغليلِ (٢٠٦٢). ألباني.

 <sup>(</sup>۲) النسائي وغيره بسند حسن، وعلقه البخاري مجزوماً. "صحيح أبي داود" (۸۵۷).
 ألباني.

فهو كافر بالله جلّ وعلا؛ لأنه يجعل صفة من صفات الله تعالى مخلوقة، وإذا كانت صفة من صفاته مخلوقة، فمعنى ذلك أنه يكون تعالى وتقدس مخلوقاً، وهذا كفر لا إشكال فيه، ولهذا نص العلماء على أن من قال: كلام الله مخلوق أنه كافر.

وجاء عن ابن عباس فله أنه كان في المقبرة في جنازة تبعها فقال رجل: اللهم رب القرآن اغفر له، قال: مه، القرآن كلام الله ليس مربوباً؛ لأن المربوب مخلوق، فلا يُقال: رب القرآن، ولكن يُقال: الذي تكلم بالقرآن، ويُقال: بالقرآن اغفر له. فيسأل الله به ويقسم به لأنه صفة من صفاته، والله جل وعلا ذكر في الأوامر والنواهي والأخبار التي يخبر بها \_ سواء كانت في الماضي أو في المستقبل \_ أنه يخاطب من يشاء ويقول ما يشاء، كما قال جل وعلا: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَلَيْكُمُ السَّجُدُوا لِآدَمَ﴾ [البقرة: ٣٤] فقد قاله الله جل وعلا يخاطب الملائكة، فسمع الملائكة قوله فسجدوا إلا إبليس أبي، ثم إن الله كلم إبليس وخاطبه ﴿مَا مَنْعَكَ أَن سَّجُدُ فَهِي كثيرة جداً، فهذا المذهب بطلانه ظاهر جداً، ولهذا نص العلماء فهي كثيرة جداً، فهذا المذهب بطلانه وللأدلة الكثيرة التي إنكارها إنكار للضروري.

أما المذهب الذي يقول: إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، واستدلالهم بما ذكرنا هو استدلال باطل، الاستدلال الذي اشتركوا فيه مع الجهمية والمعتزلة أن الكلام يلزم منه أن يكون الرب جلّ وعلا محلاً للحوادث، فنقول: الحوادث وحلول الحوادث من الكلام المجمل الذي قد يراد به الحق وقد يراد به الباطل، فلا يجوز أن نقبله ونسلم به ولا أن نرده مطلقاً، بل إذا قالوا: إنه يدل على أن الله يكون محلاً للحوادث، نقول: ماذا تقصدون بالحوادث؟ هل تقصدون بالحوادث شيئاً من المخلوقات تحل في ذات الله جلّ وعلا؟. فهذا لا يجوز أن يقال، ومن

قال بذلك فهو كافر، أما إذا قصدتم بالحوادث قوله وأمره ونهيه وأنه يفعل ما يشاء، فهذا لا يضير الحق أن تسموه حوادث، فنحن نثبت ذلك، ولكن ننفي هذا الاسم لأنه يوهم الباطل، ونقول: إن الله يفعل ويقول ويخلق ويأمر، وذلك يتعلق بمشيئته وليس ربنا جلّ وعلا محل الحوادث، وأما تسميتكم للصفات بالحوادث فهي تسمية باطلة، وهذا الجواب المجمل.

وأما قولهم: إنه يلزم منه التعاقب في الزمن والحروف وهذا التعاقب لا بد أن يكون في زمن، نقول: الأمر كذلك، فالله إذا قال إنه يتكلم وأنه يقول وقوله أنزله علينا، نقول: إن الحروف متعاقبة وهذا من الكمال وليس من النقص، وقد عاب الله جلّ وعلا على المشركين أنهم يعبدون ما لا يسمع لهم قولاً ولا يكلمهم ولا يرد عليهم جواباً؛ لأن المتعين أن يكون المعبود سميعاً بصيراً قادراً على نفع عابده وضره إذا لم يعبده، وهذه لا تستطيع شيئاً من ذلك، ثم إنه بإجماع العقلاء أن الذي يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، والكمال الذي في الإنسان ليس من نفسه ولا من والده أو والدته وإنما هو من الله، فلا يمكن أن يكون واهب الكمال عادماً له، بل هو أولى بالكمال، كما قال جلّ وعلا: ﴿وَلِيمَ الْمَثَلُ الْأَغَلَى ﴾ تنزهون أنفسكم عن شيء وتضيفونه لله تعالى وتقدس.

وأما قولهم: إن الكلام يتطلب أن يكون باللسان والشفتين واللهوات والحبال الصوتية، نقول: هذا كلام باطل، وهو في الواقع منشؤه التشبيه الذي هو مستكن في نفوسهم ولكنهم لا ينطقون به، فحملهم التشبيه المستكن في نفوسهم على نفي الكلام، ولهذا ذكروا الشيء الذي يكون منهم، فاللسان والشفتان واللهوات والحبال الصوتية وما أشبه ذلك؛ هذا صفة المخلوق، والله جلّ وعلا: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَنْ السُورى: ١١] ولا يجوز أن نصف الله جلّ وعلا بالصفات التي هي صفات المخلوق، فمن قال: إن كلام الله يلزم منه ذلك فهو مبطل؛

لأن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، واللوازم التي تلزم لصفة المخلوق غير لازمة لله جلّ وعلا.

وقد أخبرنا ربنا جلّ وعلا أن هناك أشياء كثيرة تتكلم ولا نعرف لها لساناً أو لهاة كالحجارة، وأن الجبل يتصدع، وأن كل شيء يسبح بحمد الله ولكن لا نفقه هذا التسبيح، وأن الجذع حن أمام الناس وشهدوا بذلك، وكان له صوت ولم يخرج هذا الصوت من فم له أسنان ولسان وشفتان، وكذلك الحجر الذي كان يسلم على رسول الله على يكن له لسان ولا شفتين، يقول الله جلّ وعلا: ﴿حَقّ إِذَا مَا جَاهُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمُ سَمّعُهُمْ وَبُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَا مَنَوْ وَلِلّهِ شَهِد عَمُونَ اللهُ وَقَالُواْ الجُلُودِهِمْ لِمَا مَنْ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلُ مَرَةٍ وَلِلّهِ شَهِد عُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ يخبرنا أن الجلود والأسماع والأبصار والأعضاء تتكلم، فهل للجلد لسان وفم وشفتان!؟.

فإذا أمكن أن المخلوق يتكلم وهو ليس له ذلك، فكيف يمتنع على الخالق البصير العظيم الكلام إلا بهذه اللوازم الباطلة؟.

وبهذا بتبين بطلان هذا القول.

أما قولهم: إن الكلام معنى واحد قائم بالنفس، فنقول: هذا المعنى الواحد هل هو الذي سمعه موسى على كله؟. لأنهم يقولون: إنه لا يتجزأ ولا يتبعض بل هو معنى واحد، فيلزمهم أن يكون موسى على سمع جميع كلام الله وهذا شيء، والشيء الثاني: أن الله جلّ وعلا يسقسول: ﴿ قُل لَّينِ اَجْتَمَعَتِ اللّاشُ وَالْجِنُ عَلَى أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَلَا الْقُرَانِ لا يَأْتُون بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَانَ بَعْشُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِير ﴾ [الإسراء: ٨٨] فالله جلّ وعلا لا يتحدى الناس بالشيء الذي في نفسه، والكل يعلم أن هذا من أمحل يتحدى الناس بالشيء الذي في نفسه، والكل يعلم أن هذا من أمحل المحال، وإنما تحداهم بالشيء المنزل على محمد على أن يأتوا بشيء مثله.

أما قولهم إن القرآن دل على أنه كلام الرسول في قوله: ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ

رَسُولٍ كَرِيمٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا نُؤْمِنُونَ ۞ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنْ قَلِيلًا مَا نَذَكُّرُونَ ۞ نَنزِيلٌ مِن زَبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾ [الـحـافـة: ٤٠ ـ ٤٣] ﴿ تَنزِيلٌ مِن زَبِ ٱلْعَالَمِينَ ۞﴾ [الواقعة: ٨٠] وقوله: ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولُو كَرِيرٍ ۞ ذِى قُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرَشِ مَكِينِ ۞ مُطَاعِ ثُمَّ أَمِينِ ۞ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ۞﴾ [النكوير: ١٩ ـ ٢٢] هذا استدلالهم، جعلوه قول الرسول، والقول الذي ذكره الله جلّ وعلا أنه قول الرسول يعنى الرسول المبلغ، أنه بلغه؛ لأن الناس ما سمعوه من الله وإنما نزل به رسوله، ولهذا أضافه مرة إلى الرسول البشري محمد ﷺ ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولُ كَرِيمٍ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا نُؤْمِنُونَ ۞﴾ [الحاقة: ٤١، ٤٠] ومرة أضافه إلى الرسول الملكي جبريل عَلِي ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولِ كَرِيدٍ ١٩ فِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ١٩﴾ [المتكوير: ١٩، ٢٠] والقول حقيقة يضاف إلى من قاله مبتدءاً لا إلى من قال مبلغاً مؤدياً؛ لأنه يؤدى الرسالة لذلك أضيف إليه، ولهذا اختلفت الإضافة، فمرة أضافة إلى الرسول البشري ومرة إلى الرسول الملكي، فدل على أنه لأجل التبليغ فقط، ولهذا قال: ﴿ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْمَاكِمِينَ ۞ [الواقعة: ٨٠] فلا يكون هذا تناقضاً تعالى الله وتقدس، ولكن كما في صحيح مسلم عن عائشة عن النبي على أنه قال: (إذا رأيتم الذين يتركون المحكم ويتبعون المتشابه فاحذروهم فإنهم الذين عناهم الله جلّ وعلا بأنهم قد زاغت قلوبهم»(١) ومعلوم أن المبطل يتعلق بالشيء الذي يدل على باطله ويترك الشيء الواضح الجلي، مع أن هذا في الوقع ليس فيه خفاء، فهو واضح والحمد لله وليس فيه إشكال، وإنما أضيف للرسول لأنه أداه مبلغاً عن المرسل، ومعلوم أن الرسول يؤدي الرسالة وأنه لا يأتي بشيء من عند نفسه، وكل من نقل كلاماً لغيره فإنه لا يخرجه ذلك النقل عن كونه كلاماً لذلك الغير.

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب ﴿مِنْهُ مَايَثُ مُحْكَنَتُ ﴾ [آل عمران: ۷]؛ مسلم، كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، والتحذير من متبعيه، والنهي عن الاختلاف في القرآن، من حديث عائشة ﷺ.

وقوله: ﴿وَبُحُومٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ﴿ إِلَىٰ رَبَهَا نَاظِرَةٌ ﴿ القيامة: ٢٢ ـ ٢٣]. يقول ابن القيم إن الناس في رؤية الله جلّ وعلا ثلاثة أقسام طرفان ووسط:

الطرف الأول: من بالغ في إثبات الرؤية حتى أثبتها في الدنيا وهم الصوفية وأذنابهم ومن تعلق بهم، فهم يثبتونها في الدنيا ويقولون: إنهم يرون ربهم، ولهذا تجد هذا كثيراً في كلامهم فيقول أحدهم: رأيت ربي البارحة. فإذا قيل له: في المنام؟ قال: لا، في اليقظة. فلا نقول إنه كذب بل هو صحيح، فقد رأوا الشيطان وهو ربهم الذي رأوه؛ لأنه يتصور لهم ويضللهم فهو معبودهم في الواقع، وهؤلاء في الواقع لا عقل لهم ولا علم ـ نسأل لله العافية ـ.

الطرف الثاني: هم الذين يقابلونهم تماماً، نفوا الرؤية مطلقاً وقالوا: هذا لا يكون بل هو مستحيل، وهؤلاء هم الجهمية والمعتزلة وكذلك خوارج اليوم كالإباضية والرافضة ونحوهم، وكذلك الزيدية وإن كان بعضهم يثبت الرؤية.

الوسط: هم أهل السنة الذين أثبتوا رؤية الله جلّ وعلا في موقف القيامة، وسيأتي أن المؤلف يقول: يرونه في عرصات القيامة. والعرصات جمع عرصة وهي المواقف التي يجتمعون فيها وفي الجنة، ولكن في الدنيا اختلف أهل السنة في مسألة وهي هل النبي ولله رأى ربه يوم عرج به إلى السماء أو لم يره؟.

أكثر الصحابة وأكثر أهل العلم أنه لم يره، وجاء في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: «نور أنى الله هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه»(١) وفي رواية في صحيح مسلم: «رأيت نوراً» فهذا يكون نفياً حيث

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۸)، كتاب الإيمان، باب معنى قول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدَّ رَبَّاهُ نَزَّلَةً أُخْرَىٰ ﴿ ﴾ [النجم: ١٣]، من حديث أبي ذر ﴿ الله عني الله عنه الله عنه

يقول: (نور أنى أراه) يعنى بعيد أن أراه، وقد حرفه الصوفية فقالوا: نوراني أراه. وهذا تحريف لفظى؛ لأنهم يستطيعون أن يحرفوا كلام الرسول ﷺ، ولكنه ما ينطلي على أهل العلم فيعرفون أنه تحريف، فالصواب في هذا أن الرسول ﷺ لم ير ربه ليلة الإسراء، وإنما ثبت في المسند وفي غيره أنه قال: «رأيت ربي البارحة في أحسن صورة»(١) يعنى رؤيا منام، فهو رآه في المنام يقول: «فقال لي: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: لا علم لي. فكرر ذلك فقلت: لا علم لي. فوضع يده بين كتفى فوجدت بردها بين ثديى فعلمت ما بين المشرق والمغرب، فقال: فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت: في الكفارات ونقل الخطى إلى الصلوات... إلخ "(٢) فهذه رؤيا منام ورؤيا المنام تجوز لآحاد الناس، ولكن الرائى قد يرى على حسب إيمانه، فإن كان إيمانه حسناً رأى صورة حسنة، ورؤية المنام ليست هي الرؤية الحقيقية وإنما هي مثل يضرب له، وفي صحيح مسلم في حديث الدجال أنه على قال في أثناء الكلام: «وتعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت»(٣) وقوله: «تعلموا» يعنى اعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت، وهذا نص، إنما هناك مسألة يذكرها الذين يكتبون في العقائد وهي في الواقع فائدتها ضئيلة، فيقولون: هل يمكن رؤية الله في الدنيا؟ فالجواب يقولون: نعم ممكنة ولكنها غير واقعة، وممكنة لأن موسى على سأل ربه أن يراه، وموسى ﷺ لا يمكن أن يسأل شيئاً مستحيلاً.

<sup>(</sup>١) رواه أحمد (٣٤٨٢)؛ والترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ، باب سورة صنى، من حديث ابن عباس ﷺ،

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣١٥٧)، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ﷺ، باب ومن سورة صَ ؟ أحمد (٣٢٥٨)، من حديث ابن عباس ﷺ.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

## وَقُوْلُهُ: ﴿ وُجُوُّ يَوْمَهِذِ نَاضِرَةً ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞ ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣]

﴿ وَمَهِ إِنَّ يعني يوم القيامة ، ﴿ أَضِرَةً ﴾ يعني ناعمة من النضرة فيها نضرة النعيم وهذه صفة أهل الجنة ، ﴿ إِلَّى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ فَكَ بَاعينها تنظر إلى وجه الله جلّ وعلا ، وقد جاء تفسير هذه الآية بهذا عن الرسول على وعن الصحابة مرفوعاً وموقوفاً ، وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله على في أن المؤمنين يرون ربهم ، وإذا قرأنا في كتب أهل التأويل من المعتزلة وغيرهم مثل الزمخشري وغيره يقول: إلى آلاء ربها ناظرة . فكلامه زائد وهذا المقدر لا حاجة له ، فالكلام واضح جلي ولا سيما إذا جاء تفسيره عن رسول الله على وذكر الوجه فإنه نص في أن المقصود هو النظر النظر إذا عدي بإلى وذكر الوجه فإنه نص في أن المقصود هو النظر واضحة جداً .

#### ﴿عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ يَنْظُرُونَ ١٩٠٠ [المطففين: ٢٣]

هذا في صفة أهل الجنة، ﴿ ٱلْأَرْآبِكِ ﴾ هي السرر، يعني أنهم جالسون على سرر وينظرون إلى ربهم جلّ وعلا، وهذا أعلى النعيم.

## ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا لَلْحُسَّنَى وَزِيَادَهُ ﴾ [يونس: ٢٦]

﴿أَحْسَنُوا﴾ في عملهم، ﴿الْحُسَنَى ﴾ الجنة، ﴿وَزِيادَةً ﴾ الزيادة على الجنة هي النظر إلى وجه الله جلّ وعلا، وقد جاء ذلك مفسراً عن رسول الله عليه كما في صحيح مسلم من حديث صهيب أنه قال: الحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم جلّ وعلا، وهذا نص لا يحتمل، ولا يجوز أن يلتفت إلى قول غير هذا.



## قَوْله: ﴿ لَهُمْ مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا ۗ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۞ ﴾ [ق: ٣٥]

أي: لهم ما يشاءون في الجنة، ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ أي: زيادة، وفسرت الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله جلّ وعلا، وهذه الأدلة من كتاب الله واضحة على أن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم، والنظر إلى الله جلّ وعلا يكون من فوق، ولا يمكن أن ينظروه من يمين أو من شمال أو من تحت أو من خلف بل ينظرون إليه من فوق، ولهذا أثبت أهل السنة هذا من الأدلة التي تدل على علو الله جلّ وعلا، والآيات التي فيها اللقاء ﴿الّذِينَ يَظُنُونَ أَنَّهُم مُلْقُوا رَبِّم ﴾ [البقرة: ٢٦] يقولون اللقاء يتضمن المعاينة كقوله: ﴿يَتَأَيُّهُا أَلِانَسُنُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدَّحًا فَمُلْقِيهِ ﴿ اللّذِينَ الله وفي حديث رسوله ﷺ يتضمن الرؤية والمعاينة.

وقد يقول قائل: الأشعرية يتفقون مع أهل السنة في أن الله يُرى يوم القيامة، نقول: لا، لا يتفقون وإن أثبتوا هذا في كتبهم، فأنهم يثبتون رؤى غير معقولة وليست الرؤية التي ذكرها الله جلّ وعلا، بل يجعلونها زيادة علم، والعجيب أنهم قالوا: إن الرؤية التي ذكرت دونها الحجب، فإذا كشفت الحجب حصلت حتى في الدنيا، فإذا الرؤية معناها علم القلب، وبعضهم يصرح بهذا، ولكن قدماؤهم أثبتوا الرؤية وبعضهم نفى العلو، وهذا معروف عندهم، وليس قدماؤهم مثل الباقلاني والإسفرائيني ونحوهما، فإن هؤلاء ليسوا من الأشعرية في الواقع، فقال لهم المعتزلة: من أين يُرى؟ قالوا: يُرى لا من جهة؛ لأن هذا لا يمكن، ولذلك اضطروا أن يفسروا الرؤية بزيادة العلم لأجل ذلك.

أما المعتزلة فنفوا الرؤية لأنهم يقولون: إن الرؤية هي انعكاس الأشعة، والأشعة إذا لم يكن أمامها جسم ما يمكن أن يُرى، فالجسم الذي تصدم به أشعة النظر هو الذي تحصل به الرؤية، فالرؤية لا تكون

إلا لجسم، هذا هو تعليلهم، وهو من أكبر شبهاتهم، يقولون لو أثبتنا الرؤية للزم أن نثبت أن الله جسماً وقد علم أن الله ليس بجسم.

ويجب على طالب العلم ألا يشتغل بكلامهم الباطل، والواقع أن الله جلّ وعلا هو أكبر شيء وهو أعظم شيء وليس كما يقولون، والرؤية التي تحصل للمؤمنين هي رؤية وجهه الكريم جلّ وعلا، أحياناً يستدلون بالآيات على مذهبهم، وإذا استدللت أنت على إبطال مذهبهم بالآيات قالوا: هذه ظواهر لا تعطى اليقين، فيستدلون على نفى الرؤية بِقُولُهُ جِلِّ وَعِلاً: ﴿ لَنَ تَرَكِيٰ ﴾ [الأعراف: ١٤٣] وقولُهُ جِلِّ وعِلاً: ﴿ لَّا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُرُ﴾ [الانعام: ١٠٣] فهذه يقولون أدلة من القرآن تدل على عدم الرؤية، وفي قوله: ﴿ لَن تَرَنِي ﴾ قالوا إن ﴿ لَن ﴾ تدل على النفي المؤبد، ولهذا رد ذلك ابن مالك في الألفية، قال من قال إنها للنفي المؤبد فقوله: اردد(١)، يعنى قوله مردود لأن الله جلّ وعلا يقول: ﴿وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهُمْ﴾ [البفرة: ٩٥] وقـال فـي آيـة أخـري: ﴿وَنَادَوْأُ يَمَلِكُ لِيَقَضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ﴾ [الزخرف: ٧٧] وغير هذا، فقوله: ﴿ لَن تَرَانِي ﴾ يعني في الدنيا كما هو واضح من الدليل ومن المقام والسياق، أما قوله: ﴿لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَدُو الانعام: ١٠٣] فالإدراك غير الرؤية، الإدراك: هو إحاطة الشيء، وقد سئل ابن عباس ﴿ عَنْهُ عَنْ هَذُهُ الآية فقال: أَلْسَتُ تَرَى ا السماء؟ قال: بلي. قال: أتدركها؟ قال: لا. قال: أترى الشمس؟ قال: نعم. قال: أتدركها؟ قال: لا. قال: الله أعظم وأكبر.

فمعنى ذلك أن الإدراك غير الرؤية، ويدل على هذا قول الله جلّ وعلا: ﴿ فَلَمَّا تَرْبَهَا اللَّهِ عَلَى هَالَ كُلَّ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴿ قَالَ كُلَّ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ﴾ [الشعراء: ٦١، ٦٢] أي: الجمع الذي مع موسى عَلِيهُ

<sup>(</sup>١) يشير الشيخ حفظه الله إلى قول ابن مالك في «الألفية».

ومن رأى النفي بالن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعددا

والجمع الذي مع فرعون كل واحد رأى الثاني، فلما قال أصحاب موسى لموسى: ﴿إِنَّا لَمُدَّرَكُونَ ﴿ قَالَ كُلَّ ﴾ فنفى الإدراك مع حصول الرؤية، فدل على أن الرؤية تقع والإدراك لا يقع، فالله جلّ وعلا يُرى ولا يُدرك تعالى الله وتقدس، فيبقى أن رؤية الله جلّ وعلا كما في هذه الآيات يدل على أنها أفضل نعيم الجنة؛ لأن أهل الجنة إذا رأوه نسوا ما هم فيه من النعيم، فهل هذا يكون دائماً؟ وهل الرؤية تكون لأهل الجنة مرة وتنتهي وإلا تستمر؟.

جاء تفصيل ذلك في أحاديث رسول الله على وأنهم يختلفون، فمنهم من يراه في الجمعة مرة ومنهم من يراه بكرة وعشية، ولهذا جاء في حديث جرير أنه على لما سئل: هل نرى ربنا؟ قال: «هل ترون القمر ليس بينكم وبينه قتر ولا سحاب؟» قالوا: نعم. قال: «إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه حائل، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا»(١) يقول العلماء: الفائدة من ذكر هاتين الصلاتين أن الرؤية تقع في هذين الوقتين.

وَهَذَا الْبَابُ فِي كِتَابِ اللهِ كَثِيرٌ، مَنْ تَدَبَّر الْقُرْآنَ طَالِباً لِلْهُدَى مِنْهُ؛ ۖ تَبَيَّنْ لَهُ طَرِيقَ الْحَقِّ.

لما ذكر ما تيسر من الآيات في أسماء الله وصفاته تعالى أردف ذكر ببعض الأحاديث لأن الاعتماد في الاعتقاد وغيره عند أهل السنة كتاب الله تعالى وسنة نبيه على الله على الله الله على الله على

ما يُذكر في هذه الأحاديث مكرر مع ما مضى من الآيات غالباً،

وسبق أن السنة مع القرآن أقسام ثلاثة: إما أن تأتي موافقة له فيكون من تضافر الأدلة، أو تأتي مفسرة ومبينة له، أو تأتي مؤسسة بشيء جديد ليس في القرآن. وما سيذكر هنا كله سبق، فيكون من توافق الأدلة وتضافرها، ولكن من عادة السلف المؤلفين في العقائد أنهم يذكرون الآيات من كتاب الله جل وعلا ثم يذكرون أحاديث رسول الله عليه كما صنع البخاري كَالله وكذلك ابن خزيمة وغيرهما ممن ألف في التوحيد في الأسماء والصفات.

### (فصل): فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

السنة في اللغة: هي الطريقة المسلوكة الواضحة، والسنة هنا المقصود بها: هي أقوال الرسول على وأفعاله وتقريراته، ومعنى تقريراته أي: الأفعال التي تفعل بحضرته فيقرها فتكون من سنته، والسنة مع القرآن أقسام ثلاثة:

الأول: يأتي مطابقاً لما جاء به القرآن، فيكون هذا من توارد الأدلة وتضافرها.

الثاني: يأتي مفسراً لما أُجمل أو مبيناً وموضحاً لما يحتاج إلى بيانٍ وإيضاح؛ لأن الله جل وعلا يقول: ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤].

الثالث: يأتي مستقلاً بتحريم أو تحليل ويكون مؤسساً.

وما جاء عن الرسول ﷺ وجب قبوله والإيمان به، سواء كان في باب العلميات أو في باب العمليات ولا فرق بين هذا وهذا، وكلاهما يشترط له الثبوت.



## فَالسُّنَّةُ تُفَسِّرُ الْقُرْآنَ، وَتُبَيِّنُهُ، وَتَدُلُّ عَلَيْهِ

تفسير الكلام: هو كشف الغامض فيه وإيضاحه بألفاظ أوضح، وقد يكون التفسير بذكر الأمثلة وقد يكون بذكر الضد، فإن بضدها تتبين الأشياء، والقرآن على أقسام ثلاثة:

الأول: واضح تعرفه العرب من لغتها.

الثاني: ما لا يعلمه إلا العلماء، وهذا الذي أمر الله بسؤال العلماء عنه في قوله: ﴿ فَتَنَالُوا أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونٌ ﴾ [النحل: ٤٣].

الثالث: ما استأثر الله جلّ وعلا بعلمه، وهو حقائق ما أخبر عنه من نفسه ومما يأتي مما في الجنة والنار والموقف وما يكون بعد الموت، فحقائقها لا تعلم حتى تأتي، كما قال الله جلّ وعلا: ﴿ مَلْ يَظُرُونَ إِلّا تَأْوِيلُمُ يَوْمَ يَأْتِي تُلُولُ اللَّهِ عِنْ قَبْلُ قَدْ جَآءَتَ رُسُلُ رَبّنَا بِٱلْحَقِ ﴾ تأويلُمُ يَوْمَ يَأْويلُمُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتَ رُسُلُ رَبّنَا بِٱلْحَقِ ﴾ [الأعراف: ٥٣].

قوله: «وتبينه» والتفسير والتبيين شيء واحد.

قوله: «وتدل عليه» يعني أنها تأتي مؤيدة له، فهي وحي من الله كما قال جلّ وعلا: ﴿وَمَا يَنْظِقُ عَنِ الْمُوكَ ۚ ﴾ [النجم: ٣، ٤] وفي الحديث أنه ﷺ قال: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه»(١) وفي رواية: «ومثليه معه».

## وَتُعَبِّرُ عَنْهُ وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ بِهِ رَبَّهُ ﷺ مِنَ الأَحَادِيثِ الصِّحَاحِ

الحديث: هو ضد القديم، وأطلقت على أقوال الرسول ﷺ وأفعاله وتقريراته.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٤٦٠٤)، كتاب السنّة، باب في لزوم السنّة؛ أحمد (١٦٥٤٦)، من حديث المقدام بن معدي كرب هيء.

الصحاح: هي السالمة مما يقدح بها، وهي ما جمعت فيه شروط خمسة:

الأول: عدالة الناقل.

الثاني: ضبط الناقل.

الثالث: اتصال السند.

الرابع: سلامتها من الشذوذ.

الخامس: سلامتها من العلة.

إذا وجدت هذه الشروط الخمسة فالحديث صحيح، والحسن يشاركه غير أنه ينزل عن درجة الضبط، ولكن الحكم واحد لأنه مما يحتج به، والحسن ينقسم إلى قسمين:

الأول: حسن لذاته.

الثاني: حسن لغيره.

والحكم واحد سواء كان حسناً لذاته أو لغيره، يعني أنه يجب قبوله كالأحاديث الصحيحة.

# الَّتِي تَلَقَّاهَا أَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِالْقَبُولِ؛ وَجَبَ الإِيْمَانُ بِهَا كَذَلِكَ،

أهل المعرفة: هم الذين يعرفون الحديث، أي: أهل الحديث وليسوا أهل الكلام وأشباههم فإنهم ليس لهم معرفة في هذا، والمعرفة هي العلم بأحوال الحديث وما يحف به، وهذا اعتنى به جهابذة من العلماء قد عُرفوا وجُربوا وامتُحنوا، فتبين أن الله جلّ وعلا ألهمهم علم هذا الأمر مما حفظ الله جلّ وعلا به سنة رسوله على فإذا تلقوه بالقبول وجب الإيمان به وبما دل عليه، ولا يجوز رده كما يقوله أهل البدع بحجة أنها أخبار آحاد، ومعروف أن السنة فيها المتواتر لفظاً ومعنى،

وفيها المتواتر معنى، وفيها الآحاد وهو أكثرها، وقد جاءت أحاديث كثيرة وأدلة بالغة الكثرة حيث لا يستطيع الإنسان إحصاءها تدل على وجوب قبول خبر الواحد، وقد عقد الأئمة في كتبهم مثل البخاري وغيره في كتاب خاص بوجوب قبول خبر الواحد، واحتجوا بأحاديث ذكروها مما يكون حجة في هذا ويدل على ما وراءه.

مِثْلُ قَوْلِهِ ﷺ: ﴿يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَصْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأَعْظِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ (١٠). مُتَقَقَّ عَلَيْهِ

وفي رواية: «حتى يطلع الفجر» (٢)، قد عرفنا أن السماوات سبع وأنها طباق كما قال الله جلّ وعلا، واحدة فوق الأخرى، وأن بينها مسافات شاسعة جداً، فالسماء الدنيا هي أقربها إلينا، ونزوله جلّ وعلا لأجل ما ذكر، لهذا جاء في رواية أخرى أنه يقول: «لا أسأل عن عبادي غيري» (٣) وهذا مما يدل على جوده وكرمه وفضله جلّ وعلا، وكثير من الخلق غافلون عن ذلك، إما في لهو ومعاص أو في غطيط نوم، مع أن الله جلّ وعلا هو الغني بذاته عن كل ما سواه وليس بحاجة إليهم، وإنما كرمه وجوده.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١١٤٥)، كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، و(١٣٢١)، كتاب الدعوات، باب الدعاء نصف الليل، و(٧٤٩٤)، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ بُرِيدُوكَ أَن يُبَكِلُواْ كُلْنَمَ اللَّهِ ﴾ [الفتح: ١٥]؛ ومسلم (٧٥٨)، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في صلاة التراويح، من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) رواه بهذا اللفظ ابن ماجه (١٣٥٦)، كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيها، باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل؛ وأحمد (٧٤٦٠)، من حديث أبي هريرة ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>٣) أحمد (١٥٦٢٦)؛ وابن بطة في «الإبانة»؛ والطبراني في «المعجم»، من حديث رفاعة الجهني فظيه.

قوله: ﴿ يُنَزِّلَ ﴾ النزول جاء في أحاديث رسول الله ﷺ وفي القرآن على أقسام ثلاثة كما سبق ولا بأس بتكراره لأهميته:

الأول: ما كان مقيداً من الله كقوله: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَبِ مِنَ اللهِ كَالْوَلْ: مِنَ اللهِ قاله [الزمر: ١] في آيات كثيرة، وهذا نص لا يحتمل، إلا أنه قول من الله قاله ونزل منه، كما أنه نص في علو الله جلّ وعلا، والذي يتعارف عليه أهل اللغة وكل لغة أن النزول يكون من أعلى إلى أسفل، فهو يدل على علو الله جلّ وعلا.

الثاني: ما كان مقيداً من السماء كقوله: ﴿ نُنْزِلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ [الشعراء: ٤] في آيات عدة، وهذا يقصد به المطر وقد يقصد به غير ذلك.

الثالث: المطلق كقوله تعالى: ﴿ خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَمِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا وَوَجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْعَلَمِ ثَمَنِيَةً أَزْوَجٍ ﴾ [الزمر: ٦] وقوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا الْمَلِيدَ فَي الْأَصل أنه من فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ ﴾ [الحديد: ٢٥] والنزول كما هو معلوم في الأصل أنه من أعلى إلى أسفل، فنزول الثمانية أزواج من الأنعام التي ذكرها الله جلّ وعلا قد يكون مقصوداً به نزول الماء من الفحل إلى الأنثى، وأما نزول الحديد فقد يقصد أنه ينزل من الجبال أو من غيرها مما شاء الله جلّ وعلا، وليس هناك قسم رابع.

وفي هذا الحديث قال: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» فأسند النزول إلى الله، فهو فعل يفعله جلّ وعلا على الحقيقة، وهذا من الأفعال اللازمة وهي أفعال اختيارية يفعلها بمشيئته جلّ وعلا.

قوله: «إلى السماء الدنيا» وقد جاء أيضاً: «إلى سماء الدنيا».

قوله: «كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر» أي: من هذه الليلة، وهذا يكون في الثلث الأخير إلى طلوع الفجر، وهذا لا يحتمل أن يكون مجازاً من مجاز الحذف أو نحوه كما يقوله المأولة من أن المعنى هو أنه ينزل أمره أو ملكه أو تنزل رحمته أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا يخرج

الكلام عن مفهومه بل عن نصه؛ لأنه قال: "ينزل إلى السماء الدنيا فيقول..." ومعلوم أن الأمر لا يقول، مع أن الأمر ليس مقيداً في ثلث الليل الآخر، فأمر الله ينزل دائماً في الليل والنهار وفي أي وقت، وكذلك رحمته جل وعلا ليست مقيدة لا في السماء الدنيا ولا في آخر الليل، ولا يجوز أن يكون الملك يقول: من يدعوني؛ لأنه ممتنع كما سبق في قول الله جل وعلا لموسى المنه الله الله عنه الله عنه الله الشجرة ولا أن يقوله ملك ولا غيره، المعتزلة يقولون: يجوز أن تقوله الشجرة ولا أن يقوله ملك ولا غيره، المعتزلة يقولون: خلق الله الكلام في الشجرة فتكلمت، لقوله: ﴿فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلمُبْرَكَةِ مِنَ الشجرة، وهذا من الشجرة، وهذا من التحريف الواضح.

قوله: «فيقول» يدلنا على صدور القول منه حقيقة، وأنه يقول جلّ وعلا ويتكلم كلاماً يسمع بصوت، وحروف؛ لأن الكلام المسموع لا بد أن يكون بصوت وحروف.

قوله: «من يدعوني» «من» هنا فيه إشعار بالطلب، أن الله جلّ وعلا يدعو عباده أن يدعوه، والدعاء يتضمن شيئين:

أحدهما: دعاء العبادة، مثل قراءة القرآن والتسبيح والتكبير والصلاة والصدقة والحج والصوم وغير ذلك، وأي قربة تُفعل فهي دعاء عبادة؛ لأن فعلها يقصد به الإثابة في ضمنها الدعاء.

الثاني: دعاء المسألة، بأن يسأل شيئاً معيناً من أمور الدنيا والآخرة، كل هذا داخل في قوله: «من يدعوني فأستجيب» واستجيب نصب على الطلب، ويجوز رفعه على الاستئناف وقوله: «من يسألني فأعطه».

بهذا يتبين لنا أن الدعاء قسمان: دعاء عبادة ودعاء مسألة، فالمسألة يقال فيها: فأعطيه. والعبادة يقال فيها: فأستجيب له، يعني يقبل عبادته فيثيبه، وهذا جاء في القرآن في مواضع في قول الله جلّ وعلا: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبَ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠] فمن المفسرين من قال: ادعوني أعطكم، ومنهم من قال ادعوني أثبكم، فالذي يقول: أعطكم يعني أنه فسره بدعاء المسألة، والذي يقول أثبكم فسره بدعاء العبادة، ودعاء العبادة يستلزم دعاء العبادة، ولكن عباد القبور ينكرون أن يكون الدعاء عبادة حتى يسلم لهم شركهم وأنهم يتجهون إلى القبور ويطوفون بها ويتقربون إليها، فيقولون: ما يسمى هذا عبادة.

قوله: «من يستغفرني فأغفر له» الاستغفار هو طلب المغفرة: هي ستر الذنب ووقاية حوبه أي: ما كان يترتب عليه.

وهذا الحديث متفق عليه بل بلغ حد التواتر لأنه رواه من الصحابة أكثر من ثمانية وعشرين صحابي، فهو من الأحاديث التي تُيقن أن رسول الله على قالها فيجب الإيمان به وكذلك العمل به، وينبغي ألا يخل المؤمن بهذا الشيء، وكل هذا يدلنا على كرم الله جلّ وعلا وجوده، وإلا فهو الغني بذاته عن كل ما سواه، ففي هذا إثبات نزول الله جلّ وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا، ويجب الإيمان به على ظاهره أنه ينزل حقيقة، وإذا نزل إلى سماء الدنيا فهو على عرشه عال على جميع السماوات، لا يكون سماء من السماوات فوقه بل هو فوق كل شيء، وقد تقدم أن العلو من صفات الذات التي تكون ملازمة لذات الرب جلّ وعلا، أما تحديده في ثلث الليل ومحاولة أهل الكلام وأهل التأويل أن يشككوا في ذلك ويقولون: إن الليل يختلف باختلاف الأماكن، فثلث الليل هنا يكون أول الليل للآخرين وبالعكس، ولو قلنا بذلك لكان النزول مستديماً أربعاً وعشرين ساعة، فيقولون: هذا مما يبطل هذا الحديث، وهذا في الواقع على القاعدة التي مرت معنا، ونقول: إن أصل ردهم الصفات بناءً على التشبيه المستكن في نفوسهم، الذي هو قياس رب العالمين على أفعالهم التشبيه المستكن في نفوسهم، الذي هو قياس رب العالمين على أفعالهم

ونفوسهم، فهذا الذي يذكرونه: لو كان النزول كنزول المخلوق لأمكن أن يكون ذلك، ولكن نزول الله جلّ وعلا لا يشبه نزول الأجرام والأجساد، فهو يليق به، ومما يقرب هذا للفهم؛ أن الله جلّ وعلا يستمع للدعاة ويستقبل المصلين في كل بقعة من الأرض وفي آن واحد، وكل واحد لا يشغله عن الثاني، فيسمع هذا وهذا وكلهم في آن واحد، وكذلك كونه جلّ وعلا يحفظ عليهم أقوالهم وأعمالهم ووساوس صدورهم، فأفعال الله جلّ وعلا لا يجوز أن تقاس بأفعال المخلوقين، بل يجب أن تكون خاصة به، ويجب أن يُؤمن بها على ما جاءت، أما من اعتبر هذه الأقيسة؛ فهذا للمخلوق المحدود تعالى الله جلّ وعلا وتقدس، وبهذا يعلم أن هذا الاعتراض لا قيمة له، وأنه اعتراض على نزول معهود معروف من المخلوق، أما نزول الرب جلّ وعلا فلا اعتراض عليه ولا يدخل في ذلك.

# وَقَوْلُهُ ﷺ: لله أَشَدُ فَرَحاً بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِرَاحِلَتِهِ...» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

ذكر المؤلف كِلَّلَهُ جزءاً من الحديث الذي فيه الشاهد مما يدل على أنه يرى جواز رواية الحديث بالمعنى والاقتصار على جزء منه، وقد أكثر البخاري كَلِّلَهُ في صحيحه من تقطيع الأحاديث، فيذكر جزءاً يستدل به ويترك البقية وكذلك غيره من الأئمة.

قوله: «شه» اللام تكون للابتداء وليست للقسم.

قوله: «أشد فرحاً» الفرح: هو حالة تحصل للقلب عند حصول مقصوده وهي حالة فوق الرضا، فالراضي قد لا يكون فرحاً، والفرح

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٣٠٨)، كتاب الدعوات، باب التوبة؛ مسلم (٤٩٢٨)، كتاب التوبة، باب في الحض على التوبة والفرح بها، من حديث أبي هريرة ﷺ.

صفة كمال، وصفات الله جلّ وعلا لا يجوز أن تكون مماثلة أو مشابهة لصفات المخلوقين، ولكن قد علم أن صفة الفرح كمال، فالذي يفرح أكمل من الذي لا يفرح، كما أن الذي يرضى أكمل ممن لا يرضى، وفرح الله جلّ وعلا ليس عن حاجة تعالى الله وتقدس، وإنما هو عن جود وكرم، فكرمه وجوده اقتضى أنه يفرح بتوبة العبد، وهذا يدلنا على أنه جلّ وعلا لا يحب تعذيب العباد، ولكن العباد هم الذين يحملون على تعذيبهم، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام البينات ووضح الأدلة حتى يُعذِر إلى الناس ﴿لِثَلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةُ بَعَدَ الرُسُلِ النساء: ١٦٥] ففرحه من هذا القبيل.

قوله: «بتوبة» التوبة: هي الرجوع، فيقال: تاب إذا رجع، مثل ثاب إذا رجع، وحقيقة التوبة التي يفرح الله جلّ وعلا بها هي رجوع المذنب المؤمن من ذنوبه إلى الطاعة والالتزام ولها شروط قد تكون أربعة أو خمسة حسب أحوال الناس، والغالب أنها ثلاثة:

الأول: الندم على ما فرط.

الثاني: الإقلاع عن الذنب.

الثالث: العزم الجازم بأنه لا يعود.

فإن كان الذنب مظلمة يُضاف إلى هذا أمر رابع وهو أنه يخرج من هذه المظلمة إما بالتحلل وإما بردها وإما بالتمكين من نفسه للقصاص أو غير ذلك حسب الذنب، أما الشروط الأخرى التي أوصلها بعضهم إلى عشرة شروط فهي أمور واضحة، مثل كونه لا بد أن تكون التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها، وقبل أن تكون الغرغرة، وأن يكون مؤمناً، وأن التوبة من كافر وهو على كفره لا تصلح، وأن يكون تاركاً للذنب ولا يصر وغيرها، المقصود أن الله جلّ وعلا يحب التائب ويفرح بتوبته.

قوله: «عبده [المؤمن التائب]» هذا يوضح أن التوبة لا بد أن تكون



من المؤمن، أما توبة الكافر فيجب أن تكون من كفره ودخوله في الإيمان، ولكن هذا ابتداء.

قوله: «من أحدكم براحلته» تمام الحديث هو: من أحدكم يفقد راحلته عليها طعامه وشرابه في أرض مهلكة فيطلبها فييئس من وجودها، فيأتي إلى شجره ويضع رأسه ينتظر الموت وقد يئس من الحياة، بينما هو كذلك إذا راحلته على رأسه فيأخذ بخطامها ويقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح.

وَقَوْلُهُ ﷺ: ﴿يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

ليس معنى هذا أن كل واحد منهما قتل الآخر، لكن معناه أن

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۸۲٦)، كتاب الجهاد، باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل؛ ومسلم (۱۸۹۰)، كتاب الإمارة، باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، من حديث أبى هريرة في ...

واحداً منهما قتل ثم حصل للآخر مثل ما فعل، ولهذا جاء تفسيره كما في صحيح مسلم أن المؤمن يقاتل في سبيل الله فيقتله الكافر ثم يسلم الكافر فيقاتل في سبيل الله فيقتل؛ فكلاهما يدخل الجنة، فالله يضحك إليهما لأن فعل الأخير من مقتضيات الغضب وجهنم؛ لأن الله جلّ وعلا يقول: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدُا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ۞﴾ [النساء: ٩٣] فإذا جاء على خلاف ذلك مما يرضى الله جلّ وعلا فإنه يقتضى الضحك، وليس الضحك بأن يأتي أمر خارج عن العلم والنظائر فيفجأ فيضحك؛ لأن هذا يكون بالنسبة للمخلوق، ومع ذلك فهذا خارج عن النظائر؛ لأن كون هذا يقتل مؤمناً ثم يقتل في نفس ما قتل فيه المؤمن؛ خارج عن مقتضى المقاتلة، والضحك صفة على ظاهرها ويجب أن تثبت لله جلّ وعلا، ولا يجوز تأويلها بالرضا أو بالإثابة أو ما أشبه ذلك كما يقوله الأشاعرة، وإنما الرضا من مقتضى الضحك، كما قال الصحابي لما ذكر الرسول علي الله ينظر إليهم أزلين قنطين فيظل يضحك». فقال له أحد السامعين من العرب: أويضحك ربنا يا رسول الله؟ قال: «نعم». فقال: لا يعدمنا خيراً إذا ضحك. وفي رواية: ﴿لا نعدم خيراً من رب يضحك، وفي رواية عائشة: أنه لما قال ذلك قال: (إي والله إنه ليضحك).

المقصود أن الضحك يدل على الرضا وليس هو الرضا ولا الإثابة، مع أنه لو قيل هؤلاء الذين يفسرون الضحك بالرضا، الرضا يحتاج إلى تفسير آخر يعني تأويل، فيقولون: الرضا هو الطاعة أو الإثابة أو إرادة الإثابة، فهذا ظاهر جداً، ومعلوم أن الإنسان إذا آمن بأن رسول الله على هو أفصح الناس وأبلغهم وهو أنصح للأمة وهو أعلم الخلق بالله، وهو كذلك أشد غيرة لله جلّ وعلا من كل أحد؛ يقطع قطعاً لا تردد فيه بأن هذا حق على ظاهره وأنه يجب أن يؤمن به ويقبله كما قاله على ولكن أهل البدع ما يقبلون هذا كله.

# وَقَوْلُهُ ﷺ: «عَجِبَ رَبُّنَا مِنْ قُنُوطِ عِبَادِهِ وَقُرْبِ غَيْرِهِ<sup>(١)</sup>، يَنْظُرُ إِلَيْكُمُ أَذِلينَ قَنِطِينَ، فَيَظَلُ يَضْحَكُ يَعْلَمُ أَنَّ فَرَجَكُمْ قَرِيبٌ (<sup>٢)</sup> حَدِيثٌ حَسَنٌ.

هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، والعجب صفة أثبتها الرسول عَيْ لله جلّ وعلا، وقد جاء في القرآن في قراءة: ﴿بَلْ عَجِبْتُ وَيَسْخَرُونَ ﴾ فإذا كان كذلك؛ فإن معنى ذلك أنه مسند لله جلّ وعلا ويكون الفاعل هو الله جلّ وعلا، ومعروف أنه يُحتج بالقراءات، مع أن الحديث يكفي إذا كان صحيحاً، والحسن من أقسام الصحيح يكفي بنفسه في إثبات مثل هذه الصفة، وهي من أعظم المسائل، وهي صفة كمال.

قوله: «عجب ربنا من قنوط عباده» القنوط: هو شدة اليأس. والذي يقنط من رحمة الله يكون مرتكباً لجرم عظيم، ولكن هذا قصد به استبعادهم نزول الغيث عندما تجدب الأرض وتمحل مع أنه قريب جداً ؛ لأن من مقتضيات الرحمة بل من مقتضى الربوبية أنه ينزل الغيث على من يربهم، فهو خلقهم ورباهم بنعمه، فربوبيته تقتضي نزوله، فكونهم يقنطون؛ هذا استبعاد لقريب، وهو داع للعجب؛ لأنهم قد علموا أن الله جلّ وعلا هو الذي رباهم بنعمه الصغار والكبار منذ أوجدهم، فلا يتخلى عنهم جلّ وعلا ولو كانوا كفاراً.

قوله: «ينظر إليكم أزلين» وفيه إثبات النظر لله، وأزلين يعني اشتد كربهم، وقد جاء أنه إذا وقع الكرب فإن الفرج قريب ﴿إِنَّ مَعَ ٱلْمُسْرِ يُسْرًا ﴾ [الشرح: ٦] وقد جاء: «أنه لا يغلب عسر يسرين»(٣) لأن الله

<sup>(</sup>١) تم تعديلها من قبل الشيخ حفظه الله من «خيره» إلى «غيره» وأضاف أنه يجوز أن تكون «خيره» ولكن الرواية الثابتة بالغين.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه، باب فيما أنكرت الجهمية، وقال البوصيري: هذا إسناد فيه مقال، وضعفه الألباني في اسنن ابن ماجه (١٨١)؛ والظلال (٤٥٤).

<sup>(</sup>٣) «موطأ مالك» (٩٦١)؛ البخاري في كتاب تفسير القرآن، باب ﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا فَلَن ۞﴾ [الضحى: ٣].

جلّ وعلا كرر العسر مُنكراً وجاء باليسر معرفاً فدل على أن اليسر شيئان، فإذا قلت: رأيت رجلاً، ثم قلت: رأيت الرجل، فالرجل الذي رأيته ثانية هو نفسه الأول، ولكن هذا نص في أن الإنسان إذا وقع في شدة أن الخروج منها قريب، وهذا قد جربه الخلق كلهم حتى الكفار، فلهذا يقول الله جلّ وعلا في الاحتجاج عليهم ﴿أَمَن يُحِيبُ ٱلمُضَطَرُ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلشُوءَ ﴾ [النمل: ٦٢] فهذا شيء معروف أنه من خصائص الله جلّ وعلا وأنه يجيب المضطر إذا دعاه وإن كان من الكفرة، والمقصود هنا كون الله جلّ وعلا يعجب من فعل عباده باستبعاد الخير القريب أو تغيير حالهم التي هم فيها.

وَقَوْلُهُ ﷺ: «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا وَهِيَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا رِجْلَهُ»، - وَفِي رِوَاية: «عَلَيْهَا قَدَمَهُ - فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، فَتَقُولُ قَطْ قَطْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١٠).

يقول بعض المفسرين: إن جهنم علم على طبقة من طبقات النار، ويجوز أن تكون جهنم اسم للنار مطلقاً، وسقر اسم للنار، فأسماؤها متعددة \_ نعوذ بالله منها \_ ويقول النحويون: إن هذه كلمة أعجمية، ولهذا منعت من الصرف للعجمة والعلمية.

قوله: «لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول» هذا يبين أن المقصود من الاستفهام أنه طلب المزيد، وليس كما يقوله بعض المفسرين: أنه استفهام بمعنى أنها لا تتسع لشيء وأنها انتهت ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَمَ هَلِ اَمْتَلَأْتِ وَتَهُ مَلْ مِن مَزِيدٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْ مِن مَزِيدٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلْ مِن مَزِيدٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۷۳۸٤)، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْمَزِيزُ اَلْحَكِيمُ﴾ ﴿ السافات: ۱۸۰]، ورواه عن أنس تعليقاً؛ ومسلم (۲۸٤٨)، كتاب الجنة وصفة نعميها وأهلها، باب النار جهنم أعاذنا الله منها، من حديث أنس ﷺ.

امتلأت، فهذا الحديث يبين أنها تطلب الزيادة، وهو يرد على هذا التفسير، فيلقى فيها وهي تطلب الزيادة، فمعنى ذلك أنه ينتهي من يُلقى فيها ويبقى فيها سعة وتطلب الزيادة، وقد وعدها الله جلّ وعلا أن يملأها كما ثبت في الصحيحين: «أن الجنة والنار اشتكتا إلى الله فقالت الجنة: ما لي يدخلوني الضعفاء وسقط الناس؟ قالت النار: ما لي يدخلوني الجبارون المتكبرون وكبراء الناس وعظماؤهم؟ فقال الله جلّ وعلا للجنة: أنتِ رحمتي أرحم بكِ من أشاء. وقال للنار: أنتِ عذابي أعذب بكِ من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها» (١) فأما الجنة إذا دخل أهلها بقي فيها فضل مساكن، فينشئ الله جلّ وعلا لها خلقاً فيسكنهم فضل الجنة، وأما النار فإن الله لا يظلم من خلقه أحداً، فإذا انتهى من يُلقى فيها فإن الله يضع فيها قدمه فتتضايق وتنكمش وتصبح ليس فيها مكان فتقول: قط قط. يعني قد امتلأت حسبي حسبي ما وضع فيّ، فليس فيّ متسع، وهذا معنى قط قط، أما حديث أنس «أن الله ينشئ خلقاً فيلقيهم في وهذا معنى قط قط، أما حديث أنس «أن الله ينشئ خلقاً فيلقيهم في النار» فهذا انقلب الحديث على الراوي فجعل ما للجنة للنار كما بين ذلك شيخ الإسلام، مع أن الحديث في الصحيحين.

قوله: «لا تزال جهنم يلقى فيها» وهم الكفرة الذين استحقوا دخولها.

قوله: «وهي تقول هل من مزيد» يعني تطلب الزيادة ومعناه أنه لا يملؤها من يلقى فيها، وفي هذا دليل واضح على أنها واسعة جداً، مع أن أكثر الناس كفرة، وسيأتي في حديث آدم ﷺ أن الله يأمره أن يخرج من ذريته بعثاً للنار ويقول إذا سأل ربه من بعث النار؟.

فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون، معنى ذلك أنه لا يدخل الجنة من بني آدم إلا واحد في الألف والباقون في النار، وكذلك

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

الجن أولاد الشيطان فأكثرهم في جهنم، ومعلوم أن الله جلّ وعلا خلق البحن والإنس لعبادته، فإذا تركوا العبادة وعبدوا أهواءهم وشياطينهم استحقوا دخول النار، فهذا يدلنا على أن أهل النار الذين يدخلونها أكثر من أهل الجنة، غير أن الجنة ليست مساكنها كمساكن هؤلاء، فالواحد من أهل الجنة ينظر في مساكنه وما أعطي لمسافات شاسعة جداً، إذا كان آخر من يدخل الجنة وهو أدنى أهل الجنة يُقال له تمن؟.

فإذا عجز قال الله جلّ وعلا: أترضى أن يكون لك مثل الدنيا؟.

فيستبعد هذا ويقول: كيف يكون لي مثل الدنيا منذ خلقت إلى أن انتهت وما فيها من النعيم؟ فيقول: لك مثلها وعشرة أمثالها معها. فهذا أدنى أهل الجنة فكيف بأعلاهم؟.

فهي واسعة جداً، وأهل النار يقرنون ويكبلون كل واحد مع شيطانه بالسلاسل ـ نسأل الله العافية ـ ثم فيه دليل واضح على أن النار موجودة وأنها لا تفنى، وليس كما يقول أهل البدع أنها غير موجودة وتفنى، وفيه دليل على أن النار تتكلم، والصواب أن هذا بالقول المسموع وليس بلسان الحال بل بلسان المقال، فأسند إليها القول: «وتقول هل من مزيد» تطلب الزيادة، ففيها إحساس وشعور، حنق على الكفرة، ولهذا جاء في وصفها أنها ﴿تَكَادُ تَمَيِّرُ مِنَ ٱلْفَيْظِ ﴾ [الملك: ٨] على من عصى الله جلّ وعلا، وفيه إثبات صفة الرجل لله جلّ وعلا وليست رجل واحدة، فله قدمان جلّ وعلا، كما جاء أن الكرسي موضع القدمين (١) أي: قدمي الرحمٰن جلّ وعلا، وأنه جلّ وعلا يضع رجله فيها فتلتقى، أما قول المؤولة في هذا: إن المقصود بالرجل الجماعة من الناس، مثل ما يقال لجماعة الجراد: رجل من جراد، وجماعة الناس يقال لهم، فهذا مما

<sup>(</sup>۱) «السنّة» لعبد الله بن أحمد (٥٨٦) (٣٠١/١) ما روي في الكرسي وجلوس الرب عليه، عن ابن عباس عليه؛ وتفسير ابن كثير سورة البقرة آية (٢٥٥).

يضحك لأنه تأويل سخيف جداً، ولا يجوز أن يصدر من عاقل فضلاً عن العلماء، ولكن هكذا المذاهب تحملهم على هذه الأشياء، أما احتجاجهم بقولهم: إن الله جلّ وعلا أقسم أنه يملاً جهنم من الجنة والناس أجمعين، فلا يكون لغيرهم مكان؛ نقول: إن الله جلّ وعلا هو أصدق القائلين وقد أقسم وقسمه متحقق، فهي لا تمتلئ إلا من الجنة والناس، ووضع رجله جلّ وعلا حتى تتضايق على الجنة والناس الذين وضعوا فيها، فتمتلئ بهم حتى يتحقق موعوده، وقد جاء مرة لفظ الرجل ومرة بلفظ القدم مما يبطل هذا التأويل.

قوله: «فينزوي بعضها إلى بعض» الانزواء هو الاجتماع، يعني أنها تجتمع بدل مما كانت متسعة.

قوله: «فتقول قط قط» ومعناها حسبي حسبي، ومعنى ذلك أنها امتلأت وليس فيها متسع.

وَقَوْلُهُ ﷺ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ! فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ فَيُنَادِي بِصَوْتٍ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تُخْرِجَ مَنْ ذُرِّيَّتِكَ بَعْناً إِلَى النَّارِ (() مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

سبق ذُكر النداء في القرآن في أحد عشر موضعاً أو أكثر، والنداء من أبلغ ما يُستدل به على إثبات كلام الله جلّ وعلا، فإن النداء لا يكون الا برفع الصوت، فهو كلام من بعد، والله جلّ وعلا قد ذكر الكلام متنوعاً واصفاً به نفسه جلّ وعلا كقال ويقول وتكلم ويكلم وحق القول مني وفي آيات كثيرة، وهنا (يقول الله) فعبر عنه بالمضارع، يعني أنه أمر متحقق، وإن كان هذا قد يدل على الحال ولكنه يدل على الاستقبال في هذا وذلك في الجمع الكبير، جمع الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم إذا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

أراد أن يفصل بينهم جلّ وعلا، وآدم ﷺ أبو البشر جعل ذلك إليه لأنه علم بما علمه الله جلّ وعلا أهل السعادة من أهل الشقاء.

قوله: (يا آدم) فالياء تدل على النداء ووضعت لمناداة من بعد.

قوله: «لبيك» لبيك كلمة مثناة مأخوذة من الإجابة بعد الإجابة أو أنا ملازم لطاعتك، إما أن تكون من إجابة بعد إجابة أو من الملازمة أي: أنا ملازم لطاعتك أبداً ودائماً، وهي تدل على الطاعة والمحبة، ولا يقال لمن لا يحب لبيك، وإنما يُجاب بها من يُحب.

قوله: «وسعديك» يعني إسعاد لك بعد إسعاد بطاعتك وامتثال أمرك، فأنا ممتثل أمرك وسعيد به.

قوله: "فينادي بصوت" هذا تأكيد لقوله: يا آدم. ولو لم يذكر هذا لكان قوله: يا آدم، دالاً على النداء، والمناداة لا تكون إلا بصوت، فهو يكون من الإيضاح والبيان الذي لا يدع مجالاً لمتأول، فعلى هذا يكون كلام الله جلّ وعلا بصوت، ومعلوم أن الكلام المعقول أنه ما تُلفظ به وسمعه المُكلم، أما الكلام النفسي الذي يجعلونه كلام الله جلّ وعلا فهذا لا يسمى كلاماً إلا بقرينة، فإذا أطلق الكلام في اللغة العربية فإنه يفهم منه شيئان:

الأول: التكلم بحرف وصوت مسموع لمن كُلم، ولا بدأن يكون المُكلم سامعاً له.

الثاني: أن الكلام يكون صفة للمتكلم، فهو قائم بمن تكلم به، وليس صفة لغيره كما تقوله المعتزلة وغيرهم من أهل البدع.

قوله: «بعثاً إلى النار» يعني أهل النار الذين يبعثون من الموقف إلى النار، فيقول آدم عُلِيها: وما بعث النار؟.



فيقول له: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون، عند ذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم: وأينا ذاك الواحد يا رسول الله؟.

فاشتد الأمر عليهم. فقال: «أبشروا، من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحد»، وفي رواية قال: «ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد الثور البيض»، وفي رواية أخرى أنه قال: «إني لأرجو أن تكونوا لأرجو أن تكونوا ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل ثلث أهل الجنة» فكبروا ثم قال: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» (۱) يعني بالنسبة للأمم كلها، وهذا الخطاب للصحابة، والمؤمنون تبع لهم لاحقهم إلى يوم القيامة، والمقصود هنا وصف الله جلّ وعلا بالكلام حقيقة وأنه يتكلم وينادي وأن كلامه يكون بصوت وحرف، وقد أنكر أهل البدع أن يكون كلام الله بصوت وحرف، وصاروا يعيبون أهل السنة بأنهم يصفون الله جلّ وعلا بأنه يتكلم بحروف وأصوات يصمونهم بالتشبيه في ذلك، ولكن هذا لا يضير أهل السنة لأنهم يتبعون كلام الله جلّ وعلا ويتبعون رسوله على ولا يهتمون بما يعيرهم به أهل البدع، ويعرفون أن هذا لا يزيدهم إلا شرفاً وتمسكاً بالحق.

وَقَوْلُهُ ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ»(٢).

وهذا أيضاً متفق عليه، والخطاب «ما منكم» للصحابة والمؤمنون تبع لهم، فعلى هذا ما يشكل عليه ما جاء في بعض الآيات من أن الله جلّ وعلا: «لا يكلمهم» في بعض من ذكر الله جلّ وعلا صفاتهم؛ لأن هذا خاص بالمؤمنين وذاك بغيرهم، وبعضهم قال: «لا يكلمهم» كلام إسعاد ورحمة. ولا حاجة لهذا فهو «لا يكلمهم» على ظاهره، فإن الله لا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، فهذا يكون لغير المؤمنين فقوله: «ما منكم» يعني أيها المؤمنون الذين استجابوا لله ورسوله: «من أحد إلا سيكلمه ربه» وهذا من أبلغ ما يُثبت به كلام الله جلّ وعلا.

قوله: «سيكلمه ربه» السين هنا للتأكيد والتحقيق وللاستقبال، والرب جلّ وعلا هو المحاسب وهو الذي يتولى الجزاء وهو الذي يتصرف بعباده كيف يشاء.

قوله: «ليس بينه وبينه ترجمان» الترجمان: هو الذي ينقل من لغة إلى لغة أخرى، والله جلّ وعلا لا يخفى عليه شيء، وفي رواية «ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه» (۱) ومعنى ذلك أنه ينظر إليه، وهذا التكليم يكون في الموقف في حالة المحاسبة، وهو كحديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين حينما سئل: كيف سمعت رسول الله عليه يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: «يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، ألم تعمل كذا في يوم كذا؟.

فإذا رأى أنه قد هلك قال الله جلّ وعلا: "أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم" (٢) فهو داخل في هذا وعام للمؤمنين، فكل مؤمن سيكلمه ربه في الموقف بالمحاسبة، ولهذا جاء في تمام هذا الحديث: "فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشمل منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة (٣) والمقصود هنا إثبات كلام الله جلّ وعلا لكل أحد في الموقف من المؤمنين، فمعنى هذا أن الله جلّ وعلا تكلم ويتكلم وسيتكلم بما يشاء، فكلامه تتجدد أفراده وآحاده ويتعلق بمشيئته جلّ وعلا، وليس كما

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه. (۲) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٥١٢)، كتاب التوحيد، باب كلام الرب على يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ مسلم (١٠١٦)، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار، من حديث عدي بن حاتم على.

يقول أهل البدع أنه كلام قديم أزلي، تكلم ثم لا يعود يتكلم تعالى الله وتقدس، وإنما الحق في هذا أن نوع الكلام قديم أزلي، أما آحاده وأفراده فهي تتجدد وتحدث بعد أن لم تكن وتتعلق بمشيئته وإرادته، فإذا أراد أن يتكلم تكلم، فهو جلّ وعلا يكلم جبريل عليه بما يشاء فيناديه ويقول: (إني أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل عليه فينادي في السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه»(١).

وهذا ليس في وقت دون آخر، وكذلك يكلم جبريل وغيره بما يشاء، أما يوم القيامة فهو \_ كما في هذا الحديث \_ يكلم أفراد المؤمنين وقد يكلم بعضهم بكلام آخر، ربما يكون محاورة معه تعالى الله وتقدس، كما ثبت في الصحيح في آخر من يدخل الجنة، رجل يصرف عن النار فيرفع له شجرة ويراها فيطلب ربه أن يوصله إلى تلك الشجرة ويعطي عهوده أنه لا يسأل غيرها، فإذا وصل إليها وبقي ما شاء رفع له شجرة أحسن منها، فيسأل أن يوصل إلى تلك الشجرة، فيقول الله جلّ وعلا «ألم تعط عهودك ومواثيقك أنك لا تسأل غيرها؟ ما أغدرك يا ابن آدم.. إلخ» في النهاية قال: «أترضى أن تكون لك الدنيا ومثلها؟ فيقول: أتسخر بي وأنت رب العالمين!» عند ذلك ضحك رسول الله ﷺ فقال: «ألا أسخر تسألوني مما ضحكت؟» قالوا: مما تضحك؟ قال: «من ضحك رب العالمين» \_ إذا قال له ذلك ضحك الله جلّ وعلا إليه \_ قال: «لا أسخر بك ولكني على ما أشاء قدير» ثم يقول: «لك الدنيا وعشرة أمثالها معها» (٢٠). وهذا كلام بينه وبين هذا العبد وهو أدنى أهل الجنة منزلة، معها» (٢٠).

<sup>(</sup>١) متفق عليه، عن أبي هريرة، وهو مخرّج في «الضعيفة» تحت حديث آخر عن أنس، مخالف لهذا في اللفظ. ألباني.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٥٧١)، كتاب الرقائق، باب صفة الجنة والنار؛ مسلم (٢٧٢)، كتاب الإيمان، باب آخر أهل النار خروجاً، من حديث عبد الله بن مسعود الله عليه التار خروجاً،



ولهذا أكثر البخاري تَكَلَّلُهُ في كتاب التوحيد من ذكر كلام الله جلّ وعلا للملائكة وأنبيائه والمؤمنين وغيرهم، وكرر ذلك ليبين أن قول أهل البدع باطل بأدلة الكتاب والسنة.

## وَقَوْلُهُ ﷺ فِي رُقْيَةِ الْمَرِيضِ:

الرقية: هي القراءة على المريض بما يُرجى شفاؤه به، فإن كانت من كتاب الله وأسمائه جلّ وعلا وأوصافه فهي الرقية الشرعية، وإن كانت من غير ذلك فهى لا تجوز.

#### ﴿رَبُّنَا اللهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ،

سبق أن «في» تكون بمعنى على، والمعنى ربنا الذي على السماء، أو أن السماء يراد بها العلو وليست السماء المبنية، أي: تكون ربنا الله الذي في العلو ولا يجوز غير هذا، أما «في» كونها تأتي بمعنى «على» فهو كثير كما قال جلّ وعلا: ﴿فُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ١١] ﴿وَلَأُصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ [طه: ٧١].

#### تَقَدُّسَ اسْمُك،

تقدس من القداسة وهو التطهر والتنزه والإبعاد عما يصفه به الظالمون الذين لا يعرفونه ولا يقدرون قدره تعالى وتقدس.

# أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،

يراد به الأمر الكوني والشرعي، فأمر الله جلّ وعلا يكون كونياً كَ فَيَكُونُ ﴿ إِنَّا أَمْرُهُۥ إِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَلَمُ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّ آلِهُ اللهِ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَّ أَللَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَن ثُوَدُّوا ٱلأَمْنَئَتِ إِلَىٰ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن ثُوَدُّوا ٱلأَمْنَئَتِ إِلَىٰ اللهَ يَأْمُرُ بِالْفَدُلِ ﴾ [النحل: ٩٠].



وأمر الله عام في خلقه في السماء والأرض، وهذا من التوسل بالله جلّ وعلا في ذكر ملكه وربوبيته وقهره لخلقه وسلطانه الظاهر في كل شيء.

#### كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ،

جعل الرحمة في السماء، والرحمة تأتي ويراد بها أمران:

الأول: ما أضيفت إلى الله جلّ وعلا إضافة إلى الموصوف.

الثاني: ما أضيفت إلى الله جلّ وعلا إضافة مخلوق إلى خالقه.

#### اِجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ،

وهذا مما أضيف إلى الله جلّ وعلا إضافة مخلوق إلى خالقه، وهي الرحمة المخلوقة التي هي من آثار رحمته القائمة به جلّ وعلا

#### إغْفِرْ لَنا حُوبَنَا وَخَطَايَانَا،

الغفر: هو الستر ووقاية الأثر، والحوب: هو الخطايا والذنوب، وقوله: «وخطايانا» فهو تخصيص بعد تعميم.

# أَنْتَ رَبُّ الطَّيْبِينَ،

هذا توسل بربوبيته للطيبين مثل الرسل والأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء والصديقين، ومعنى ذلك أن الربوبية تكون خاصة وتكون عامة، وهذا توسل بالربوبية الخاصة كقوله على اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدى من تشاء إلى صراط

مستقيم»(١) ومعنى كونها خاصة أنه جلّ وعلا أنعم على هؤلاء ورباهم تربية خاصة بأن هداهم ويسر لهم معرفته وعبادته وثبتهم على ذلك وعرفهم نفسه، فعرفوه وخشعوا له وأنابوا إليه، فهذه الربوبية الخاصة فخصهم بهذا، أما الربوبية العامة فتعم الخلق كلهم، حيث هو ربهم الذي أوجدهم وهو المتصرف فيهم كيف يشاء جلّ وعلا.

﴿ أَنْزِلَ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ ، وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هَذَا الْوَجَعِ ؛ فَيَبْرَأَ ( ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ .

هذا فعل دعاء وطلب من الله جلّ وعلا، وتوسل بنعمه التي ينعم بها على عباده مع الاعتراف له جلّ وعلا بالفضل والإحسان، فناسب أن يكون مثل هذا الدعاء إذا رقي به مع العلم واليقين في ذلك أن يشفى المرقي، ولهذا قال: «فيبرأ» يعني يشفى من رقي بهذه الرقية، وهذا يدل على جواز الرقية، وبعض العلماء يقول: إنها مستحبة وليست جائزة فقط، يقول السيوطي وغيره: إذا كانت الرقية بكتاب الله جلّ وعلا وبأسمائه وصفاته وباللغة العربية أو بما يعرف معناه واعتقد أنها لا تؤثر بنفسها وإنما بأمر الله جلّ وعلا فإنها جائزة بإجماع العلماء.

وشروط جواز الرقية ثلاثة:

الأول: أن تكون بكتاب الله جلّ وعلا أو بأسمائه وصفاته.

ا**لثاني: أن** تكون باللغة العربية أو بما يعرف معناه.

الثالث: أن يعتقد أنها لا تؤثر بنفسها وإنما بأمر الله جلّ وعلا.

<sup>(</sup>١) صحيح. ورواه أبو عوانة أيضاً في «صحيحه». ألباني.

<sup>(</sup>۲) رواه أبو داود (۳۸۹۲)؛ وأحمد (۲۰/۱)؛ واللالكائي (۱٤۸)؛ والحاكم (۲، ۳٤٤)؛ وصححه ابن عدي في «الكامل» (۳/ ۱۰۵٤)؛ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (۸۹۲)؛ وابن قدامة في «العلو» (ص۲۸)؛ والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص۲۰)؛ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» كما في «تحفة الأشراف» (۲۳۰/۸).



# وَقَوْلُهُ ﷺ: ﴿ أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ (١) حَدِيثُ صَحِيحٌ.

«ألا» أداة استفتاح، وذلك أن هذا تقدمه أمر يستدعيه، وهذا لما أرسل له على على بن طالب في من اليمن ذهيبة لما تحصل من ترابها بعد، فقسمها الرسول على بين أربعة من رؤساء القبائل يتألفهم بذلك وهم عيينة بن حصن وزيد الخيل وعلقمة بن علاثة والأقرع بن حابس وقيل عامر بن الطفيل، فقال بعض أصحابه: نحن أولى بها، وهو شبه اعتراض على رسول الله على فقال هذا الحديث، ويعني أنه على لا يضع شيئاً مما يقسمه إلا بأمر الله جل وعلا وليس لأجل فلان أو فلان، والمقصود أنه قال هنا: «أمين من في السماء» يعني أمين الله على وحيه، قد ائتمنني على وحيه الذي أوحاه إلى فكيف لا تأمنونني على أمور تافهة من أمور الدنيا لا قدر لها ولا قيمة؟.

فهذا يدل على علو الله جلّ وعلا، قد كلف رسول الله ﷺ بإبلاغه ذلك، يعني أنه بلغنا أن الله في السماء وأن هذا مما يجب الإيمان به وقبوله، فإن رُد فيكون الراد على خطر ولم يؤمن الإيمان الواجب عليه.

وَقَوْلُهُ ﷺ: ﴿وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ، وَاللهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وَهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، (٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ.

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤٣٥١)، كتاب المغازي، باب بعث علي بن أبي طالب في وخالد بن الوليد في إلى اليمن قبل حجة الوداع (٨/ ٦٥)؛ ومسلم (١٠٦٤)، كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة (٧/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» (٢/ ٢٤٢)؛ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٨٥١)؛ وأبو الشيخ في كتاب «العظمة» (٢٧٩)؛ واللالكائي في «شرح السنّة» (٢٥٩)؛ والدارمي في «الرد على الجهمية» (٨١). وقال الذهبي في «مختصر العلو»: إسناده صحيح. وعزاه الهيثمي في «المجمع» (٨٦/١) للطبراني في «الكبير» وقال: رجاله رجال الصحيح.

المؤلف حسن هذا الحديث، ولكن تحسينه لغيره، وإلا فهو من رواية الوليد بن أبي ثور وهو متفق على أنه ضعيف، غير أنه لم ينفرد به بل جاء من طرق أخرى، فهو كما قال المؤلف: حديث حسن، وقد نوقش في هذا في مناظرته في العقيدة فبين أن الحديث ليس ضعيفاً بل هو من أقسام الصحيح الذي يجب أن يُقبل، مع أن الأدلة الأخرى تغني عنه، فهو ليس مؤسساً في هذا بل هو له شواهد كثيرة، مع أن الحديث نفسه جاء من طرق وليس فيها الوليد بن أبي ثور ولا عبد الرحمٰن بن عميرة، مع أنه \_ على قول البخاري \_ لم يسمع من الأحنف بن قيس، يقول المؤلف: إن البخاري نفى علمه بذلك ولم ينفِ علم الناس، وقد علم الناس أنه سمع ذلك فهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، وعلى كل حال؛ الحديث هو حديث العباس بن عبد المطلب.

وقد أطال ابن القيم على هذا الحديث الكلام في تهذيب السنن، ولفظه أنه قال: كنا مع النبي على بالبطحاء وهو في مكة، فنظر إلى السحاب، فقال: «ما تسمون هذا؟» فقلنا: مزن. فقال: «والعنان» فقلنا: والعنان. فقال: «أتدرون ما بين السماء والأرض؟» فقلنا: لا ندري. فقال: «إما إحدى وسبعين أو اثنتين وسبعين أو ثلاث وسبعين سنة، وبين السماء الدنيا والثانية كذلك» حتى عد سبع سماوات «ثم فوق السماء الدنيا والثانية كذلك» حتى عد سبع سماوات «ثم فوق ذلك السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ذلك البحر ثمانية أوعال ما بين أظلافها وركبها كما بين سماء إلى سماء، والعرش فوقها والله فوق العرش لا يخفى عليه من أعمالكم شيء» وقد كتب الكوثري مقالات عدة سماها «خرافة الأوعال» وطعن في هذا طعناً بالغاً على عادته في رد الحق الذي لا يتفق مع عقيدة الجهمية، ولكن بالغاً على عادته في رد الحق الذي لا يتفق مع عقيدة الجهمية، ولكن اللغاً على النعرش في اللغة: هو كرسي الملك الذي يجلس العرش، وسبق أن العرش في اللغة: هو كرسي الملك الذي يجلس

عليه، والعرش الذي ذكر في هذا الحديث هو العرش الذي ذكر في القرآن في آيات متعددة، وقد وصفه الله جلّ وعلا مرة بأنه عظيم ومرة بأنه كريم ومرة بأنه مجيد مما يدل على عظمته وسعته وعلوه، وأخبر الرسول ﷺ أنه سقف المخلوقات وأنه ليس فوقه مخلوق، فهو أعظم المخلوقات على الإطلاق، والله فوقه جلّ وعلا، غير أن هذا الحديث فيه تصريح بالغ ما يحتمل أي تأويل، ولهذا ذكره المؤلف كالتفسير، مع أنه يحتج به ما دام أنه من أقسام الصحيح، وهذا يدل على أن علو الله جلّ وعلا لا ينافي معيته وقربه لخلقه، فهو فوق عرشه ويعلم ما نحن عليه، فهو كقوله جلّ وعلا: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِيمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمُّ ﴾ [الحديد: ٤] فعلوه لا ينافي قربه ومعيته، لهذا جمع بين العلو والقرب والمعية في الكتاب والسنة، فهو على ظاهره، هو العلى الأعلى فوق عرشه حق على حقيقته، وهو معنا على حقيقته، ولا يحتاج إلى أننا نتأول تأويلات أهل البدع، فهو معنا ونحن في قبضته وباطلاعه وبسمعه وبصره وعلمه، وهذه هي حقيقة المعية؛ لأنه سبق أن المعية هي المصاحبة، وهذا ظاهر لا إشكال فيه.

وَقَوْلُهُ ﷺ لِلْجَارِيَةِ: ﴿أَيْنَ اللهُ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ قَالَ: مَنْ أَنَا؟ أَ قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ. قَالَ: أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» (١) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

هذا حديث معاوية السلمي قال: إنه كانت له جارية ترعى غنماً في الجوانية، فاطلعت عليها يوماً فوجدت الذئب قد أخذ شاة منها، وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون ـ يعني أغضب ـ فصككتها، أي: أنه صكها

<sup>(</sup>١) قصة الجارية رواها مسلم (٥٣٧)، من حديث معاوية بن الحكم السلمي ﷺ.

في وجهها ثم ندم، يقول: فأتيت النبي على فأخبرته بذلك، فعظم ذلك قلت: ألا أعتقها؟ قال: «بلى اثنني بها» فجاء بها، فسألها: «أين الله؟» قالت: في السماء، وفي رواية أنها رفعت إصبعها وقالت: في السماء، فقال: «من أنا؟» فقالت: أنت رسول الله، وفي رواية قالت: أنت رسول من في السماء، فقال: «اعتقها فإنها مؤمنة»(١).

ففي هذا دليل على أن من أقر بأن ربه في السماء وأن محمداً رسول الله على جواز السؤال عن الله بأين، والجهمية وأضرابهم يسمون أهل السنة الأينية، يعني أنهم يقرون السؤال بأين عن الله جل وعلا، مع أن قدوتهم رسول الله على ولا يأتون بشيء من عند أنفسهم، فالواقع أن هؤلاء يزرون على رسول الله على ولكن لا يتجاسرون، ويقولون: إنا نرد قول رسول الله، وإنما يصمون أهل السنة بذلك لأمرين:

الأول: أنهم جهال، ولا يعلمون أن الرسول على قال ذلك، فيتصورون أن هذا من عند أهل السنة، وهؤلاء لا يعذرون بجهلهم لأن الأمر في هذا واضح.

الثاني: من يعرفون أن الرسول على قال ذلك، ولكن يجعلون رد الحديث بأن أهل السنة هم الذين قالوا ذلك، وهم الذين اعتقدوا هذا وأثبتوا حكم هذا؛ لأن المفروض أن هذه ألفاظ ظواهر جاءت عن آحاد فلا يجوز أن يثبت بها مثل هذا، فيعتقدون أنهم بهذا أهل اليقين وأهل العلم، وهؤلاء أهل الحشو \_ يعني أهل السنة الذين يتسرعون في وصف الله جل وعلا بما يتعالى ويتقدس عنه \_ هكذا زعموا، والواقع أن هذا لا يجدي شيئاً، وأن هذا رد لأحاديث رسول الله على إلى هو رد

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۳٦)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته؛ وأبو داود (۷۹۵)، كتاب الصلاة، باب تشميت العاطس في الصلاة، من حديث معاوية السلمي دي الصلاة،

لرسالته صلوات الله وسلامه عليه، فقد بلغنا ذلك، وفيه دليل على أن الواجب على العبد ليس النظر ولا القصد للنظر ولا الشك ـ كما يقوله هؤلاء المبتدعة ـ وإنما الواجب على العبد الإيمان بالله، وكون الله في السماء أمر فطري فطر الله عليه خلقه، فهذه الجارية تخبر عن الفطرة التي فطرت عليها، فإنها لم تتلق ذلك عن المعلم أو غيره، وهذه الفطرة التي فطر الله جلّ وعلا عليها خلقه قد جاءت مؤيدة بالوحي والإجماع، أما الوحي فهو كثير جداً، وأما الإجماع فقد ذكر البخاري كلله ـ مستدلاً بالإجماع ـ قول زينب زوج النبي على: زوجكن أهاليكن وزوجني الله جلّ وعلا من فوق سبع سماوات (۱). فكانت في تذكر هذه القضية أمام أزواج النبي في وغيرهن ولا أحد يعترض على ذلك مما يدل على أن هذا إجماع، وذكر قول أبي ذر قبل أن يسلم حينما قال لأخيه: اذهب إلى هذا الذي يأتيه خبر السماء وائتني بخبره. فهذا من الإجماع أيضاً وأن الناس مجمعون على هذا، ويكفي العبد في هذا ما ثبت في كتاب الله جلّ وعلا وما قاله الرسول على أن هذه الأدلة المتضافرة، تعطي طلقين الذي لا ريب فيه.

قوله: «اعتقها فإنها مؤمنة» استدل به من يقول إن الإيمان شرط في العتق.

وَقَوْلُهُ ﷺ: ﴿أَفْضَلُ الْإِيْمَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللهَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ ۗ ('') حَدِيثٌ حَسَنٌ ،

هذه المعية هي المعية الخاصة التي تفيد الإحسان للعبد المحسن،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۸۷۰)، كتاب التوحيد، باب ﴿وَكَانَ عَرْشُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَهِ﴾ [هود: ٧] ﴿وَهُو رَبُّ ٱلْمَكْرِشِ ٱلْمَطِيدِ﴾ [التوبة: ١٢٩].

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٨٧٩٦)، من حديث عبادة بن الصامت ظليم.

أما بالنسبة للخطاب ومن يخاطب عموماً فهي المعية العامة، وذلك أن الإنسان إذا علم أن الله معه في عبادته وأن الله يراقبه فإنه يؤدي العمل بأحسن صورة خاشعاً مراقباً لربه جلّ وعلا فيصبح في مقام الإحسان؛ لأنه يعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن كذلك فإنه يعلم علماً يقينياً بأن الله يشاهده ويسمع كلامه ويعلم ما في قلبه، فيخلص لله جلّ وعلا العمل ويأتي بما يستطيع من إحسان العمل، وفي هذا دليل على أن أعمال القلوب تتفاوت وأنها من الإيمان لأنه قال: «أفضل الإيمان» فبهذا يستدل على أن هناك ما هو دون الإيمان، فهناك مسائل أقل من هذه وهي من الإيمان.

قوله: «حيثما كنت» يدل على المعية العامة، ولكن بالنسبة للعمل وأدائه للعامل نفسه فإنه يكون من المحسنين كقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللّهَ مَعَ النّبِينَ النّقَوْا وَٱلنّبِينَ هُم مُحْسِنُونَ ﴿ النحل: ١٢٨] يعني أن هذا الحديث يدل على قسمين من المعية: العامة والخاصة، وسبق أن معنى المعية المصاحبة، وهي تختلف باختلاف ما أضيفت إليه، حتى بالنسبة للشخص من الناس فإن المعية تختلف بالنسبة إليه، فإذا قال: معي علمي. ليس كقوله: معي مالي. وإذا قال: معي صاحبي. ليس كقوله: معي زوجتي. فهي تختلف باختلاف ما أضيفت إليه، والله جلّ وعلا مع خلقه بعلمه واطلاعه وسمعه وبصره وإحاطته وهو على عرشه جلّ وعلا، وسبق أن واطلاعه وسمعه وبصره وإحاطته وهو على عرشه جلّ وعلا، وسبق أن علو الله جلّ وعلا من صفات الذات، يعني أنه ملازم ولا يمكن أن يكون شيئاً فوقه تعالى الله وتقدس.

# وَقَوْلُهُ ﷺ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ،

هذا الحديث ليس فيه إشكال، فهو على ظاهره، إذا قام المصلي فالله قبل وجهه وهو على عرشه، بل المخلوق الصغير بالنسبة لله جلّ وعلا يكون قبل وجه المصلي وإن كان فوقه مثل السماء، فإن السماء فوق



الأرض إذا قام المصلي واتجه إلى أي جهة تكون السماء قبل وجهه، والله أعظم وأكبر.

#### فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِدٍ، وَلَا عَنْ يَمِينِه، فَإِنَّ الله قِبَلَ وَجْهِدٍ،

هذا نهي مؤكد مما يدل على التحريم؛ لأن في هذا إساءة أدب مع الله جلّ وعلا، وليس هذا خاصاً في الصلاة \_ كما قال العلماء \_ بل هو عام، فينبغي ألا يبصق قبل وجهه، غير أن استقبال الرب جلّ وعلا لعبده وهو في الصلاة، إذا قام العبد في الصلاة فإن الله يستقبله بوجهه، فإذا التفت أعرض عنه، فيقول الله جلّ وعلا: أإلى غيري؟ أو أإلى خير مني؟ فيعرض عنه (1)، ومعلوم أن الالتفات يكون بالقلب ويكون بالجسم، والتفات القلب أعظم من التفات البدن، فهذا مما يدعو المصلي أن يفكر في صلاته لأنه يناجي ربه وأن الله يستقبله، وأيُّ شرف أعظم من كون رب العالمين يستقبل عبده ويستمع قوله وينظر إليه، فيجب أن يتأدب مع الله جلّ وعلا وأن يستحضر ذلك.

فيكون جلّ وعلا قبل وجهه وهو على عرشه تعالى وتقدس.

# وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ»(٢) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

يعني إذا أراد أن يبصق أن يكون ذلك عن يساره أو تحت قدمه، إذا لم يكن في المسجد.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٠٦)، كتاب الصلاة، باب حك البزاق باليد من المسجد؛ ومسلم (٢) البخاري (٥٤٧)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه، من حديث ابن عمر المهاد.

وَقَوْلُهُ ﷺ: «اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَوْرَاةِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى، مُنَزِّلَ النَّوْرَاةِ وَالْإنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَةٍ أَنْتَ الْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَةٍ أَنْتَ الْإَخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ آخِذُ بِنَاصِيتِهَا، أَنْتَ الْأَوْلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْء، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْء، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ

فسر الرسول ﷺ الأول بأنه الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهذا لا يمكن أن يكون إلا لله جلّ وعلا؛ لأن من كان أولاً لا يكون آخراً من المخلوقات ومن كان ظاهراً لا يكون باطناً، وبهذا نعلم أن أوصاف الله جلّ وعلا ليست كصفات المخلوقين، فالله جلّ وعلا يختص بأوصافه ومعنى كونه أول أى قبل كل شيء، يعنى بلا بداية، وليس لأوليته مبدأ كما أنه جلّ وعلا ليس لآخريته منتهى، والظاهر فوق كل شيء هو ظهور ذاتي وظهور قهري وظهور قدري في نفوس عباده وعارفيه، وهذه المعاني الثلاثة تثبت لاسمه الظاهر واسمه العلى جلّ وعلا وكذلك لوصفه بالفوق، وهذا التوسل الذي توسل به الرسول ﷺ قد جمع معانى عظيمة فقوله: «اللهم رب السماوات السبع» فالرب: هو المالك المتصرف يقوم على المربوب بما يحتاجه، فهو جلّ وعلا الذي فطر السماوات وأوجدها، وهو الذي يقوم عليها بما يصلحها ومن فيها وكذلك الأرض، والسماوات وصفها بأنها سبع وعطف عليها الأرض مفردة، وهذا يوافق ما جاء في كتاب الله كثيراً، فإن الله جلّ وعلا يذكر عدد السماوات، أما الأرض فيذكرها مفردة، ولكن جاء في آية من

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

كتاب الله لما قال جلّ وعلا: ﴿ اللّذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمُوْتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنّ﴾ [الطلاق: ١٢] فجاء التمثيل هنا يعني سبع، والصواب في هذا أن السبع هي سبع طبقات غير مفتوقة كالسماوات، يعني ليس بينها مسافة ولا فضاء، وثبت في الصحيح: «أن من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين (١١)، أما تفسير السبع بأنها القارات أو الأقاليم، أو كما اختاره القرطبي في تفسيره أنها كالسماوات فيها مسافة وفيها فضاء، فهذا غير صحيح، وما يذكر عن هذا فهو مأخوذ عن علماء أهل الكتاب الذين لا يستندون في ذلك إلى وحي.

قوله: «وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ» وصف العرش بأنه عظيم، ومعلوم أن العرش هو الكرسي الذي خلقه الله جلّ وعلا واستوى عليه، واستواء الله جلّ وعلا لحكمة الله أعلم بها، وإلا فهو الغني عن العرش وعن غيره، وقد جاءت النصوص بأنه أعظم المخلوقات وأكبرها، فتوسل إلى ربه جلّ وعلا بربوبيته لأعظم مخلوقاته التي تدل على عظمته جلّ وعلا.

قوله: «رَبَّنَا» يعني الذي يملكنا ويتصرف فينا والذي يقوم بما يصلحنا ويهب لنا ذلك فضلاً منه وتكرماً وليس استحقاقاً عليه جلّ وعلا، فهو توسل بنعمه.

قوله: ﴿وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ هذا تعميم بعد التخصيص، فهو الرب وحده وكل ما سواه مربوب مقهور له يتصرف فيه كيف يشاء، وهذا أيضاً من التوسل العام.

قوله: «فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى» فعاد مرة أخرى إلى التوسل بأوصافه بأفعاله التي يفعلها جلّ وعلا، والفلق: هو الشق. والحب: هو الذي

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲٤٥٢)، كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض؛ ومسلم (۱۲۱۰)، كتاب المساقاة والمزارعة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، من حديث سعيد بن زيد هي المساقاة عليه المساقاة عليه المساقاة عليه المساقاة والمزارعة المساقاة عليه المساقاة والمزارعة المساقات والمناقبة والمزارعة المساقات والمزارعة وا

ينبت، إذا ألقي في الأرض فلقه الله جلّ وعلا للنبات ولا أحد يقدر على ذلك غيره جلّ وعلا، والنوى معروف مثل نوى التمر الذي يفلقه لينبت، وهذا توسل له بنعمه التي يرزق بها العباد من عاقل ومن حيوان.

قوله: «مُنزِّلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ» وهذا توسل بأنه رزاق الأرواح والقلوب، بإنزال الكتب التي فيها معرفته وهدايته وفيها حياة القلوب وهي الحياة الحقيقية، والتوراة والإنجيل والقرآن من أعظم الكتب التي أنزلها الله جلّ وعلا، فحصل فيها من الهدى ما الله جلّ وعلا به عليم.

قوله: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي» العياذ: هو الالتجاء والاحتماء بالمعاذ، فهو يحتمي بربه جلّ وعلا من شر نفسه، وهذا يدل على أن الإنسان لا يملك شيئاً، فنفسه التي بين جنبيه ما يستطيع أن يحتمي منها إلا بحماية الله جلّ وعلا له.

قوله: "وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ" المقصود بالدابة: كل ما يدب على الأرض، وفي اصطلاح الفقهاء أن الدابة هي ذوات الأربع، وهو ليس مقصوداً هنا، بل المقصود هنا كل ما يدب من ذات القوائم أو الزواحف أو غيرها التي يعرفها الإنسان أو التي لا يعرفها.

قوله: «أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا» يعني أنت تتصرف فيها وتدبرها كيف تشاء، فمعنى ذلك أن كل شيء بيد الله جلّ وعلا يتصرف فيه، والناصية هي الشعر الذي في مقدمة الرأس.

قوله: «أَنْتَ الْأُوّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ» الله جلّ وعلا ليس لأوليته مبدأ، ولكن عقل الإنسان محدود لا يستطيع أن يتصور ما لله جلّ وعلا، والأول قابله الآخر، فهو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء، وليس معنى قوله: «فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ» أن هذه البعدية لها منتهى، فليس لآخريته جلّ وعلا منتهى.

قوله: "وَأَنْتَ الظّهَرِ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءً" الفوق أوضح من الظهور؛ لأنه يمكن أن يقال الظاهر بالقهر وبالقوة، ولكن هذا فسره بأن الظهور حقيقي على ظاهره، وأنه الفوق أي: العلو، وهو فوق خلقه جلّ وعلا، وسبق مراراً أن هذا الوصف لله جلّ وعلا وصف ذاتي، وسبق الفرق بين الأوصاف الذاتية والأوصاف الفعلية، فالوصف الذاتي هو الذي يكون ملازماً لذات الرب جلّ وعلا لا يفارقها بحال من الأحوال، أما الفعلي فهو الذي يتعلق بمشيئته جلّ وعلا، إذا شاء أن يفعله فعله وإذا شاء ألا يفعل ذلك لم يفعله، فظهوره وفوقيته من لوازم ذاته جلّ وعلا، ومعنى نفعل ذلك أنه فوق دائماً، وهذا لا ينافي وصفه بأنه يجيء يوم القيامة يفصل بين خلقه وهم في الأرض ويخاطبهم ويكلم كل واحد منهم، كما أنه لا ينافي قول الرسول على الأرض ويخاطبهم ويكلم كل واحد منهم، كما أنه لا ينافي قول الرسول الله الني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له.. إلى الأرض وهو فوق كل وكذلك في يوم عرفة وغيرها، فإنه ينزل ويأتي إلى الأرض وهو فوق كل شيء جلّ وعلا وهو فوق عرشه.

قوله: ﴿وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ ﴿ هذا يدل على معيته وقربه وأنه قريب من خلقه لا يحول بينه وبينهم شيء، وأنه معهم معية حقيقية على ظاهرها، بمعنى أنهم في قبضته ويسمع أصواتهم ويرى تقلباتهم ولا يخفى عليه شيء، وهذا هو حقيقة المعية في اللغة العربية.

قوله: «إِقْضِ عَنِّي الدَّيْنَ» يدل على عظم شأن الدين، ولكن المقصود هنا الدين عامة، دين الله جلّ وعلا ودين عباده.

قوله: ﴿ وَأَغْنِنِي مِنَ الْفَقْرِ ﴾ يقصد به الفقر العام وأعظمه فقر العلم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۱٤٥)، كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل، (۱۲۲)، كتاب التوحيد، باب الدعاء نصف الليل، و(۷۶۹٤)، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يُبَكِلُواْ كُلْهَمَ اللَّهِ ﴾ [الفتح: ١٥]؛ ومسلم (٧٥٨)، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في صلاة التراويح، من حديث أبي هريرة ﷺ.

والمعرفة والهداية، هذا هو الفقر العظيم، أما فقر المال فهو أمر سهل بالنسبة لهذا، وهو داخل في ذلك.

وَقَوْلُهُ ﷺ لَمَّا رَفَعَ الصَّحَابَةُ أَصْوَاتَهُمْ بِالذَّكْرِ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِباً، إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً قَرِيباً، إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ (() مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

هذا القرب قرب خاص، قرب للذاكر والداعي كما قال الله جلل وعلا: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَالِّ وَالقرب الذي جاء في كتاب الله جلل وعلا لم يأتِ أقساماً وإنما جاء قسماً واحداً، وإن كان بعض العلماء جعله قسمين، غير أن القسم الثاني غير واضح، ثم هو داخل في الأول فكثير من العلماء يقول: إنه قرب الملائكة كقوله جلل وعلا: ﴿وَلَقَدْ خَلَقَا الْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا نُوسُوسُ بِهِ فَقُسُمُ وَكَنُ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَلِ الْوَرِيدِ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقا الْإِنسَنَ بلفظ الجمع مما يدل على أن هذا قد يراد به الملائكة التي تسجل أقواله بفظ الجمع مما يدل على أن هذا قد يراد به الملائكة التي تسجل أقواله مِن قَلْ إِلَا لَدَيْهِ رَفِينًا عَيدًا ﴿ وَكَذَلكُ قوله جل وعلا في وتحفظه ولهذا قال: ﴿إِذَ يَلَقَى النُتَلَقِيانِ عَنِ الْبَينِ وَعَنِ النِّمَالِ فَيدٌ ﴿ وَعَلا في المحتضر: ﴿وَمَعَنُ أَوْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِن لا نُعِمُونَ ﴿ وَلَا وَعلا في المحتضر: ﴿ وَمَعَنُ أَوْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمُ وَلَكِن لا نُعِمُونَ ﴿ وَالله ولكن إذا احتمل لله فإنه لا يكون قاطعاً، وهذا قاله كثير من السلف.

قوله: «فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَاثِباً» هذا تنزيه لله جلّ وعلا

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۹۹۲)، كتاب الجهاد والسيّر، باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير؛ ومسلم (۲۷۰٤)، كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، من حديث أبي موسى الأشعري رفظته.

وإثبات للسمع والبصر والقرب، أنه يسمع ما يقوله عباده وما يتقرب به إليه، فهو لا يخفى عليه شيء من الأصوات وإن دقت وخفيت كما أنه لا يخفى على بصره شيء من المبصرات وإن خفيت في ظلمات الأرض أو في البحار أو في غيرها، والأصم: هو الذي لا يسمع.

قوله: «وَلَا غَائِباً» يعني أن الذي تدعونه حاضر معكم يسمعكم ويبصركم.

قوله: «إِنَّمَا تَدْعُونَ سَمِيعاً بَصِيراً» صرح بالمفهوم السابق بقوله: «سَمِيعاً بَصِيراً» وبهذا يُرد على الذين ينكرون صفات الله جلّ وعلا؛ لأن في هذا إثبات الصفات صراحة، كما أنه واضح في أن الأصل في هذا الصفات التى تؤخذ منها الأسماء.

قوله: «إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنُقِ رَاحِلَتِهِ» هذا القرب وهو على عرشه جلّ وعلا، فهو أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته إذا كان راكباً على الراحلة وهو على عرشه جلّ وعلا، فقربه ومعيته لا ينافيان علوه واستواءه على عرشه جلّ وعلا، وهذا هو المقصود، الجمع بين القرب وبين العلو.

وَقَوْلُهُ ﷺ: ﴿إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ خُرُوبِهَا؛ فَافْعَلُوا»(١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

قوله: "إِنَّكُمْ" هذا تأكيد وقوله: "سَتَرَوْنَ" وقوله: "رَبَّكُمْ" تأكيد ثانٍ، نص لا يحتمل أي تردد، والواقع أن هذا الكلام لو تكلف الإنسان البليغ الفصيح أن يأتي بعبارة فيها إيضاح أن العباد يرون ربهم ما استطاع أن يأتي بمثل عبارة رسول الله على هذه، فهو نص واضح جلي لا خفاء فيه ومؤكد تأكيداً بعد تأكيد.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

قوله: «كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ» ويسمى القمر قمراً بعد الليلة الثالثة إلى أن يصبح خفياً هلالاً، ولكن ليلة البدر هي ليلة أربعة عشر، يعني الليلة التي يكون القمر فيها كاملاً تاماً واضحاً وليس بينه وبين الرائي حائل يحول بينه من قتر أو سحاب أو غيرها، فهذا تمثيل لإيضاح رؤية المؤمنين لربهم وجلائها بما هو أوضح شيء، وليس في هذا تمثيل للمرئي بالمرئي وإنما هو تمثيل لإيضاح الرؤية بوضوحها وبروزها وظهورها بأن رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا تكون واضحة جلية، ومع ذلك ما يلحقهم فيها ضيم كما في قوله: «لا تُضَامُونَ» بضم التاء وتخفيف الضاد وهو من الضيم، يعني لا يلحقكم ضيم في رؤيتكم لربكم يوم القيامة وهذا يكون في الجنة، وفي رواية: «لا تَضَّامُونَ» بفتح التاء وتشديد الضاد والميم يعني من الضم، أي: ما تحتاجون في رؤيته إلى أن يساعد وعشكم بعضاً، فينضم أحدكم إلى الآخر حتى يساعده على الرؤية بعضكم بعضاً، فينضم أحدكم إلى الآخر حتى يساعده على الرؤية والمعنى مثل السابق رؤية الشيء الخفي مثل الهلال وما أشبه ذلك،

قوله: "فَإِنْ إِسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُعْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةٍ قَبْلَ غُرُوبِهَا؛ فَافْعَلُوا» كأن هذا تعليل لحصول الرؤية، ولهذا قال بعض العلماء: إن معنى ذلك أن الصلاة هي أفضل أعمال المؤمنين، وصلاة الفجر والعصر هي أفضل الصلوات، فناسب أن يكون جزاء هاتين الصلاتين رؤية الله جلّ وعلا في الجنة، ومعنى ذلك أنه يفهم من هذا أن المؤمنين منهم من يرى ربه بكرة وعشياً، أي: في وقت صلاة الفجر وصلاة العصر، وهذا الذي يشير إليه قوله السابق، وفي هذا إثبات لرؤية الله جلّ وعلا حقيقة، وأن تأويل المتكلمين هنا باطل، وقد علم أن هذا الحديث جاء متواتراً عن رسول الله وكان متكرراً، فقد رواه من الصحابة ما يقارب من ثمانية عشر صحابياً أو أكثر ومنهم الخلفاء الراشدون، ومرة سألوه ومرات هو بدأهم بهذا، فمرة سألوه: هل نرى ربنا؟ فأجابهم. وأخرى هو ابتدأهم بذلك، فالمقصود أن هذا تكرر.



وبعض أهل البدع يقول: يرونه بمعنى يعلمون، فهذا لا يصح لا وضعاً في اللغة ولا معنى، فتفسيرهم بذلك من التحريف، فهو واضح ليس فيه خفاء، فالذي يحاول أن يفسره بخلاف ظاهره معناه أنه يريد أن يحرفه وهو من المحرفين، وقد علم أن أهل البدع ينكرون رؤية الله جلّ وعلا كالجهمية والمعتزلة وكذلك متأخروا الرافضة والخوارج، وحقيقة قول الأشاعرة يوافقه؛ لأن الأشاعرة يثبتون رؤية غير معقولة وغير واقعة، فهم يقولون: إن المؤمنين يرون ربهم، فقيل لهم: كيف يرون ربهم وأنتم تقولون إن الله ليس فوق وأنه في كل مكان؟.

قالوا: يرونه لا من جهة. وانتهى بهم الأمر إلى أن قالوا: إن الرؤية إزاحة الحجب التي تكون على قلب الإنسان وغيره فيراه، وهذا يمكن أن يكون حتى في الدنيا، ومعنى ذلك أنهم يفسرون الرؤية بزيادة العلم، وهذه ليست الرؤية التي أثبتها رسول الله على وأثبتها الله جل وعلا في كتابه كما قال جل وعلا: ﴿وُبُوهٌ يَوْمَهِذِ نَاضِرُهُ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ اللهِ .

إِلَى أَمْنَالِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي يُخْبِرُ فِيهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ رَبِّهِ بِمَا يُخْبِرُ بِهِ ؟

يعني أن الأحاديث مثل الآيات التي سبقت، يجب الإيمان بما دلت عليه وقبول ذلك، فمن لم يؤمن بهذا فإنه يكون مختل الإيمان إن لم يكن زائل الإيمان؛ لأن الله جلّ وعلا يقول: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يكن زائل الإيمان؛ لأن الله جلّ وعلا يقول: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمْ حَرّبًا مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا ﴿ فَي نفوسهم وَيُسَلِّمُوا تَسَلِيمًا ﴿ فَي نفوسهم فَي النهم لا يكون في نفوسهم ضيق، أي: لا يقول ليت أن هذا الحكم لم يكن كذلك، فيجب ألا يكون هناك تبرم لهذا الحكم أو يكون فيه ضائقة من النفس بحيث يتمنى يكون غيره، فإنه إذا حصل له ذلك فمعنى ذلك أنه ليس بمؤمن، فلا يكفي التحكيم وحده، لا بد أن يكون مع التحكيم التسليم، والتسليم أن

لا يكون هناك اعتراض أو مراوغة أو طلب لحكم آخر، ولا حرج في النفس من التضايق، فلا بد من هذه الشروط حتى يحصل الإيمان، وهذا في كل ما جاء به الرسول على الله وأعظم ما جاء به هو معرفة الله جلّ وعلا بأوصافه وأسمائه التي يتعرف بها إلى عباده جلّ وعلا .

#### فَإِنَّ الْفِرْقَةَ النَّاجِيَةَ

الناجية من الأهواء ومن الضلالات، والناجية من عذاب الله جلّ وعلا، والناجية من الانحراف أولاً فلم تنحرف يميناً ولا شمالاً بل اتبعت رسول الله على وصارت تتطلب مرضاته بكل ما تستطيع.

#### أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

هذا بدل، فالفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، وأهل السنة هم الذين يتبعون رسول الله على والصحابة، والجماعة يعني أنهم يجتمعون على الحق ولا يكون بينهم تفرق وتشتت كما سبق، فوصفهم الاجتماع على الحق والتحاب عليه، وليس معنى ذلك أنه ضروري أن تكون آراؤهم وأنظارهم كلها نظر رجل واحد، ولكنهم متفقون على الأصول في اتباع الرسول على ولا خلاف بينهم، أما في المفاهيم فقد تختلف، وهذا لا يكون داعياً إلى التفرق بل هو من وسائل الاجتماع.

### يُؤْمِنُونَ بِذَلِكَ

يعني بكل ما جاء به الرسول ﷺ إذا صح سنده عن رسول الله ﷺ سواء كان فرداً \_ وهو غالب ما جاء عن النبي ﷺ \_ يعني آحاداً أو كان متواتراً، وإن كان التواتر قليلاً خصوصاً التواتر اللفظي فهو قليل جداً، أما التواتر المعنوي فهو كثير، وغالب ما جاء عن رسول الله ﷺ من

أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد جُل الشريعة عليها، يعني قضايا رسول الله على وأقواله وأفعاله وتقريراته، فكان يرسل رسولاً واحداً إلى أمة وإلى ملوك وغيرهم ويكتب كتاباً ويرسل به رسولاً، وقد قرر العلماء في كتبهم أن خبر الواحد يجب قبوله، وأن من صفة أهل البدع رد خبر الواحد، أما أهل السنة فهم متفقون على ذلك، وقد أطال ابن القيم كلله في ذلك في الصواعق وسمى ذلك طاغوتاً لأنه رد خبر الواحد، يعني أن أهل البدع يقولون: أخبار الآحاد لا تقبل، فردوها وأبطلوا بذلك أموراً كثيرة، ثم لا فرق بين الأمور العملية والأمور العلمية، وإنما الذي فرق بين هذا وهذا هم أهل البدع من المعتزلة، فقالوا: الأمور الاعتقادية العلمية لا يقبل فيها إلا البراهين القطعية، أما الأمور العملية فإنه لا بأس بقبول أخبار الآحاد، وهذا تفريق مبتدع جاء به هؤلاء، أما أهل السنة فلا يفرقون بين هذا وهذا.

## كَمَا يُؤْمِنُونَ بِمَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ العزيز؛

يعني لا فرق بين ما جاء عن رسول الله على من أحاديثه وبين ما قاله الله جلّ وعلا في كتابه، والأحاديث في هذا واضحة، وتحذير الرسول على من التفرقة بين هذا وهذا معلوم.

## مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْطِيلِ،

سبق تفسير التحريف والتعطيل، وأن التحريف: هو جعل الكلام على حرف أي: على جانب، بأن يتطلب له الأمور البعيدة التي لا يدل عليه بظاهره، كفعل أهل البدع من أهل التأويل، وسبق أنه يقصد بهذا التأويل، والتعطيل: نفي حقائقها يعني ما ثبت فيها من الأوصاف ينفيه عن الله جل وعلا، فأهل السنة لا يحرفون الكلم ولا يعطلون المعنى، بل يثبتون المعاني لله جل وعلا التي هو الصفات والأسماء.

# وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ،

التكييف سبق أن معناه: طلب الكيفية للصفة، وأن هذا لا مطمع فيه ولا يمكن الحصول عليه؛ لأنه يتوقف على المشاهدة وهذا ممتنع، وليس معنى ذلك نفى الكيفية مطلقاً؛ لأن الكيفية: هي الحالة التي يكون عليها المتصف، وإنما المقصود نفي علم الخلق بها، فإنهم لا يعلمون ذلك، والتمثيل: هو التشبيه، وسبق أنه ليس هناك طائفة معينة مثل المرجئة والمعتزلة والأشاعرة يقال لهم المشبهة، فلا تجد طائفة لها كتب ولها أئمة ولها علماء يُسمون المشبهة، إلا ربما على مذهب بعض أهل البدع، فإنهم يسمون الحنابلة مشبهة، وبعضهم يسمى أهل الحديث مشبهة، الذين يثبتون الصفات على ظاهرها، ومعروف أن هؤلاء منحرفون، وأن هذا عكس الواقع، فأهل الحديث والحنابلة أتباع أحمد بن حنبل كَثَلَثُهُ إمام أهل السنة ليسوا مشبهة، وإنما يصفون الله جلّ وعلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ﷺ، وسبق أن التشبيه أمر نسبى، ولكن الذي عرف من المشبهة مثل هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي وكلاهما رافضي محترق، فهؤلاء عرف عنهم التشبيه، وذكره الناس عنهم، ولكن هذا ضلال واضح وبين، أما الكرامية فإن كثيراً من الناس رماهم بالتشبيه، والواقع أن هذا لم يثبت، وإنما أخذ ذلك من أعدائهم وخصومهم وغيرهم كذلك، والواجب في مثل هذا التثبت.

## بَلْ هُمْ الْوَسَطُ فِي فِرَقِ الْأُمَّةِ،

المقصود بفرق الأمة هنا هم الفرق الإسلامية، الأمة تنقسم على قسمين:

الأول: أمة محمد ﷺ الذين استجابوا له.

الثاني: أمة الدعوة ويدخل فيها الخلق كلهم؛ لأنه ﷺ رسول إلى الناس كافة.

المقصود هنا الأول، فأهل السنة وسط في الفرق التي اختلفت وهي مسلمة، قد جاء الحديث في ذكر هذه الفرق، وأن هذه الأمة تفترق على ثلاث وسبعين فرقة، واحدة منها ناجية والباقي في النار، فاثنتان وسبعون منها في النار وواحدة هي الناجية (۱)، وجاء في رواية للترمذي أنه سئل رسول الله على عنها فقال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» (۲) فهم وسط في هذه الفرق، وهذا يدلنا على أن هذه الفرق ليست كافرة بل هي مسلمة ولكنهم من أهل الوعيد.

## كَمَا أَنَّ الْأُمَّةَ هِيَ الْوَسَطُ فِي الْأُمُم

الوسط المقصود به إما الخيار أو العدل أو أن يكون خياراً عدلاً، فأهل السنة الفرقة الناجية هم خيار هذه الفرق وهم كذلك أعدلها وأعلمها بالحق، كما أن هذه الأمة وسط في الأمم السابقة وقد وصفها الله بذلك، فمثلاً اليهود أهل جفاء والنصارى أهل غلو وهذه الأمة وسط ليس عندهم جفاء ولا غلو، يعني في العموم، وإذا حصل منهم شيء من ذلك فمن جفا فقد تشبه باليهود ومن غلا فقد تشبه بالنصارى، ولهذا من الله جل وعلا علينا بأن شرع لنا أن ندعوه في كل ركعة أن يجعلنا وسطاً بين هذه الفرق بأن نقول: ﴿آهَدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلمُستَقِيدَ ﴿ صِرَطَ ٱلدِينَ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلصَّرَطَ ٱلمُستَقِيدَ ﴿ فالمغضوب عليهم الذين علموا وعصوا بعد العلم والمعرفة، وهذا وصف اليهود، والضالون هم الجهال الذين تخبطوا بالجهل والضلال وهذا وصف النهود، والضالون هم المنه والجماعة وسط في الأمة، والوسط هو الذي يكون بين الجافي

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

والغالي، فلا جفاء ولا غلو، والعصمة في هذا كتاب الله جلّ وعلا وسنة رسوله ﷺ، ولهذا صاروا وسطاً بسبب ذلك.

فَهُمْ وَسَطِّ فِي بَابِ صِفَاتِ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَهْلِ التَّعْطِيلِ ـ الْجَهْمِيَّةِ ـ وَأَهْلِ التَّعْظِيلِ ـ الْمُشَبِّهَة ـ،

وسط بين من عطل الله جلّ وعلا عن أسمائه وصفاته وبين من جعل أوصاف الله وصفاته كصفات المخلوقين ـ تعالى الله وتقدس ـ والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي الضال الذي دعا إلى ضلاله وصارت هذه الفرقة تنسب إليه، فقد أخذ عن الجهم بشر بن غياث المريسي<sup>(۱)</sup> ودافع وكافح وحاج، وأخذ عن بشر أحمد بن أبي دؤاد وانتشر المذهب بأن صارت حكومة المأمون تساعدهم وتعاضدهم لما تبنى هذا وصار يلزم الناس بذلك، وصار فيه الشر العريض وانتشر هذا المذهب وألزم كثيراً من الناس عامتهم وخاصتهم في أمور صعبة في الواقع، حتى صار الأسير إذا أسر يُمتحن، إن وجد على مذهب الجهمية وإلا تُرك في أيدي الكفار، يقال له: ما تقول في القرآن؟ فإن قال: إنه مخلوق، وليس لله جلّ وعلا صفات حقيقية فدوه وإلا تركوه، وكذلك من

<sup>(</sup>۱) هو (بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي) مبتدع، ضال، من كبار المعتزلة، وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء وإليه نسبتها، وهو من أهل بغداد، ينسب إلى (درب المريس)، وكان عين الجهمية في عصره وعالمهم، فمقته أهل العلم، وكفره بعضهم، ولم يُدرك جهم بن صفوان، بل تلقف مقالاته من أتباعه، وقيل: كان أبوه يهودياً. من مؤلفاته: «كتاب الإرجاء»، و«كتاب كفر المشبهة»، تصدى له الإمام عثمان بن سعيد الدارمي فصنف مجلداً في الرد عليه وسماه «رد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد»، وقد طبع الطبعة الأولى سنة ١٣٥٨هد بمصر، تحقيق الشيخ محمد حامد الفقى، هذا وقد هلك بشر سنة ١٢٥٨هد.

<sup>«</sup>تاريخ بغداد» (٧/٥٦)؛ «سير أعلام النبلاء» (١٩٩/١٠)؛ «الأعلام» (٢/٥٥).

كان يُعطى من بيت المال يُمتحن، فإن وجد أنه على خلاف ذلك مُنع، فهي في الواقع محنة عظيمة، ولكن الله رفعها وأبطل هذا المذهب الخبيث، فالمعتزلة تبنوا هذا المذهب فصاروا جهمية معتزلة.

والجهم بن صفوان يُقال: إنه أخذ مذهبه عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري أحد قواد بنى أمية بعدما استشار علماء التابعين فأشاروا عليه بقتله، ذكر البخاري لَغَلَّتُهُ بروايته في كتابه خلق أفعال العباد بسنده أن خالد بن عبد الله القسري جاء به مقيداً يوم الأضحى، وكانت العادة التي جرت للخلفاء والأمراء أنهم لا يولون القيادة إلا خطيباً يتولى الخطابة والصلاة، فخطب الناس في عيد الأضحى والجعد مقيد تحت المنبر، وفي نهاية خطبته قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم؛ لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تكليماً تعالى الله عن قول الجعد بن درهم علواً كبيراً. ثم ذبحه بيده، وشكر الناس له هذا الصنيع وأثنوا عليه؛ لأن هذا ممن حاول أن يفسد دين المسلمين، ثم يقال: إن الجعد بن درهم أخذ هذا المذهب عن أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذه عن طالوت بن الأعصم أو خاله الأعصم وهذا أخذه عن يهود صنعاء أو غيرهم، وطالوت هو الساحر الذي يُقال: إنه هو الذي سحر النبي عَيْد. فإذا السلسلة هي سلسلة يهودية، كما أن اليهود هم الذين أفسدوا دين النصاري، حاولوا أن يفسدوا هذا الدين، والمقصود أن الجهمية تنسب إلى هذا الرجل، الجهم بن صفوان قد قتله سلم بن أحوز في حروبه في خراسان، وقد طلب منه بعدما أمسكه وتُوسط إليه أن يتركه فقال: والله لو كان هذا الرجل في بطني لشققته وقتلته؛ لأننى سمعت كلاماً منه لا يمكن أن أتركه، فقتله. أما المشبهة فأمرهم واضح، والجهمية هم المعطلة الذين عطلوا الله جلّ وعلا عن أسمائه وصفاته،

فهم منتسبون إلى الجهم بن صفوان (١) ثم تكاثروا وصارت المعتزلة جهمية، ولهذا صار أهل السنة يطلقون الجهمية على من نفى كلام الله ونفى رؤيته وعلوه، فمن اجتمع ذلك عنده سموه جهمياً.

## وَهُمْ وَسَطُّ فِي بَابِ أَفْعَالِ اللهِ بَيْنَ الْجَبْرِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ.

أفعال الله معناها أن الله جلّ وعلا يفعل ما يشاء وهو الخالق وحده وما سواه مخلوق، والأفعال غير المفعول، أفعال الله ومفعولاته، ويجب أن يُفرق بينها، فمثلاً قول الله جلّ وعلا: ﴿ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [البقرة: ١٦٤] فالسماوات مخلوقة وهي مفعول له، أما الخلق فهو فعله، وكذلك الإنسان مخلوق لله جلّ وعلا بجملته، ولكن له قدرة خلقها الله وله اختيار خلقه الله، فالإنسان له أفعال يفعلها باختياره وقدرته، ولكن الله جلّ وعلا هو الذي خلق له الاختيار وهو الذي أقدره على هذا الفعل، جلّ وعلا هو الذي خلق له الاختيار وهو الذي أقدره على هذا الفعل،

<sup>(</sup>۱) هو الجهم بن صفوان السمرقندي، أُسُّ الضلالة، رأس الجهمية وإليه ينتسبون؛ لأنه أول من نشر المذهب. من أشهر بدعه: نفي الأسماء والصفات، وقوله بالإرجاء، والجبر، وفناء الجنة والنار، وخلق القرآن.

ويقول: إن الله تعالى في الأمكنة كلها!! قال الذهبي عنه: الضال المبتدع، رأس الجهمية، هلك في زمان صغار التابعين، وما علمته روى شيئاً لكنه زرع شراً عظيماً، قتله سَلم بن أحوز سنة ١٢٨هـ.

ومن أخباره الشنيعة ما رواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص١٤) قال: حدثني أبو جعفر، حدثني يحيى بن أيوب قال: سمعت أبا نعيم البلخي قال: كان رجل من أهل مرو صديقاً للجهم، ثم قطعه وجفاه، فقيل له: لِمَ جفوته..؟ فقال: جاء منه ما لا يحتمل، قرأتُ يوماً آية كذا وكذا \_ نسبها يحيى \_ فقال: ما كان أظرف محمداً فاحتملتُها، ثم قرأ سورة (طه) فلمًا قال: ﴿الرَّحْنَنُ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ ﴿ اللَّهُ قَالَ: أمَّا والله لو وجدتُ سبيلاً إلى حَكِّها لحككتها من المصحف فاحتملتُها، ثم قرأ سورة القصص، فلما انتهى إلى ذكر موسى قال: ما هذا؟ ذكر قصة في موضع فلم يتمَّها، ثم رمى بالمصحف من حجره برجله فوثبتُ عليه. وقد صححها الألباني في «مختصر العلو».

فهو خالق له ولأفعاله ﴿وَاللّهُ خُلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَالصافات: ٩٦] ولا تنافي بين فعل العبد حقيقة وبين كون الله جلّ وعلا خلقه، والجبرية يجعلون جميع ما يصدر من حركات وغيرها فعل الله حقيقة، وينفون عن الإنسان أن يكون فاعلاً حقيقة، إذا نسب إليه الفعل فهو على سبيل المجاز مثل قولك: طلعت الشمس أو مات فلان أو أمطرت السماء أو هبت الربح، هذا كله ليس على الاختيار، فالإنسان لا يموت اختيارا، وكذلك هبوب الربح ومطر السماء وغيرها، فعند الجبرية أن الأفعال كلها لله، والإنسان كالشجرة التي تكون في مهب الربح تحركها الربح من أي جهة جاءت وليس لها اختيار، فمعنى ذلك عندهم أن أفعال الإنسان كنبض العروق ليس له فيه اختيار وأن الفعل حقيقة لله، سموا جبرية لأنهم يقولون الإنسان مجبور على ما يفعله، فالفعل ليس فعله، ولهذا يقول أحدهم:

أصبحت منفعلاً لما يختاره مني ففعلي كله طاعات وهذا من أخبث المذاهب ولا يمكن أن يقوم على هذا المذهب لا دين ولا دنيا، فهو مذهب فاسد، ولهذا لو عومل أصحاب هذا المذهب بمقتضى مذهبهم فلا يمكن أن يرضوا. فلو أحرقت ماله أو كسرت سيارته وقلت: إنه ليس فعلى وأنا مجبر على هذا، فما هو موقفه؟.

لا يمكن أن يرضى بذلك، فلا بد أن يؤاخذ الإنسان بأفعاله وإلا تستقيم الأحوال، المقصود أن هؤلاء يجعلون الإنسان ليس له اختيار وليس له فعل حقيقي، أما القدرية فبعكسهم، فهم يقولون: إن الإنسان هو الحر الذي يخلق أفعاله إن شاء آمن باختياره وإن شاء كفر وليس لله دخل في ذلك، بل يتمادى بهم الأمر إلى أن يأتي الخلاف بينهم، هل يقدر الله على أن يخلق مثل أفعال العباد؟.

ويزعمون بهذا أنهم هم أهل العدل؛ لأنهم يقولون: لو قلنا إن الله

جلّ وعلا قدر على الكافر وشاءه قدراً ثم عذبه على ذلك لكان هذا ظلماً، فنحن ننزه الله جلّ وعلا عن الظلم فنحن أهل التوحيد وأهل العدل، أما أنتم أهل الجور وأهل الظلم وتصفون الله جلّ وعلا بالظلم، فأهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فأخذوا الحق الذي مع الطائفتين وردوا الباطل، وإن كان لكل فريق حجج ستأتي إن شاء الله وإبطالها عندما يأتى ذكر القدر ووجوب الإيمان به.

ولكن المقصود هنا أن أهل السنة وسط بين الجبرية وبين القدرية الجبرية الذين يرون أن الإنسان لا فعل له حقيقة ولا اختيار له، والقدرية الذين يرون أن الإنسان هو الذي يخلق أفعاله وأن الله جلّ وعلا لا يخلق أفعال الإنسان وإنما يخلقها الإنسان، فأهل السنة يقولون: إن العبد له قدرة حقيقية وله فعل حقيقي، ولكن قدرته مخلوقة لله جلّ وعلا وفعله لا يقع إلا بعد مشيئة الله جلّ وعلا، ولكنه يفعل فعلاً حقيقياً إن صلى فهو المصلي حقيقة كما أنه هو الآكِلُ حقيقة وهو الشارب حقيقة، وإن كفر فهو الكافر كذلك وإن آمن فهو المؤمن، ويستحق على عمله الثواب وعلى تركه الواجب وفعله المحرم العقاب، وهو فعله يستحق عليه الثواب إذا كان خيراً ويستحق عليه العقاب إذا كان شراً لأنه فعل ذلك باختياره، وهذا كله يقع بمشيئة الله جلّ وعلا وإرادته.

فقدرة الإنسان حقيقية واختياره حقيقي ولكنه تابع لقدرة الله جلّ وعلا وعلا ولمشيئته كما قال الله جلّ وعلا: ﴿وَمَا نَشَآءُونَ إِلاّ أَن يَشَآءُ اللهُ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلِيمًا حَرِيمًا ﴿ الإنسان: ٣٠]، فأهل السنة يجمعون بين الأدلة وبين شرع الله وأمره وقدره بخلاف هؤلاء، فإن القدرية لم تتسع صدورهم وأنظارهم وأفكارهم بأن يجمعوا بين شرع الله وقدره، وهو الخالق لكل شيء وأنه جلّ وعلا يعاقب المذنب بذنبه ويثيب الطائع، والطاعة التي تحصل لا تحصل إلا بفضله وكرمه، وسيأتي مزيد لهذا وإيضاح.



## وَفِي بَابٍ وَعِيدِ اللهِ بَيْنَ الْمُرْجِئَةِ والوَعِيدِيَّةِ مِنَ الْقَدرِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ.

المرجئة هم الذين أرجئوا الأعمال عن الإيمان، يعني أخروها، وجعلوا الإيمان شيئاً واحداً يتساوى به الناس، فهو إيمان القلب أي: تصديقه، أما أعمال الجوارح فليست داخلة في الإيمان فنفوها وأرجؤوها وأبعدوها، وهؤلاء من أصول الفرق، فإن عبد الله بن المبارك لما سئل هو وغيره عن الفرق قال: أصولها أربعة: المرجئة، والقدرية، والرافضة الشيعة، والخوارج. فقيل له: الجهمية؟ قال: الجهمية ليسوا من المسلمين.

فجعل أصول الفرق أربعة، والمرجئة ينقسمون إلى قسمين:

الأول: مرجئة محضة خالصة، وهؤلاء هم الذين أخرجوا الأعمال كلها عن مسمى الإيمان وجعلوا الناس في الإيمان سواء، يعني أفسق الناس عندهم إيمانه مثل إيمان الصديق بل مثل إيمان الملائكة والرسل، وهذا لا يقره عقل ولا نظر ولا دليل، ومعنى ذلك أنه إذا حصل الإيمان في القلب فهو يكفيه عن الأعمال، ومعلوم أن الله جلّ وعلا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح ولم تأتِ آية من آيات الله في الإيمان إلا ويُقرن معها العمل الصالح إلا نادراً أو قد لا يأتى، ولكن إذا أطلق الإيمان دخلت فيه الأعمال.

الثاني: الذين أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان فقط، وكذلك قالوا إن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، وإنكارهم هذا هو بحجة أن الإيمان إذا نقص وذهب بعضه ذهب كله، فإنه لا يتبعض عندهم وهذا باطل، فالإيمان يكون ضعيفاً ويكون ناقصاً ويكون زائداً، ولكن عند هذا القسم من المرجئة أن الإنسان معرض للعقاب إذا ترك الأعمال وهو داخل في الوعيد، ولهذا قيل: إن الخلاف في ذلك لفظي، ما دام أنهم يجعلون العاصي عاصياً ومستوجباً للعقاب إن لم يعف الله جلّ وعلا عنه، فهذا قول أهل السنة، إلا أنهم أخرجوا العمل من مسمى الإيمان،

أما الوعيدية فهم المعتزلة والخوارج، المعتزلة هم القدرية الذين نفوا القدر، وقد يطلق لفظ القدرية على الجبرية، ولكن الغالب إطلاقه على الذين نفوا القدر، فالقدرية من المعتزلة عندهم أن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولكنه لم يدخل في الكفر فصار في منزلة بين المنزلتين، وهذه من خصائصهم التي لم يوافقهم عليها أحد من الطوائف، وجعلوها أصلاً من أصولهم، وهذا في الاسم، أما في الحكم فهم يتفقون مع الخوارج؛ لأن الخوارج عندهم مرتكب الكبيرة إذا مات بلا توبة فإنه يكون خالداً في النار، وهم يتفقون معهم في حكم الآخرة أنه خالد في النار، ولكن في الدنيا يختلفون في الاسم، يعني لا يعطونه اسم الكافر ولا يعطونه اسم المؤمن أو المسلم، فيسلبون منه اسم الإيمان والإسلام ولا يعطونه اسم الكافر، بل يجعلونه بمنزلة بين الكفر والإيمان، أما الخوارج فإنهم يخرجونه من الإيمان ويدخلونه في الكفر ويطبقون عليه بأنه حلال الدم والمال وفي الآخرة هو في النار، وأهل السنة وسط بين بأنه حلال الدم والمال وفي الآخرة هو في النار، وأهل السنة وسط بين المرجئة الذين يجعلون مرتكب



الكبيرة من كاملي الإيمان، وبين الوعيدية الذين يجعلونه إما كافراً وإما خارجاً عن الإيمان، وليس له حكم الكفر في الدنيا ولكنه في الآخرة يكون خالداً في النار، فهم يقولون: إن مرتكب الكبيرة إذا مات مصراً على كبيرته فإن معه أصل الإيمان ولكنه إيمان ناقص، ويسمونه مؤمناً ناقص الإيمان أو يسمونه مؤمناً فاسقاً، ويقولون: هو في الحكم تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه بلا عقاب كما قال الله جلِّ وعلا: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِم وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآةً ﴾ [النساء: ٤٨] فجعل كل ما دون الشرك من الذنوب تحت مشيئته جلّ وعلا، وإن شاء عاقبه وعذبه على جرمه ومعصيته، ولكن مآله إلى الجنة بعدما يأخذ جزاءه، كما تواترت بذلك النصوص عن رسول الله ﷺ، فهم وسط بين وهؤلاء وهؤلاء، لا يعطون العاصي اسم الإيمان المطلق ولا يسلبونه الإيمان والإسلام، وهذا في الأسماء، وفي الأحكام كذلك يخالفونهم، فالمرجئة أعطوه الإيمان الكامل وحكموا له بأنه من أهل الإيمان حتى في الآخرة، وإن كان بعضهم يقول: لا ندري، يجوز أن الناس كلهم يعذبون في الآخرة ويجوز أن يكون كلهم منعمون لا ينالهم عذاب، فهؤلاء يسمون الواقفِة منهم.

وَفِي بَابٍ أَسْمَاءِ الْإِيمَانِ وَالدِّينِ بَيْنَ الْحَرُورِيَّةِ (١) وَالْمُعْتَزِلَةِ وبَيْنَ الْمُرُورِيَّةِ (١) وَالْمُعْتَزِلَةِ وبَيْنَ الْمُرْجِئَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ.

<sup>(</sup>۱) (الحرورية): نسبة إلى حروراء، قرية بالكوفة، والحرورية لقب للخوارج الذين خرجوا على على بن أبي طالب ظهر بعد التحكيم، فتجمعوا في هذه القرية، فسمُّوا بها. وهم يكفرون أصحاب الكبائر، ويحكمون عليهم بالخلود في النار، ويقولون بخلق القرآن، ونفي الرؤية، ونفي عذاب القبر، وتكفير عثمان وعلي شهر، وغير ذلك من الأقوال الفاسدة، ويتميزون عن غيرهم بالصدق، والعبادة، والشجاعة.

<sup>«</sup>مقالات الإسلاميين» (١/١٦٧)؛ «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم (١٨٨/٤)؛ «الخوارج» للدكتور عبد القادر البحراوي.

المقصود بأسماء الدين الإيمان والإسلام ونحو ذلك، فالجهمية عندهم أن الإيمان هو معرفة القلب، فمن عرف الله فهو مؤمن، ولا يلزم أن يكون هناك أعمال قلب وجوارح، وكذلك معهم الأشعري وأتباعه، والكرامية (۱) يقولون: هو مجرد التصديق في الظاهر، ولهذا يقول بعض العلماء: إن أبعد الناس عن معرفة الله هم الجهمية، فمعنى ذلك أنهم كفار باصطلاحهم، أما المعتزلة والخوارج فهم يقولون: الإيمان هو فعل الواجبات وترك المحرمات كلها مع التصديق، ولكنهم يخرجون الإنسان بالكبيرة من الإيمان، وفي الآخرة يجعلونه خالداً في النار، أما أهل السنة فيقولون الإيمان مركب من أمور ثلاثة:

الأول: تصديق القلب.

الثاني: قول اللسان.

الثالث: عمل الجوارح.

وإذا فقد الإنسان واحدة من هذه الثلاثة فليس بمؤمن، فلا بد أن يكون مصدقاً في قلبه وأن يكون شاهداً بأنه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإن صدق بقلبه ولم يشهد فهو ليس بمؤمن، وإن صدق وشهد ولم يصل ولم يزكِ ولم يعمل فليس بمؤمن، فلا بد أن يكون

<sup>(</sup>۱) (الكرَّامية): بفتح الكاف وتشديد الراء، هم أتباع محمد بن كَرًام الساجستاني الوضَّاع المبتدع، الهالك ببيت المقدس سنة ٢٥٥ه، تُعد فرقته إحدى فِرَق المرجئة، وقولهم في الإيمان قول منكر لم يسبقهم إليه أحد، حيث جعلوا الإيمان قول اللسان، وإن كان مع عدم تصديق القلب، فيلزمهم أن يكون المنافق مؤمناً فخالفوا الجماعة في الاسم ووافقوهم في الحكم على المنافق بالخلود في النار، وهم يثبتون لله تعالى الصفات الخبرية إلا أنهم ينتهون فيها إلى التجسيم والتشبيه، ويثبتون القدر والوعد والوعد كأهل السنة، ومن شنيع أقوالهم استحلالهم وضع الأحاديث.

<sup>«</sup>مقالات الإسلاميين» (١/ ٢٢٣)؛ «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم (٢٠٤/٤)؛ «الملل والنحل» للشهرستاني (١/ ١٤٤)؛ «الفرق بين الفرق» للبغدادي (ص٢١٥).



المؤمن مصدقاً في قلبه وقائلاً بلسانه وعاملاً بجوارحه، والناس في هذا يتفاوتون، فمنهم من يكون تصديقه كاملاً، ومنهم من يكون تصديقه ناقصاً، ومنهم من لو شُكّكَ لشك وخرج من الإيمان، ومنهم من يكون عمله جاء به على الوجه المطلوب، ومنهم من نقص منه، فالإيمان يزيد في الأصل ويزيد في العمل، يعني الطاعة تزيده والمعصية تنقصه، وكذلك التصديق يتفاوت بين الناس، فمنهم من يكون تصديقه غير قابل للشك والتردد، ومنهم من يكون تصديقه مثل الجبل راسياً في قلبه ولا يتزعزع، ومنهم من يكون تصديقه ضعيفاً، فهم متفاوتون في أصل التصديق وفي نتائجه ومقتضياته الذي هو العمل، هذا هو قول أهل السنة، فهو وسط بين هؤلاء وهؤلاء.

## وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَيْنَ الرَّافِضَة وَالْخَوَارِجِ.

فبعض الرافضة يكفرون الصحابة ويضللونهم ويجعلونهم ارتدوا وجحدوا ما جاء به الرسول وكتموا الوصية، وأن الرسول ولله أوصى بالخلافة لعلي بن أبي طالب ولله ويجعلونه هو وأولاده معصومون فقط وليس أهل البيت كلهم، أي: علي والحسن والحسين ثم أولادهم كذلك إلى الثاني عشر من أئمتهم الذي هو إمام موهوم معدوم لا ينتفع به حي ولا ميت لأنه لا وجود له وهو الإمام المنتظر عندهم، والواقع أن هؤلاء من أكذب الناس ومن أعظم الناس تصديقاً للكذب ومن أجهل الناس، وجهلهم ليس لهم كلهم وإنما لأتباع الشياطين منهم، علماءهم هم الذين ضللوهم وهم يعرفون أنهم على ضلال، ولكن مصلحتهم اقتضت ذلك، عيث جعلوا هذه الطوائف خانعة لهم تكدح وتدر عليهم بالأموال؛ لأن عندهم ومن أصول دينهم أن للفقهاء خمس جميع المرابح، فأوجبوا عليهم أشياء عجيبة وجاءوا بأمور كثيرة جداً، والمقصود هنا الصحابة، عليهم أشياء عجيبة وجاءوا بأمور كثيرة جداً، والمقصود هنا الصحابة وهم فكلامهم في الصحابة من أخبث الكلام ولا سيما أفضل الصحابة وهم

الخلفاء الثلاثة، ولهذا يلعنونهم ويجعلونهم طواغيت ويقولون: إن أبا بكر وعمر لم يدخل الإسلام في قلوبهما من الأصل، وأن أبا بكر فله ذهب مع الرسول ودخل الغار وهو منافق، ويجعلون عمر فله هو طاغوت قريش مع أبي بكر فله وكذلك عثمان فله أيضاً، فهم يجعلون الصحابة إما كفاراً منافقين، وإما ظلمة وفسقة ظلموا وتعدوا على أهل البيت، ويجعلون على بن أبي طالب فله وأولاده معصومين لا يقعون في خطأ، وأقوالهم مثل أقوال الرسول على تماماً، ويقولون لا ولاء إلا ببراء، يعني لا يمكن أن تتولى على بن أبي طالب فله إلا إذا تبرأت من الصحابة.

أما الخوارج فيكفرون علي بن أبي طالب ﴿ لللهِ عَلَيْهِ لأَنه حَكَّم الرجال، وكذلك عثمان ومعاوية ومن وقع منهم القتال، مع أن عثمان لم يقع منه قتال ولكن قالوا: إنه قصر وإنه ارتكب بعض الذنوب فكفروهم، فهذا تناقض بين هاتين الطائفتين، فالرافضة تجعل على بن أبى طالب عظيه وأولاده معصومين، والخوارج يجعلونه كافراً خارجاً من الدين، وأهل السنة وسط بين هذين الباطلين، فهم يتولون الصحابة ويرون حقهم ويعلمون أنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء، وأنهم لا يوازيهم أحد في عملهم الذي عملوه مع رسول الله علي من الجهاد والدعوة، وأن الله اختارهم له، وأنهم أكمل الأمة إيماناً وعلماً ونظراً وعقلاً، وكذلك على رفي الله البيت يتولونهم ويرون حقهم ولكن لا يعصمونهم من الخطأ، ويقولون: إن الخطأ يقع منهم ولكنهم معذورون في ذلك، إما أن يكون خطؤهم عن اجتهاد فيكونون مأجورين فيه، أو يكون الذي نسب إليهم غير صحيح، والذي خطأهم هو المخطئ، فيكون لهم في ذلك أجران ولا يخلو الأمر من ذلك، أما ما يذكر من الوقائع الكثيرة؛ فإن أهل السنة لا ينظرون في هذا لأنها ما بين مزيد فيه ومنقوص منه ومحرف؛ لأن أكثر من يروي التأريخ الذي وقع في قتال الصحابة من



الرافضة الشيعة، فهم قد يتعمدون الكذب في ذلك، فالذي ثبت أنهم فعلوه لا يخلو الأمر إما أن يكونوا مجتهدين ولهم أجر الاجتهاد وإن أخطئوا، أو يكونوا مصيبين.

(فصل) وَقَدْ دَخَلَ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللهِ الْإِيمَانُ: بِمَا أَخْبَرَ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ وَتَوَاتَرَ عَنْ رَسُولِهِ ﷺ، وَأَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ؛ مِنْ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ فَوْقَ سَمَاوَاتِهِ، عَلَى عَرْشِهِ، عَلِيِّ عَلَى خَلْقِهِ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَعَهُمْ أَبْنَمَا كَانُوا،

هذا تبيين وتصريح منه في هذه المسألة بعد أن ذكر أدلتها سابقاً في الآيات وفي الأحاديث، وجعل من الإيمان بالله الإيمان بعلوه وأنه عالي على خلقه، وأنه مستوعلى عرشه، ويقول: إن هذا تواتر عن رسوله على وكذلك جاء في كتاب الله جلّ وعلا في آيات كثيرة جداً، وأجمع عليه سلف هذه الأمة، فمن خالف ذلك فإيمانه إما أن يكون معدوماً لا وجود له، أو يكون إيمانه ناقصاً وهو على خطر أن يزول، وأنه لا تناقض ولا تضاد بين علوه على خلقه واستوائه على عرشه وبين كونه جلّ وعلا معنا وأنه قريب منا، فهو علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا.

## يَعْلَمُ مَا هُمْ عَامِلُونَ ؟

يعني أن معيته لا تخالف علوه، وسبق أن المعية معناها المصاحبة، وهي تكون بسماع الكلام وبالاطلاع بالبصر وبكونهم في قبضته، فهو على ظاهره، ولا يجوز أن يؤول، ومعيته حق على ظاهره، يعني علوه حق على ظاهره، ولا يجوز أن يؤول، ومعيته حق على ظاهرها حقيقة، فهو معنا حقيقة، وهو على عرشه حقيقة جلّ وعلا، وليس في ذلك مجاز ولا يحتاج إلى تأويلات، أما تفسير المعية بالعلم؛ أي: من يقول: إنه جلّ وعلا معنا بعلمه، فليس هذا

المقصود من قول السلف، وإنما المقصود بذلك نفي الحلول والاختلاط - تعالى الله وتقدس - وإلا فهم يعلمون أنه معنا بعلمه، وأن علمه في كل مكان، ولا يخلو من علمه مكان، وأن الخلق كلهم في قبضته، ولا يخفى عليه شيء من كلامهم ولا تصرفاتهم، فهو محيط بهم؛ كما سيأتي أنه جل وعلا وسع كرسيه السماوات والأرض، وأن عرشه أعظم من المخلوقات كلها، وأن السماوات كلها يقبضها بيده فتكون صغيرة حقيرة، يعني إذا أشكل على الإنسان مثلاً كون الله جلّ وعلا على عرشه عالي على خلقه وأنه معنا في الحقيقة، يستحضر كبره وعظمته جلّ وعلا، وأنه أحاط بكل شيء، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لو جمع مخلوقاته كلها بيده لصارت حقيرة صغيرة بالنسبة إليه - تعالى الله وتقدس - قال تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقَ قَدْرِهِ وَ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ وَالسَّمَونُ مُطَوِيّاتُ بِيمِينِهِ مُ سُبَحْنَهُ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ وَالسَّمَونُ مُطَوِيّاتُ بِيمِينِهِ مُ سُبَحْنَهُ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا فَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيدَمَةِ وَالسَّمَونُ مُطَوِيّاتُ بِيمِينِهِ مُ سُبَحْنَهُ وَالْسَمَونُ عَمّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَالْمَلُكُ اللهِ عَمّا يُشْرِكُونَ الله و الزمر: ١٧].

#### كَمَا جَمَعَ بَيْنَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ:

﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَلَةِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُذُتُم وَاللَّهُ بِمَا نَعْبُلُونَ بَصِيرٌ ﴿ ﴾ [الحديد: ٤]

فأخبر أنه مستوعلى عرشه، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه معنا إينما كنا، فهذا كله حق على ظاهره ولا يجوز أن يؤول أو أن يقال: إن هذا مجاز، وأن المقصود به أنه جلّ وعلا يعلم الأشياء على ما هي عليه فقط، ولا يجوز أن يقال: إنه مداخل خلقه أو حال فيهم ـ تعالى الله وتقدس ـ فهو بائن من خلقه فوق عرشه وهو معنا حقيقة، وبهذا يُعلم معنى الحديث الذي رواه الترمذي ـ إن صح الحديث وهو أن النبي علم معنى المحديث الذي رواه الترمذي ـ إن صح الحديث السحاب. ذكر الحديث إلى أن قال: "والله جلّ وعلا فوق عرشه يعلم ما



أنتم عاملون، ولو أن أحدكم أدلى بدلو لهبط على الله (١) قال الترمذي هذا حديث غريب، وقال بعض العلماء: وقع على علم الله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قول الترمذي: وقع على علم الله، ليس كما قال ولكن لوقع ذلك في قبضة الله جلّ وعلا، وليس على علمه، فعلمه لا يخلو منه مكان جلّ وعلا، ولم يرد أنه يقع على ذات الله كلها ـ تعالى الله وتقدس ـ فهو جلّ وعلا محيط بكل شيء، بقبضته، فليس بين إحاطته ومعيته وعلوه منافاة، وسبق أن العلو أقسام ثلاثة وكلها ثابتة لله جلّ وعلا:

الأول: علو الذات.

**الثاني:** وعلو القدر.

الثالث: علو القهر.

وأن المعية تنقسم إلى قسمين:

الأول: معية عامة بالنسبة للخلق كلهم، كقوله: ﴿ وَهُو مَعَكُّمُ أَيْنَ مَا كُنُتُم ۗ [الحديد: ٤] وهذا لا يخرج منه أحد من الخلق، وهو مع جميع خلقه باطلاعه وسماع كلامهم وكونهم في قبضته ولا يخرجون عن ذلك.

الثاني: معية خاصة وهو أنه مع المحسنين ومع المتقين ومع رسله وأوليائه، دون أعدائه ودون الكافرين ودون غيرهم. ولو كانت المعية معناها الاختلاط ما صح أن تقسم إلى قسمين، مما يدل على أن المعية لا تقتضي اختلاطاً ولا امتزاجاً ولا مداخلة \_ تعالى الله وتقدس \_.

<sup>(</sup>١) الترمذي (٣٢٩٨)، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الحديد، من حديث أبي هريرة هيا.

وَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ وَهُوَ مَعَكُرُ ﴾ [الحديد: ١] أَنَّهُ مُخْتَلِطٌ بِالْخَلْقِ؛ ۚ فَإِنَّ هَذَا لَا تُوجِبُهُ اللَّمَةُ، وَهُوَ خِلافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ، وَخِلافُ مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الأُمَّةِ، وَخِلافُ مَا فَطَرَ اللهُ عَلَيْهِ الْخَلْقَ.

يعنى لا تدل عليه اللغة، ولا تدل عليه الأدلة بل الأدلة تدل على خلافه.

بَلْ الْقَمَرُ آيةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ مِنْ أَصْغَرِ مَخْلُوقَاتِهِ، هُوَ مَوْضُوعٌ فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ مَعَ الْمُسَافِرِ وَغَيْرِ الْمُسَافِرِ أَيْنَمَا كَان

فمثل هنا بمخلوق في السماء يعني في العلو، وقوله: «آية» يعني آية من آيات الله تدل عليه، يقول الله جلّ وعلا: ﴿وَمِنْ ءَايَنتِهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن آيات الله تدل عليه، يقول الله جلّ وعلا: ﴿وَمِنْ ءَايَنتِهِ اللَّهِ اللَّهَ مَن وَلَا لِلْقَمَرِ وَالسَّجُدُوا لِللّهَ اللَّهِ اللَّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ مَن وَلَا لِلْقَمَرِ وَالسَّجُدُوا لِللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ على وجوده وعلى كونه واجب على العباد أن يعبدوه، وسبق أن الآيات قسمان:

الأول: آيات مخلوقة.

الثاني: آيات قولية.

وقد ذكر الرسول على مثالاً يقرب للسامعين نحو هذا الذي ذكره المؤلف، ففي حديث أبي رزين العقيلي أنه لما قال الرسول على: "إنكم ترون ربكم" قال: كيف نراه ونحن جميع وهو واحد. فقال: أخبرك بآية ذلك، هذا القمر مخلوق من مخلوقات الله الصغيرة وكل واحد منكم يراه مخلياً به، يعني خالياً به، فالله أكبر، وليس في هذا تمثيل أو تشبيه تعالى الله وتقدس، وإنما فيه تقريب للأفهام بذكر الشيء الذي يرى واضحاً ليس فيه إشكال، وهذا الذي ذكره المؤلف في المعية، يقول: إن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.



القمر فوق ولا يناله الناس، ومع ذلك صح في اللغة أن العرب يقولون: سرنا مع القمر. ويكون كلاماً صحيحاً ولا إشكال فيه، وسبق أن المعية تختلف باختلاف ما أضيفت إليه، والمقصود في هذا كله أن كلام الله لا تناقض فيه ولا اختلاف، فهو عالي على عرشه وهو معنا حقيقة على ظاهره.

## وَهُوَ سُبْحَانَهُ فَوْقَ عَرْشِهِ، رَقِيبٌ عَلَى خَلْقِهِ،

هذا من معانى المعية.

### مُهَيْمِنٌ عَلَيْهِمْ،

المهيمن: هو الشاهد، أو هو المحيط.

## مُطَّلِعٌ عَلَيْهِمْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي رُبُوبِيَّتِهِ.

يعني أن المعية من معاني الربوبية، وكونه جلّ وعلا يتصرف في كل شيء ويملك كل شيء ومطلع على كل شيء ولا يخفى عليه شيء؛ لأنه جلّ وعلا هو الرب المالك المتصرف.

وَكُلَّ هَذَا الْكَلَامِ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ ــ مِنْ أَنَّهُ فَوْقَ الْعَرشِ وَأَنَّهُ ۖ مَعَنَا ــ حَقِّ عَلَى حَقِيقَتِهِ، لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَحْرِيفٍ،

يعني إلى تأويل، بأن نقول إن المعية معية علمه أو ملائكته أو أنه معنا يعني يعلم ما نحن عليه أو ما أشبه ذلك، لا نحتاج إلى ذلك لأن هذا على ظاهره وواضح لا إشكال فيه.

وَلَكِنْ يُصَانُ عَنِ الظُّنُونِ الْكَاذِبَةِ؛ مِثْلَ أَنْ يَظُنَّ أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ: ﴿ فِي السَّمَاءَ تُقِلُّهُ أَوْ تُظِلُّهُ، السَّمَاءَ ثُقِلُّهُ أَوْ تُظِلُّهُ،

وهذا كما في قوله: ﴿ مَا لَمِنهُم مَّن فِي ٱلسَّمَآ فِي [الملك: ١٦] أن تكون السماء

ظرفاً له تعالى الله وتقدس، أو أن يكون شيء من السماء فوقه، أو شيء يقله أو يظله، فإنه إذا ظن ظانٌ ذلك فإننا نقول هذا ظنٌ كاذب، وإن اعتقدت ذلك فأنت ضال، وإن نقلته عن أحد من أهل الإيمان والمعرفة فأنت كاذب، فلم يقل أحد بهذا ولا يعتقده أحد من أهل الحق.

يعني أنه يكون في داخلها تعالى الله وتقدس، أو أنه يكون محتاجاً إلى إقلالها بحيث أنه إذا قيل له مستو على عرشه يظن أن هذا كاستواء المخلوق على مخلوق بحيث لو سقط المستوى عليه لسقط المستوي تعالى الله وتقدس، فإن الله غني بذاته عن العرش وعن غيره، وهو الذي يمسك العرش وحملة العرش وغيرهم بقدرته، وإنما خلق العرش من غير حاجة لحكمة يعلمها جلّ وعلا ويخبر بها من يشاء من خلقه، وكذلك حملة العرش، فهو الغنى بذاته عن كل شيء.

وَهَذَا بَاطِلٌ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ؛ فَإِنَّ اللهَ قَدْ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ،

الكرسي مخلوق تحت العرش؛ كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: «الكرسي موضع القدمين» (١) أي: قدمي الرحمٰن جلّ وعلا، وبعضهم يقول: الكرسي كالمرقاة التي تكون تحت الكرسي، ومع ذلك يذكر الله جلّ وعلا أنه وسع السماوات والأرض مع سعة السماوات، فالأرض صغيرة ليست بشيء بالنسبة للسماء، ولكن السماء واسعة جداً، وكل سماء محيطة بالتي تحتها، وأعظمها السماء السابعة والعرش، والكرسي أعظم من السماوات كلها، ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضُ ﴾ والكرسي أعظم من السماوات والأرض، أما العرش فلا يعلم قدره إلا الله على وعلا، وهو جلّ وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وإذا

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.



شاء قبض كل مخلوقاته بيده، فصارت صغيرة حقيرة، فلا يجوز أن يقال: إنه مختلط مع خلقه أو أنه داخل في مخلوقاته.

## وَهُوَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ نَزُولًا،

لأنه هو القائم عليها المقيم لها، ولو زالت لا يمسكها أحد غيره لا ملائكة ولا غيرهم.

وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ. السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ.

إذا أمرها قامت؛ كما قال جلّ وعلا: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَآهِ فَسُوَّنَهُ أَنْ السَّمَآهِ فَسُوَّنَهُ سَبَعَ سَمَوْتَ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٩] يعني ليس الأمر اليكم، فإذا قال للشيء كن كان كما أراد جلّ وعلا، فيجب أن يُعلم قدر الله جلّ وعلا وأن يُجعل كلامه في موضعه ولا يحرف، وأن يُتبع فيما وصف نفسه.

(فَصْلٌ) وَقَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ الْإِيمَانُ بِأَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ خَلْقِهِ مُجِيبٌ؛ كَمَا جَمَعَ بَيْنَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوهَ اللَّهِ إِذَا دَعَاتِهُ [البقرة: ١٨٦]، وَقَوْلِهِ ﷺ لِلصَّحَابَةِ لَمَّا رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ الذَّاعِ إِذَا دَعَاتِهُ لَمَّا رَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالذَّكْرِ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ ؛ فَإِنَّكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلا فَائِبًا » : ﴿ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَ أَقْرَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ عُنْقِ رَاحِلَتِهِ (١).

وَمَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ قُرْبِهِ وَمَعِيَّتِهِ لَا يُنَافِي مَا ذُكِرَ مِنْ عُلُوِّهِ وفَوْقِيَّتِهِ؛ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِي جَمِيعِ نُعُوتِهِ، وَهُوَ عَلِيٍّ فِي دُنُوِّهِ، قَرِيبٌ فِي عُلُوِّهِ.

يعني أن القرب مثل المعية لا يخالف العلو، والقرب جاء خاصاً وليس عاماً، فالقرب نوعان:

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

الأول: قرب من داعيه؛ كما قال الله جلّ وعلا: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةً ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِكِ [البقرة: ١٨٦].

الثاني: قرب من عابده؛ كما قال ﷺ: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»(١).

وقربه وهو على عرشه جلّ وعلا، والقرب في كتاب الله جاء مفرداً وجاء مجموعاً، فالمفرد كما في قوله جلّ وعلا: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ أَعِيبُ دَعُوةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾، وأما السجموع كقوله جلّ وعلا: ﴿وَيَعُنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُم وَلَكِن لا نُبَعِرُونَ ﴿ وَأَمَا السجموع كقوله جلّ وعلا: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِدِه نَفْسُمٌ وَخَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبِلِ جلّ وعلا: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَنَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِدِه نَفْسُمٌ وَخَنُ أَوْرُبُ إِلَيْهِ مِن حَبِلِ الْوَرِيدِ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسُوسُ بِدِه نَفْسُمٌ وَخَنُ أَوْرُبُ إِلَيْهِ مِن حَبِلِ اللهِ وَعِلا إِن المقصود الملائكة، وإذا قال المعظم الكبير الذي له عبيد يطيعونه ويمتثلون أمره وفعلوا على مقتضى أمره وقال: إنا فعلنا كذا. فإن هذا صحيح واقع، فإذا كان المقصود في الآية الملائكة وأن المقصود قرب الله جلّ وعلا في هذا فهو المقصود أن قربه جلّ وعلا لا يخالف علوه كما أن معيته أيضاً خاص، والمقصود أن قربه جلّ وعلا لا يخالف علوه كما أن معيته لا تخالف علوه، فهو قريب في علوه كما أنه عليٌ في دنوه جلّ وعلا.

## (فَصْلٌ) وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللهِ وَكُتُبِهِ الْإِيمَانُ بِأَنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللهِ،

مسألة الكلام من المسائل الكبيرة التي كثر خلاف الناس فيها، ولكن الله جلّ وعلا هدى الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة إلى الحق في هذا، فاتبعوا ما دل عليه كتاب الله وما دلت عليه نصوص رسول الله على، والكلام في الجملة من صفة الكمال، فالذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، وقد عاب الله جلّ وعلا على المشركين أنهم يعبدون

<sup>(</sup>۱) مسلم (٤٨٢)، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود؛ وأبو داود (٧٤١)، كتاب الصلاة، باب في الدعاء في الركوع والسجود، من حديث أبي هريرة فيه.

ما لا يرجع إليهم قولاً. يعني لا يتكلم، والله جلّ وعلا كلم رسله وكلم من الملائكة والبشر ما شاء منهم ويكلم ما يشاء من خلقه، وكلامه جلّ وعلا يكون صفة ذات وصفة فعل، فمن حيث الجنس والنوع فهو قائم بذاته جلّ وعلا، ولهذا قالوا: إنه قديم النوع والجنس، متجدد الآحاد والأفراد، فآحاده وأفراده تتعلق بمشيئته، وهذا معنى كونه صفة فعل، يعني أنه إذا شاء أن يتكلم تكلم، وقد اختلف أهل الكلام في مسمى الكلام، فذكر هنا أنه اسم للفظ والمعنى، وليس اسماً للفظ دون المعنى ولا للمعنى دون اللفظ كما القرآن من جنس المكتب التي أنزلها الله جلّ وعلا على رسله، والإيمان بذلك واجب، بل هو أحد أركان الإيمان التي لا يصح الإنسان إيمان إلا به، أن يؤمن بكتب الله، ومعنى كتب الله أن يؤمن بأن الله تكلم بها وأنزلها على عباده هداية لمن يشاء، وأن الهدى والنور فيها، وأنها كلامه حقيقة لا كلام غيره، وليست لا عبارة ولا حكاية عن كلام الله جلّ وعلا كما هي أقوال أهل البدع.

#### مُنَزَّلُ .

يعني أنزله الله؛ لأن الله جلّ وعلا في العلو، عالِ على خلقه، فهو قاله ونزل منه قال جلّ وعلا: ﴿وَلِكِكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي﴾ [السجدة: ١٣] فالقول من الله، وقال تعالى: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ وَالزمر: ١].

## غَيْرُ مَخْلُوقٍ،

أي: ليس كما تقوله الجهمية والمعتزلة، وكذلك الأشاعرة في الواقع يوافقونهم في هذا، وإن كانوا في ظاهر الأمر يخالفونهم ـ لأنهم

كما سيأتي ـ جعلوا كلام الله شيئاً غير معقول، فليس هو كلام الله الذي وصفوه به، بل هو كلام مُتخيل لا حقيقة له.

مِنْهُ بَدَأً،

البدوء: هو الظهور والابتداء؛ يعني ابتداؤه من الله قولاً منه، فمنه ظهر وخرج وبدأ، ولهذا جاء في الآثار إن التقرب إلى الله جلّ وعلا بما خرج منه هو أفضل العمل، يعنى بالقرآن.

#### وَإِلَيْهِ يَعُودُ،

إليه يعود صفة، أي: أنه صفته جلّ وعلا، أو أنه يعود إليه في آخر الزمان، من أشراط الساعة أن يرفع إلى السماء، يُسرى عليه في ليلة واحدة، فيرفع من المصاحف ومن صدور الرجال فلا يبقى منه آية واحدة، وكله صحيح سواء قلنا: يعود إليه صفةً أو أنه \_ كما جاء بالخبر \_ يعود إليه بأنه يرفع إليه إذا تُرك العمل به فإنه يرفع، وهذا قاله السلف لما قال أهل البدع: إن الله تكلم بالقرآن، يعني خلق القرآن في مخلوق، فبدأ من ذلك المخلوق كما قالوا في قوله جلّ وعلا في قصة موسى عليه في ألمُتُكركة مِن الشَّجَرة القصص: ٣٠] فقالوا: ﴿ فِي اللُّهُ عَنَى أَلْهُ عَنَى الشَّجَرة الله الشجرة مي التي تقول: وموسى سمعه من الشجرة، ومعنى ذلك أن الشجرة هي التي تقول: فروسي سمعه من الشجرة، ومعنى ذلك أن الشجرة هي التي تقول: فروسي سمعه من الشجرة، ومعنى ذلك أن الشجرة هي التي تقول: فروسي شعه من الشجرة ولا من غيرها، يعني ظهر منه، فهو المتكلم من الله بدأ لا من شجرة ولا من غيرها، يعني ظهر منه، فهو المتكلم به حقيقةً وإليه يعود.

# وَأَنَّ الله تَكَلَّمَ بِهِ حَقِيقَةً،

يعني أن الله تكلم به وأسمعه جبريل بحرف وصوت، وهذا هو الذي يُسمع، فسمعه جبريل على فتلقاه من الله ثم جاء به إلى محمد وأسمعه إياه وتلقاه منه وحفظه عنه، ومحمد في أسمعه أصحابه، والتابعون أخذوه عن أصحابه، ثم تناقلته الأمة جيلاً عن جيل؛ لأن الله جلّ وعلا تكفل بحفظه، فلم ينقل بأفراد بل نقلته الأمة حفظاً وكتابة، فالصحابة لما رأوا أن القتل يكثر في حفظة القرآن بادروا إلى كتابته وتسجيله، وليس معنى ذلك أنهم اعتمدوا على الكتابة، بل على الكتابة والحفظ معاً، واعتمدوا على العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل في آخر عياة النبي في الأنه كان يُعارضه القرآن في رمضان كل سنة من أوله إلى تخره، وفي السنة التي مات فيها رسول الله في عارضه فيها مرتين حتى ما يكون فيه أية إشكال، فالصحابة أخذوه عن هذه العرضة الأخيرة، وليس معنى ذلك أن الذين حفظوه اثنين أو ثلاثة أو أربعة، بل هو محفوظ معنى ذلك أن الذين حفظوه اثنين أو ثلاثة أو أربعة، بل هو محفوظ ومثبت في الكتب، كلما نزل شيء أمر الرسول في أن يكتب مع حفظه.

ثم بعد ذلك تكاثر نقله حتى أصبح لا مطمع للعدو في تغييره أو تبديل شيء منه، حيث أنه لو قدر أن أحداً يجرؤ على تغيير حرف منه لرد عليه الصبيان في الكتاتيب والحلق فضلاً عن أهل القرآن من القراء والعلماء وغيرهم، يعني أن الأمة تحفظ القرآن، وليس معنى ذلك أنه حتى العوام؛ لأن الواجب على الإنسان في القرآن أن يحفظ الواجب العيني وهي الفاتحة، ولكن الواجب الكفائي ألا يفوت منه حرف واحد، فالله تكلم به حقيقة بصوت نفسه وأسمعه جبريل حقيقة، وهذا لا يخالف قول الرسول ﷺ: "إنه كل شيء كتب في اللوح المحفوظ»(۱) ومن ذلك

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في «المستدرك» (٣٦٩٣).

القرآن، كذلك قول ابن عباس: "إنه نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا ثم نزل منجماً في ثلاث وعشرين سنة»(١) لأن الله جلّ وعلا يـقـول: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ﴾ [الـقـدر: ١] ويـقـول: ﴿حمّ ۞ وَالْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ١ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبُدِّرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ١٠ [الدخان: ١ - ٣] فهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، ومن العلماء من يقول: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْـلَةٍ مُّبُدِّرَكَةً ﴾ [الدخان: ٣] يعني ابتداء نزوله في هذه الليلة، وليس كذلك، فالذي جاء عن ابن عباس أنه نزل جملة واحدة ثم نزل منجماً، وهو لا يخالف كون الله جلّ وعلا يتكلم به حسب والوقائع والمناسبات، فإن القرآن في اللوح المحفوظ والله تكلم به، فحينما جاءت المرأة التي تجادل في زوجها قال الله جلّ وعلا: ﴿ قَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجُدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [المجادلة: ١] وكذلك لما جاء ابن أم مكتوم للنبي ﷺ وقد كان عنده بعض الكبراء الذين يرجو إسلامهم، فكره ذلك الرسول ﷺ فأنزل الله جلِّ وعلا: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّخُ ۞ أَن جَلَةُۥ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَّمُ يَزَّكُ ١ ﴿ وَعِبِس: ١ ـ ٣] وهكذا، يعني أنه نزل الأسباب ووقائع، وقد يتكلم الله جلّ وعلا به في هذه الأسباب وأسمعه جبريل، فجاء به في هذه الأسباب، وهذا قد سبق أنه كتب في اللوح المحفوظ ونزل في ليلة واحدة وتكلم الله جلّ وعلا به على حسب هذه الوقائع، أما ما ذكره السيوطي في كتابه «الإتقان» أن جبريل نقله من اللوح المحفوظ، هذا من البدع، بل من الضلال البين الواضح الذي لا يجوز أن يقال، بل سمعه جبريل عليه من الله جلّ وعلا ولم ينقله من اللوح المحفوظ.

<sup>(</sup>۱) رواه الحاكم في «المستدرك» بلفظ: «فصل القرآن من الذكر، فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل على النبي النبي النبي الله على النبي الله على النبي الله على الماكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وذكره الطبراني في «المعجم الكبير».



# وَأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ هُوَ كَلَامُ اللهِ حَقِيقَةً، لَا كَلَامَ غَيْرِهِ. كَلَامَ غَيْرِهِ.

قوله: «كلام الله حقيقة» يريد أن يرد بهذا على الكلابية الذين يقولون إن هذا القرآن الذي نزل على محمد ﷺ ليس هو كلام الله وإنما هو حكاية عن كلام الله، وكذلك الأشاعرة الذين يقولون: هذا القرآن العربي ليس هو كلام الله وإنما هو كلام مخلوق، تكلم به جبريل وعبر به عن كلام الله، فهو عبارة عن كلام الله، وهكذا الكتب الأخرى التي نزلت من السماء يجعلونها عبارة أو حكاية، الأشعرية قالوا: الحكاية تماثل المحكى وتكون مثله، فنقول: إنها عبارة وليست حكاية، وكله ضلال سواء قالوا حكاية أو عبارة، ومعنى ذلك أن الكلابية يقولون: إن الله تكلم في الأزل كلاماً مستمراً ولم يعد يتكلم، وكذلك الأشعرية يقولون الكلام: هو المعنى الذي يكون في النفس، هذا هو الكلام الحقيقي، أما الكلام الذي يكون بحرف وصوت فهذا لا يجوز أن نصف الله جلّ وعلا به؛ لأن هذا معناه أنه شيء يحدث بعد أن لم يكن، والحوادث لا يجوز أن تكون حالة في الله جلِّ وعلا؛ لأن من كان محلاً للحوادث فهو حادث \_ كما هي القاعدة \_ والأصل عندهم في الاستدلال على المخلوقات لما فيها من الحوادث والأعراض، وبهذا نفوا صفات الله جلّ وعلا الفعلية وسموها حلول الحوادث، فقالوا: لا يجوز أن يكون محلاً للحوادث ولا أن تحل به الحوادث ومن ذلك الكلام، فنفوه وجعلوه معنى قائماً بالنفس، والعجب أنهم يقولون: هو معنى واحد يقوم بالنفس وعُبر عنه بهذا القرآن، وقد يُعبر عنه بالتوراة أو بالإنجيل، فكيف يكون معنى واحداً؟.

ولهذا نقول: إن هذا شيء لا يعقل، وألزمهم أهل السنة بأن معنى

القرآن هو معنى التوراة ومعنى الإنجيل ولا فرق؛ لأنهم قالوا: هو معنى واحد، بل ألزموهم بأن تكون آية الكرسي هي آية الدين و فَلْ هُو الله أَحَدُ فَ الإخلاص: ١] هي: ﴿تَبَتُ ﴿ المسد: ١] لأنهم قالوا: هو معنى واحد وله صفات أربع هي الأمر والنهي والخبر والاستخبار الذي هو الاستفهام، هذه صفاته وإلا فهو معنى واحد، ومن إلزامات أهل السنة لهم أنهم قالوا: الكلام الذي سمعه موسى، هل هو كل كلام الله؟ فإذا لم يكن كله فهو بعض، وهنا وجد التبعيض فبطل المذهب الخبيث الذي يجعله معنى واحداً، وقد تولى شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله الردي يجعله معنى واحداً، وقد تولى شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله الردي على هذا المذهب وأبطله من تسعين وجهاً، وكل وجه من التسعين يكفي غلى هذا المذهب وأبطله من تسعين وجهاً، وكل وجه من التسعينية " فهو في إبطاله، وهذا الكتاب معروف ومتداول بين أهل العلم «بالتسعينية " فهو يشير بقوله: ﴿ وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد على هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره "، أما ما يعتل به هؤلاء بمثل قوله جل وعلا: ﴿ إِنّهُ حقيقة لا كلام غيره "، أما ما يعتل به هؤلاء بمثل قوله جل وعلا: ﴿ إِنّهُ لَوْمُونَ شَ وَلا يَقُولُ كُومٍ وَمَا هُو يَقُولِ شَاعِرً قَلِيلاً مَا ثُومُونَ شَ وَلا يَقُولُ كَاهِنَ قَلِيلاً مَا ثُومُونَ شَ وَلا يقولُ كَاهِنَ قَلِيلاً مَا ثَنّ مُؤمُونَ شَ وَلا يقولُ كَاهُنَ قَلِيلاً مَا ثَنَّ يُعْمِونَ قَلِيلاً مَا الماها قَلْ الماها قَلْ الماها العلم " إلكام قي الماها قالماها قالم

فالجواب: أن إضافته إلى الرسول لأنه مبلغ له ولهذا قال: "لقول رسول" ومعلوم أن الرسول يبلغ رسالة مرسله، فهو مبلغ ومؤد وليس هو الذي قاله مبتدءاً، ولهذا قال بعد ذلك: ﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا نُوْمِنُونَ الله وَمَا هُو بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا نُوْمِنُونَ فَلَ وَمَا هُو بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا نُوْمِنُونَ فَلَ الله وَمَا الله على المؤرث مَكِينِ فَلَ الله الله على وعلا: ﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ مَن الله على وعلا: ﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ مَن الله على وعلا: ﴿إِنَّهُ لَقُولُ رَسُولٍ كَوْمِ فَلَ وَعِلا ، ومحمداً عَلَيْ بلغه أمنه عن جبريل لأنه على الواسطة بين محمد عَلَيْ وبين الله جلّ وعلا، ويضاف إلى هذا أن الله على وعلا ذكر الوحيد الكافر الذي ﴿فَكَرُ وَقَدَرُ ﴿ ثُمُ نَظَرُ فَلَ مُعَمَلًا مَن فَكِر فيه ونظر فَكُمْ وَالشَرَان ، فكر فيه ونظر في القرآن ، فكر فيه ونظر



وتدبر ثم قال: ﴿إِنْ هَٰذَاۤ إِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ ۚ ﴿ الْمَدِرُ: ٢٥] فقال الله جلّ وعلا فيه: ﴿مَأْصَلِهِ سَقَرَ ﴿ ﴾ [المدثر: ٢٦] جزاءً لذلك، ومعلوم أن الرسول بشر، فلو كان كما يقول هؤلاء لكان قوله: ﴿إِنْ هَٰذَآ إِلَّا فَوَلُ ٱلْبَشَرِ ﴾ [المدثر: ٢٥] صحيح ولم يُتوعد بأن يُصلى سقراً، فتبين بطلان هذا القول الزائف، والعجيب أنهم يتعلقون بالأشياء التي فيها شبهة ويتركون الأمور الواضحة الجلية التي لا إشكال فيها، وهذا شأن أهل البدع وشأن من في قلبه مرض وزيغ، فإنهم يتركون الآيات التي لا إشكال فيها والواضحة ويتعلقون في المتشابه للتلبيس.

## وَلَا يَجُوزُ إِطْلَاقُ الْقَوْلِ بِأَنَّهُ حِكَايَةٌ عَنْ كَلَامِ اللهِ،

كما تقوله الكلابية (١) الذين هم أصل الأشعرية، الكلابية نسبة إلى أبي سعيد عبد الله بن كلاب المشهور والمعروف بالكلام وردوده على الجهمية وغيرهم، وهو من أقرب أهل البدع إلى أهل السنة، ولكنه ابتدع في هذه المسألة وغيرها بدعاً منكرة.

# أَوْ عِبَارَةٌ عَنْهُ، بَلْ إِذَا قَرَأَهُ النَّاسُ أَوْ كَتَبُوهُ فِي الْمَصَاحِفِ؛ لَمْ يَخُرُجْ بِذَلِكَ عَنْ أَنْ يَكُونَ كَلَامَ اللهِ تَعَالَى حَقِيقَةً،

يعني كما تقوله الأشاعرة من أن هذا القرآن العربي هو عبارة عن كلام الله جلّ وعلا، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة

<sup>(</sup>۱) (الكلابية): نسبة إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلَّاب القطان البصري، وهو رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، صاحب التصانيف في الرد على المعتزلة، ويقال لقب ابن كلَّاب لأنه كان يجتذب الناس إلى معتقده كما يجتذب الكلَّاب الشيء.

إلى من قاله مبتدءاً لا إلى من قاله مبلغاً مؤدياً، وقد أشكلت هذه المسألة على كثير من الناس؛ كونه إذا قرأ القرآن المسموع المتلفظ به قراءةً هل هو كلام الله؟ والناس يقرءون كثيراً فهل يتعدد القرآن لكثرة القراءات وما أشبه ذلك؟.

الجواب: أن الكلام لمن ابتدأه وقاله، أما الذي يتكلم ويتلفظ به فإنه يتكلم به بصوت نفسه وبألفاظ نفسه، ولكن المُتكلم به الملفوظ هو كلام الله جلل وعلا: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ كلام الله جلل وعلا: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ كلام الله جلل وعلا: ﴿وَإِنْ أَحَدُّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ كلام الله من الله، وإنما يسمع كلام الله ممن يبلغه سواء كان الرسول أو غيره، والمبلغ يُسمعه بصوت نفسه، فالصوت واللفظ وحركة اللسان والشفتين هي فعل العبد، ولكن المُصوت به، المُتلفظ به الذي سُمع بصوت العبد هو كلام الله حروفه ومعانيه؛ لأن الكلام اسم للحرف والمعنى، وليس للحروف دون المعاني ولا للمعاني دون الحروف، وهذا لا يجوز أن يُرجع فيه إلى قول شاعر أو نحوه؛ كما قالوا عن قول الأخطل الذي نسب إليه:

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً

مع أن هذا لم يثبت، وإن ثبت فإنه غير صحيح، وهؤلاء لو استدل عليهم بآية من كتاب الله أو بحديث من أحاديث رسوله والله لا يقتنعون، إنما يتبعون الشيء الذي يوافقهم، فعلى هذا إذا كتب القرآن في المصحف فالكتابة فعل الكاتب، والحروف والمداد والحبر مصنوع وكذلك الورق، فهذه أفعال العباد، ولكن المكتوب بها والمثبت بها هو كلام الله، كما أن القراءة إذا تكلم به وتلفظ به يجب أن يُفرق بين المصدر وبين الشيء الذي يُسمع ويُتلفظ به، فالمصدر هو فعل العبد،



وهذا هو معنى ما يُروى عن الإمام أحمد إنه قال: "من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع" (۱) وقد يشكل هذا على بعض الناس ويصعب فهمه، وذلك أنه إذا قال: لفظي. فهذا يحتمل شيئين:

الأول: أن يقصد المتلفظ به.

الثاني: أن يقصد الفعل؛ حركة لسانه وشفتيه وصوته وهذا فعل العبد.

فلما كان في ذلك لبس قال: "من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع" لأنه إذا قال: غير مخلوق يدخل فيه فعل العبد، وفعل العبد مخلوق، والإمام أحمد كله أراد أن يسد الباب عن الدخول في الشيء المشكل المحتمل الذي يكون فيه حق وباطل؛ لأن الأمر في مسألة القرآن واضح، فالقرآن: هو كلام الله جل وعلا، وأما أفعال العباد فهي مخلوقة لله جل وعلا، سواء كانت أفعال العباد أفعال تصدر منهم بالحركة والصوت، أو أفعال تصدر منهم بفعل البد كالكتابة ونحوها، فيجب أن يُفرق بين ما هو صفة لله جل وعلا وما هو فعل للعبد أو صفة للعبد، وبالتفريق والتفصيل يحصل حل الإشكال والبيان، أما كونه أشكل على بعضهم كيف أن القرآن كلام الله والقراءة تتكاثر يقرأه أعداد كثيرة؟

والجواب: أن هذا ليس فيه إشكال لأن القراءة هي أفعال العباد، تعددت بتعددهم، أما القرآن لم يتعدد، فالمقروء شيء واحد وإن قرأه عدد كبير، ثم إن البيهقي كَلْشُهُ ذكر في كتابه «شعب الإيمان» في مسألة الكلام أن القرآن حال في المصحف وهذا لا يجوز أن يقال، وإنما

<sup>(</sup>۱) «السنّة» لعبد الله بن أحمد (١/١٦٤).



القرآن مكتوب في المصحف ولا يقال إنه حال لأن هذا من البدع، وإن كان قد يقصد بالحلول أنه أثبت بالكتابة، ولكن يجب أن يقال عنه هذا ولا يقال حل كلام الله في المصحف، وهو كَلْللهُ عنده أشياء من البدع كثيرة في هذا الكتاب وفي كتابه «الأسماء والصفات» وغيرها \_ عفا الله عنا وعنه \_.

## فَإِنَّ الْكَلَامَ إِنَّمَا يُضَافُ حَقِيقَةً إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبْتَدِئاً، لَا إِلَى مَنْ قَالَهُ مُبَلِّغاً مُؤَدِّياً.

هذا من الإيضاح والبيان؛ لأن كون الإنسان إذا تكلم بالقرآن وأداه بصوته فلا يخرج بذلك عن كونه كلام الله، ويجب أن يُفرق بين ما هو فعل العبد وصوته وبين ما هو صفة الله جلّ وعلا، فالمصوت به والمتكلم به هو كلام الله، ولكن حركة اللسان والصوت وأداء الحروف هي فعل العبد، وهذا في آحاد الكلام كلها، فإذا سمعنا قائلاً يقول: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»(١) نقول هذا كلام رسول الله ﷺ، وإذا سمعنا إنساناً يقول:

قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوا بين الدخول فحومل نقول هذا كلام امرئ القيس وليس كلامك، وإن كان يؤديه بلفظه وبصوته، يعني أن الكلام يضاف إلى من قاله ابتداءً في الأصل، أما الذي يؤديه ويذكره ويرويه فهذا نقول راو يرويه أو ذاكر يذكره أو تال يتلوه أو قارئ يقرأه، فيجب أن يُفرق بين هذا وهذا، فالصوت إذا سمعناه نقول: هذا صوت القارئ، أما المصوت به المتلو فهو كلام البارى جلّ وعلا.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

وَهُوَ كَلَامُ اللهِ؛ حُرُوفُهُ، وَمَعَانِيه، لَيْسَ كَلَامُ اللهِ الْحُرُوفَ دُونَ الْمَعَانِي، وَلَا الْمَعَانِي دُونَ الْحُرُوفِ.

يعنى أنه لا يُفرق بين أن يقال الحروف هي كلام الله، أما المعاني فلا نقول أنها كلام الله كما يقوله بعض أهل البدع؛ لأن المقصود بالحروف المعاني، فالحروف والمعاني لا تفترق وهي مسمى الكلام، أما الخلافات والمذاهب في هذا فلا داعي لذكرها؛ لأنها كلها خلاف الحق، فيكفي أن نقتصر على مذهب أهل السنة والأدلة على ذلك كثيرة جداً وقد سبق بعضها في هذه الرسالة، وأما الاشتغال في كلام أهل البدع فإنه لا يزيد إلا ظلمة في القلب؛ لأنه في الواقع ضلال، فالإنسان إذا كان الله قد عافاه منها فلا خير فيها، فأفضل ما يكون للمتعلم أن يأخذ المسألة بدليلها كما جاءت صحيحة، إن احتاج إلى حل إشكال يعرض له يحل بالأدلة الشرعية، أما أن تذكر الأقوال الفاسدة والباطلة فإنه قد يكون في هذا قدح إشكالات في النفوس، وقد يكون فيه تشتيت للذهن فقط، وقد يكون فيه اشتغال عما هو أنفع وأجدى، أو يكون الإنسان ـ مثل ما قيل عن بعض العلماء كفخر الدين الرازي عفا الله عنا وعنه \_ يقول: «إنه يأتيك بالشبهة نقداً والجواب عنها نسيئة» وقد يذكر الإنسان الشبهة فلا يستطيع أن يحلها من ذهن السامع، فيكون في هذا إشكال، على أنه قد جاء بها نقداً والجواب صار نسيئة، فلا يصلح مثل هذا.

(فَصْلٌ) وَقَدْ دَخَلَ أَيْضاً فِيمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْإِيمَانِ بِهِ وَبِكُتُبِهِ وَبِمَلَاثِكَتِهِ } وَبِرُسُلِهِ الْإِيمَانُ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِيَاناً بِأَبْصَارِهِمْ

قوله: «يوم القيامة» المقصود به حينما يقومون من قبورهم ويذهبون إلى المحشر للوقوف بين يدي الله جلّ وعلا، فيرونه إذا قاموا في عرصات القيامة.

قوله: «يرونه عياناً» يعني معاينة بأعينهم، وهذا خروجاً من الاحتمال الذي قد يقال: إنهم يرونهم بقلوبهم.

كَمَا يَرَوْنَ الشَّمْسَ صَحْواً لَيْسَ بِهَا سَحَابٌ، وَكَمَا يَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةً اللهَّامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ. الْبَدْرِ لَا يُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ.

هذا لفظ حديث عن رسول الله على أنهم يرونه كما يرون الشمس يعني في الوضوح والجلاء والظهور وعدم الخفاء، فليس فيه غموض، والتمثيل بالشمس والقمر المقصود به تمثيل الرؤية بالرؤية في الوضوح والجلاء والظهور وليس تشبيه المرئي بالمرئي، يعني أنه شبه رؤية المؤمنين لربهم في وضوحها وظهورها وجلائها برؤية الشمس والقمر ليلة البدر؛ لأن هذا أوضح شيء وأبينه.

#### يَرَوْنَهُ سُبْحَانَهُ وَهُمْ فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ،

عرصة الدار: هي الفناء المتسع أمامها، التي يكون بها الأطفال يلعبون، والمقصود إذا قيل عرصة المكان: هو المتسع أمامه، ويوم القيامة ليس هناك جبال ولا دور ولا بناء، فعرصات القيامة يعني أماكن مستوية متسعة، فعرصات القيامة يعني الموقف، ويرونه وهم واقفون في هذا الموقف، وهذه الرؤية هل تختص بالمؤمنين أو أنه يشترك معهم الكفار؟.

الجواب: أن فيها خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال:

منهم من يقول: إنها خاصة بالمؤمنين، ومنهم من يقول: إنها للمؤمنين وللكافرين وللمنافقين، ومنهم من يقول: إنها للمؤمنين والمنافقين وأما الكافرون فلا يرونه.

وقد صحت الأحاديث في الرؤية ثم بعد ذلك يحتجب جلّ وعلا

فُـلا يَـرونـه ﴿ كُلَّا إِنَّهُمْ عَن زَيْهِمْ يَوْمَهِذِ لَمَحْجُونُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَسَالُوا الْجَيْمِ ۞﴾ [المطففين: ١٥، ١٦] أما المنافقون ففيها أحاديث الصحيحين الثابتة، ومنها حديث أبى هريرة والله الطويل وكذلك حديث أبي سعيد الخدري والله في الشفاعة، وفي هذين الحديثين : «فيأتيهم الله جلّ وعلا في صورة غير الصورة التي رأوه فيها، وفي صحيح مسلم افي غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة»: «فيقول: ماذا تنتظرون وقد ذهب الناس \_ هذا بعدما ذهب الكفار إلى النار - فيقولون: إن لنا رباً ننتظره، فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا \_ وهذا من الابتلاء والامتحان \_ فيقول: هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون: نعم، الساق، فيكشف عن ساقه جلّ وعلا فيخر له كل مؤمن ساجداً، ويبقى المنافق ظهره طبقاً واحداً إذا أراد أن يسجد خر على قفاه»(١) وهذا ظاهر في أن المنافقين يرونه، ثم بعد ذلك يُميز المؤمنون من المنافقين ويضرب بينهم ﴿ بِسُورِ لَّهُ بَابُ بَاطِئُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظُلِهِرُهُ مِن قِبَالِهِ ٱلْعَذَابُ﴾ [الـــحـــديـــد: ١٣] والمنافقون ينادون المؤمنين: ﴿ ٱنظُرُونَا نَقَنَيِسُ مِن نُورِكُمْ ﴾ فيقال لهم: ﴿ ٱرْجِعُوا وَرَآءَكُمْ ﴾ يعنى في المكان الذي وزعت الأنوار فيه ﴿ فَٱلْتَهِسُوا نُورًا ﴾ [الحديد: ١٣]، فالمقصود أن هذا يدل على رؤية المنافقين لله تعالى، فهذا الذي قاله الرسول ﷺ يجب أن يثبت كما قاله، فهم يرونه حقيقة ورؤيتهم له من فوقهم، ومفهوم الحديث واضح، وأنهم يرونه في الموقف أكثر من مرة؛ لأنه قال: (فيأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها) وفي هذا إثبات أن لله صورة جلّ وعلا، ومعلوم أن كل قائم بنفسه له صورة، ولا يمكن أن يكون شيء لا صورة له إلا إذا كان معنى لا يقوم بنفسه مثل العلم والجهل والمرض وما أشبه ذلك، أما إذا كان ذاتاً تقوم بنفسها فلا

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۸۸٦)، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿وَبُورٌ يَوْمَهُو نَاضِرُهُ ۚ فِي إِلَى نَبِهَا نَاظِرَةٌ ﷺ؟؛ مسلم (۱۸۳)، كتاب الإيمان، باب معرفة طريق الرؤية، من حديث أبي سعيد الخدري ﷺ.



بد أن يكون له صورة، والأحاديث التي فيها ذكر الصورة كثيرة وثابتة عن رسول الله على ومنها قوله على: ﴿إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته (() والصواب في هذا \_ وهو قول أهل السنة \_ أن الضمير يعود إلى الله وليس إلى آدم، فآدم ليس له صورة قبل أن يخلق، وهذا يدل على أن المقصود بالصورة الوجه؛ لأنه قال: «فليجتنب الوجه» ولو كان المقصود بالصورة الكل لم يكن فرق بين ضرب الوجه والرأس والظهر والرجل وغيرها، وقد أطلت في هذه المسألة في شرح كتاب التوحيد من صحيح الباري.

#### ثُمَّ يَرَوْنَهُ بَعْدَ دُخُولِ الجَنَّةِ؛ كَمَا يَشَاءُ اللهُ تَعَالَى.

هذه الرؤية التي هي أعلى نعيم أهل الجنة، والجنة: هي ما يحصل للمؤمنين من النعيم مطلقاً، وأعلى نعيم أهل الجنة هي رؤية الله جلّ وعلا، بل ينسون ما هم فيه إذا رأوه، وقد جاء عن رسول الله على قي قوله جلّ وعلا: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيادَةً ﴾ [يونس: ٢٦] أن الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم جلّ وعلا، وفي حديث عمار في الدعاء الذي رواه عن رسول الله على الخريم، (٢) وهذا كثير ليس في حديث عمار فقط، ومعنى ذلك أن النظر إلى الله جلّ وعلا له لذة عظيمة تُنسي لذة الجنة، فهي أعلى نعيم أهل الجنة، ولكن الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج والأشاعرة أيضاً ينكرون رؤية الله جلّ وعلا، ويقول بعض العلماء: خليق بهؤلاء أن يحرموها يوم القيامة، هذا جزاؤهم لأنهم لم يؤمنوا بها بل ردوها

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۳۷۲)، كتاب العتق، باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه؛ مسلم (۲۱۲)، كتاب البر والصلة والأدب، باب النهي عن ضرب الوجه، من حديث أبي هريرة هي.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح. وأخرجه الحاكم أيضاً وصححه ووافقه الذهبي، وهو مخرّج في «الكلم الطيب؛ (١٠٥)، واظلال الجنة في تخريج السنّة؛ (١٢٩). ألباني.



وأنكروها، والعلم عند الله جلّ وعلا هو الذي يتولى الحكم بين خلقه، ولا يستطيع الإنسان أن يحكم على عباد الله جلّ وعلا بشيء لم يتيقنه، ولكن يجوز أن يكون هذا جزاءً لهم.

وقد أخبرنا جلّ وعلا أنه يحتجب عن بعض خلقه وأن ذلك يكون تعذيباً ﴿ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَبِذٍ لَمَحْبُوبُونَ ﴿ المطففين: ١٥] وهذا من العذاب \_ نسأل الله العافية \_ وهو قبل صلي الجحيم، وقد تقدمت الآيات في الدلالة على إثبات الرؤية لله جلّ وعلا والأحاديث فيها متواترة والحمد لله، وهي من أفضل ما يُطلب وأعظم ما يسعى له المؤمنون يرجون ربهم أن يروه جلّ وعلا، في عرصات الموقف وفي الجنة، نسأل الله الكريم من فضله.

والناس يتفاوتون في الرؤية على حسب تفاوت إيمانهم، ومعلوم أن الرسل والأنبياء ليسوا كآحاد المؤمنين، والصديقون ليسوا كغيرهم، وكذلك الشهداء والصالحون، وقد أخبرنا ربنا جلّ وعلا أن أهل الجنة أقسام ثلاثة:

ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات ﴿ مُ أَوْرَفَا ٱلْكِنَابِ ٱلَّذِينَ السَّمْ عَبَادِناً فَمِنْهُم طَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُم سَابِقُ بِالْخَيْرَتِ بِإِذِنِ ٱللّهِ ﴾ [فاطر: ٣٢] فهؤلاء هم أهل الجنة، فالظالم ليس كالمقتصد، والمقتصد ليس كالسابق، ولهذا سبق في حديث جرير بن عبد الله على قال: ﴿ إِن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ﴾ (١) وذكرنا أن بعض العلماء قال إن المناسبة في هذا أن الصلاة هي أفضل الأعمال، وأفضل الصلاة هاتين الصلاتين، فناسب أن يكون جزاء هاتين الصلاتين، فناسب أن يكون جزاء هاتين الصلاتين أن ينظروا إلى الله جل وعلا بكرة وعشياً، ويقولون: هذا الذي يشير إليه قوله على المناسبة في الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا».

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

أما الشبه التي يذكرها أهل البدع فلا داعي لذكرها، ولا سيما الذين يزعمون أنهم لا يؤمنون إلا باليقينيات وبالبراهين كالمعتزلة، ولكن لا بأس أن نذكر عمدتهم وأصل قولهم في هذا الذي يعتمدون فيه، فهم يقولون: المرثي لا بد أن يكون مقابلاً لك حتى يقع عليه نور البصر ولهذا إذا كان أمامك فضاء ولم يقابلك شيء فإنك لا ترى شيئاً، فالرؤية تكون للجسم، فيقولون: لو أثبتنا الرؤية للزم أن نقول إن الله علم وهذا الكلام باطل من أصله؛ لأن الكلام في الجسم نفسه كلام مبتدع، فإن كانوا يريدون بالجسم المركب من لحم ودم وعظام وشحم فهذا باطل، فالله جلّ وعلا ليس كمثله شيء، وإن كانوا يريدون بالجسم الشيء القائم بنفسه فنقول: إن الله جلّ وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، ولا داعي لذكر الشبه الأخرى، فيكفي الإنسان أن يتمسك بكتاب الله وأحاديث رسوله عليه الموقي في الواقع الصراط المستقيم.

## (فَصْلٌ) وَمِنَ الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ

من أصول الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، ومن لم يؤمن باليوم الآخر فليس بمؤمن، ومعنى اليوم الآخر: هو الذي يلي هذه الدنيا، وسمي آخراً لأنه بعد هذه الدنيا، فاليوم الأول هو حياة الإنسان، وإذا انتهت حياته ذهب إلى الآخرة فلاقى عمله، ويكون ذاك اسماً لكل ما بعد الموت، والذي بعد الموت أمور غيبية لا تُحس ولا تُشاهد للأحياء الذين على وجه الأرض، وإنما يُقاسيها الأموات، وذلك أن الإنسان جُعل له دوراً ثلاثاً، ينتقل من واحدة إلى أخرى، فهذه الدار الدنيا وهي محل العمل، وشبه المزرعة التي زرع فيها الإنسان وينتج، فمن الناس من يزرع شوكاً أو حيات وعقارب، ومنهم من يزرع دُرّاً، وما تكون عاقبته محمودة وسعيدة، فإذا انقضت هذه الحياة فبعد ذلك حياة أخرى،

المعبر عنها بالبرزخ، والبرزخ: هو الحاجز بين الشيئين، فهو منزلة بين الدنيا وبين الآخرة، وهو من أمور الآخرة بالنسبة للميت، فينتقل من داره التي يعمرها بالطين والطوب والأسمنت ويفرشها إلى دار ضيقة، أربعة أذرع فقط، وهي التي يطول مكثه فيها أكثر من مكثه في هذه الحياة، وليس الموت عدم أو نهاية، بل الناس يتفاوتون فيه تفاوتا عظيماً، ثم يبقى في قبره إلى أن يأذن الله جلّ وعلا بنشر الناس وبعثهم، فيُجمعون في أرض بيضاء نقية لم يسفك عليها دم ولم يُعمل فيها معصية حتى يقضي الله جلّ وعلا بينهم، ثم ينتقلون إلى الدار الأبدية، وبعثهم بعثاً لا تفارقه الروح، ثم بهذا نعرف أن الروح التي بها حياة الإنسان والتي لا نعرف حقيقتها كما قال الله جلّ وعلا: ﴿وَيَسْنُونَكُ عَنِ الرَّوجُ فِنْ أَمْرِ رَقِي وَمَا أُوتِيتُم مِن الْمِلْجِ إِلّا فَلِيلًا فَلِيلًا مَفَارقة للبدن ليس معناه مفارقة للبدن مفارقة كاملة بحيث لا تعود إليه، بل إذا وضع في قبره عادت إليه روحه وحصلت المسألة، وذكر العلماء أن الروح لها خمس تعلقات روحه وحصلت المسألة، وذكر العلماء أن الروح لها خمس تعلقات بالبدن، وتختلف هذه التعلقات وهي:

الأول: تعلق الروح لما كان في بطن أمه، عند نفخها فيه صار لها تعلق في البدن، وهذا لا يشعر به ولا يشعر ماذا يحدث، ولكنها في البدن، نفخ الملك فيه كما في حديث عبد الله بن مسعود فله حدثنا الصادق المصدوق والها علق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم أربعين يوما علقة، ثم أربعين يوما مضغة، ثم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أم سعيده (١).

الثاني: خروجه من بطن أمه إلى هذه الدنيا الواسعة، فيكون تعلق الروح بعد هذا الخروج أكمل من ذلك.

<sup>(</sup>١) متفق عليه. وهو مخرّج أيضاً في «الظلال» (ص١٧٥ ـ ١٧٦). ألباني.

الثالث: تعلق الروح بالبدن في حالة النوم، فإن النوم نوع من الموت، تفارق الروح البدن بحيث أنه لا يحس بما حوله، ولكنها ليست مفارقة كلية بحيث إنه إذا أوقِظ استيقظ.

الرابع: تعلق بعد الموت.

الخامس: تعلق بعد البعث، وهو أكملها.

يعني أن هذا يتوقف على أخبار النبي على لا دخل للعقل ولا للعادة ولا للقياس في ذلك، وإنما يُتلقى بالوحي لما أخبر به النبي على، ومن ذلك أن الميت إذا وضع في قبره رُدت إليه روحه كما جاء صريحاً: "فترد عليه روحه فيأتيه ملكان" (())، وهذا الرد للروح رد لا نعرف حقيقته، بحيث أنه لا يحتاج معه إلى أكل وشرب، بل لا يحتاج إلى تنفس وأكسجين؛ لأنه في قبره مدفون وهي حياة تخالف هذه الحياة، والمقصود أنها حياة بحيث أنه يعقل ويحس، كما قال الرسول على لا لعمر فلك: أنها حياة أتاك منكر ونكير، صوت أحدهم كالرعد القاصف فقال: أمعي عقلي! قال: "نعم" قال: إذن أكفيكهما (()).

يعني أنه ما دام معه عقله سيجيب ولا يتلعثم، ولكن هذا بإذن الله جلّ وعلا، فالإنسان معه عقله وهو يكون على ما مات عليه، فإن كان

<sup>(</sup>١) صحيح. انظر: «أحكام الجنائز» (ص١٥٦ ـ ١٥٩). ألباني.

قال شاكر: رواه أحمد في «المسند» (٤/ ٢٨٧ ـ ٢٩٨ ، ٢٩٥ ـ ٢٩٦ طبعة الحلبي) مطولاً؛ ونقله ابن كثير في «التفسير» (٣/ ٤٧٤ ـ ٤٧٥) عن المسند. ورواه أبو داود (٤٧٥٣ ـ ٤٧٥٤)؛ والحاكم في «المستدرك» (٢/ ٣٠ ـ ٣٩)، بأسانيد كلها من رواية الأعمش عن المنهال بن عمرو، عن زاذان، عن البر بن عازب. قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد احتجا جميعاً بالمنهال بن عمرو، وزاذان أبي عمر الكندي». ووافقه الذهبي، وقد أطال الإمام ابن القيم القول في تصحيح، والرد على من أعلّه في «تهذيب السنن» (٤٥٨٤) (٧/ ١٣٩ ـ ١٤٢).

 <sup>(</sup>۲) ذكره الهيثمي بهذا اللفظ في «مسند الحارث»؛ وابن عبد البر في «التمهيد» بلفظ آخر؛
 والشيخ على المتقى في «كنز العمال» (٥/١/١٥).



#### مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ، فَيُؤْمِنُونَ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ.

وهذا كثير من بني آدم من كفر به ولم يؤمن به، وقد ذكر الله جلّ وعلا في القرآن عن أمة من العرب أنهم قالوا: ﴿مَا هِيَ إِلّا حَانُنَا اللّهُ اللّهُ وَعَنَى وَمَا يُهْكِكُا إِلّا الدّهَرُ الجانبة: ٢٤] يعني الذي يهلكهم هو انتهاء أعمارهم، يموت قوم ويحيا آخرون، وليس بعد ذلك شيء، وهذا قول المماديين اليوم الذين يقولون: الحياة مادة، وينكرون الجزاء والآخرة، والفلاسفة ينكرون هذا أيضاً، ويقولون: إن الذي جاء بخبر البعث وإعادة الأرواح والجزاء هو محمد على وأما غيره من الأنبياء لم يذكروا ذلك، وهذا كذب ظاهر، فجميع الرسل جاؤوا بالأخبار بأن الله جلّ وعلا سيبعثهم وسيجازيهم بعد موتهم، والذي يكون بعد الموت هو السؤال في سيبعثهم وسيجازيهم بعد موتهم، والذي يكون بعد الموت هو السؤال في عازب عنها يوضع فيه، وقبله إذا خرجت الروح كما في حديث البراء بن عازب عنها الروح الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان وإلى له: أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان وإلى رب غير غضبان. فتخرج تنسل من فيه كما تخرج القطرة من فيّ السقاء

<sup>(</sup>١) رواه الحاكم في «المستدرك» (٧٨٧٢).

- يعني أنها تخرج بسهولة - فإذا خرجت أخذتها ملائكة معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة لم يدعوها بيده طرفة عين، فيصعدون بها إلى السماء، فلا يمرون على ملأ من الملائكة بين السماء والأرض إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقال: فلان بن فلان، بأحسن أسمائه التي يسمى بها في الدنيا، فيصلون عليه - يدعون له - حتى ينتهوا بها إلى سماء الدنيا فيستفتحون لها فيفتح لها، ثم هكذا إلى أن يصلوا إلى السماء السابعة، فيستفتح لها فيفتح لها، ثم يقول الله جلّ وعلا: «اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فمنها خلقتهم وإليها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى».

أما إذا كان فاجراً فإن ملك الموت يأتي إليه ويجلس عند رأسه ويقول: أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى سخط وغضب من الله جلّ وعلا، فتتفرق في جسده وتتشبث بعروقه وبعصبه، فينتزعها انتزاعاً شديداً كما يُنتزع السفود إذا أدخل في الصوف المبلول (١)، والسفود: هي الحديدة التي يشوى بها اللحم، فإذا أحميت وأدخلت في الصوف المبلول تلوى وتطوى عليها الصوف ـ فتضرب الملائكة وجهه ودبره وتقول: أخرج نفسك اليوم تجزى عذاب الهون، وهذا أول العذاب الذي يلقاه وهو على فراشه قبل أن تخرج روحه، ولا يشعر الحاضرون بشيء من ذلك، وهو يقاسي الألم والعذاب، أما المؤمن فإن الملائكة تقول له قبل أن تخرج روحه: أبشر بيومك الذي وعدك الله جلّ وعلا إياه، ويقولون له: لا رحه ولا تحزن في النبيء الذي تخله من تخف ولا تحزن في المنافئة والمنه الذي تخله من تخف ولا تحزن على الشيء الذي تخلفه من أولاد ومال وبيت وغيره فإنها ليست شيئاً، فلا يهمك ولا تحزن عليه،

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱۷۸۰۳)؛ الحاكم في «المستدرك» (۱۰٦)؛ والبيهقي في «السنن الكبرى»؛ وفي «شعب الإيمان»، وجميعها من حديث البراء بن عازب را

ولا تخف مما يستقبلك، وهو يسمعهم ويراهم، ولهذا قال على: "يقبل الله توبة العبد ما لم يعاين" () يعاين الملائكة، فإذا عاينهم فلا توبة؛ لأنه بالمعاينة يدخل في عالم الآخرة، والحقيقة أن الإنسان ينتظره أمور هائلة جداً وهو غافل، ولهذا كان الرسول على يقول: "لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً ولذهبتم إلى الصعدات تجأورن ولما تلذذتم بالنساء على الفرش () لأن الأمر ليس سهلاً بل صعب جداً، ولهذا العارفون يقولون: كيف نعيش في هذه الحياة ويلذ لنا طعام؟.

وأحدهم إذا وضع جنبه لينام ثار بسرعة وقال: ذكر النار أذهب عني النوم. ويقول أحدهم وهو يبكي بحرقة وشدة وتأتيه أمه تعاتبه: ما هذا البكاء؟ فيقول: لقد توعدني ربي جلّ وعلا إن عصيته أن يسجنني في جهنم، والله لو توعدني أن يسجنني في حمام لحق لي أن أبكي ولا ترقى لي دمعة، فكيف إذا كان في جهنم؟.

فالمشكل هو كون الإنسان يغفل عن هذه الأمور، ووصية الرسول على لله يقول: «لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار» فلا يجوز أن ننسى ما ينتظرنا في القبر، فالمقصود أن أول ما يبدأ به الإنسان ملاقاة الملائكة وهو على فراشه، والواقع أن المؤمن المتقي أصعب ما يلاقيه الموت وما بعد الموت أسهل منه، والفاجر أسهل ما يلاقيه الموت وما بعد الموت أشد منه إلى أن يدخل جهنم، وأي عذاب فوق عذاب جهنم - نسأل الله العافية -

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٢٣٤)، كتاب الزهد، باب في قول النبي ﷺ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً»؛ ابن ماجه (٤١٨٠)، كتاب الزهد، باب الحزن والبكاء، من حديث أبي ذر ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري في «التاريخ الكبير»؛ والدولابي في «الكنى والأسماء»؛ والحافظ ابن حجر العسقلاني في «المطالب العالية»؛ وأبي نعيم في «صفة الجنة».

خالدين فيها لا يطفأ لهبها ولا ينقطع عذابها ولا يقضى على داخلها فيرتاح ويسموت بل ﴿كُلَمَا نَفِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا أَلْمَذَابً﴾ [النساء: ٥٦].

﴿ كُلَّاكُ فِي لغة العرب تُقال للشيء الذي لا نهاية له ولا ينقطع، وَنَادَوْا يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُم مَكِكُونَ ﴿ وَالخواب أكثر من أربعين سنة، ثم يقال لهم بعد التفسير أن بين النداء والجواب أكثر من أربعين سنة، ثم يقال لهم بعد ذلك ﴿ أَخْسَنُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿ وَهُ المَالِم الله العافية لهم فيها زفير وشهيق، فالمقصود أن الذي بعد الموت هو ما أخبر به الرسول على من الأمور التي يجب الإيمان بها ويجب الاستعداد لها، ومنكرها لا يكون مؤمناً، فمن ذلك فتنة القبر بعد الملاقاة التي تكون للملائكة وكلامهم وسلامهم أو تهديدهم أو ضربهم على اختلاف الناس، فإذا وضع في قبره جاء الاختبار، وقبل ذلك هناك أمور، جاء في الحديث الأمر بسرعة التجهيز، وأنه إذا حمل الميت يسرع به إلى قبره يقول النبي على: «إما شر تضعونه عن رقابكم أو تقدمونه إلى خيره ( ) والميت وهو محمول إذا كان من أهل الشر يتكلم ويقول: ويلها أين تذهبون بها؟.

وإن كان من أهل الخير يقول: قدموني قدموني. فهذا من الأمور التي يجب الإيمان بها، فإذا وضع في قبره ودفن وولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم مدبرين، أتاه ملكان يقال لأحدهم منكر والآخر نكير، ولا نعلم كيف يأتيان، فيجلسانه ويسألانه من ربك؟.

والمعنى من الذي تعبده؟.

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۳۱)، كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة وقال أنس في: أنتم مشيعون وامش بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، وقال غيره قريباً منها؛ مسلم (۱۵۲۸)، كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة، من حديث أبي هريرة في.



لأن الرب يأتي بمعنى المعبود وسبق أن الرب والله جلّ وعلا يتعاقبان، أي: إذا جاء أحدهما مفرداً يدخل فيه معنى الآخر.

ويقال له: ما دينك؟.

أي: الدين الذي يتدين به في الدنيا.

ويقال له: من نبيك؟ وفي بعض الألفاظ: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟.

فإذا كان موقناً أجاب بهدوء وطمأنينة، فيقول: ربي الله وديني الإسلام وهذا رسول الله.

ولا ينتهي السؤال، بل يقولان له: وما يدريك؟ أي: ما الدليل على ذلك، فيقول: قرأت كتاب الله وآمنت به. عند ذلك يقولان: قد علمنا أنك موقن على ذلك، فيفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار، فينظر إلى النار أولاً ويقال له: انظر مقعدك من النار لو كفرت بالله جلّ وعلا، أما وقد آمنت وأيقنت فانظر إلى منزلك من الجنة فينظرها، فيقول: دعاني أذهب إلى أهلي ومنزلي. فيقولان: اجلس وأنت ذاهب. فيفسح له في قبره وينور له فيه (۱).

أما إن كان من الذين لا يستطيعون الجواب، قد ارتاب في هذه الدنيا فيقول: هاه.. هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته.

فمعنى «هاه» إما أنه استفهام أو تلعثم أو أنه يقوله تأوهاً وتحسراً، ومعنى قوله لا أدري أي: ما عندي يقين ولا علم، وإنما عندي ما كان الناس يقولونه، فكنت أقول ما كان يقوله الناس متبعاً لهم بلا براهين ولا أدلة، فيقولان له: ما دريت ولا تليت. يعني ما علمت وآمنت وأيقنت

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۲۸۵)، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَيّ إِلَا اللَّهِ مِنْ عَمَرَتِ اللَّوْتِ وَالْمَلَتِكُمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَدْبِ الْفُسَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَ اللَّهُ وَفِي الْفُسَكُمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّل

ولا تلوت كتاب الله الذي هو داع إلى الإيمان ودليلٌ عليه، أي: أنك فرطت وأصبحت كالبهائم، تأكل وتشرب مثلها ولم تهتم بأمر دينك، فيضربانه بمطراق من حديد يلتهب عليه قبره ناراً، فيصيح صيحة يسمعه كل شيء من القريب له أي: مما يليه، أما الإنسان فلا يسمع ولو سمع الإنسان لصعق، يعنى لمات أو أغشى عليه؛ لأن الرسول على يقل يقول: «لولا ألا تتدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر»(١) لو سمعنا عذاب القبر أو رأيناه ما دفن بعضنا بعضاً، والعجيب أنه من عادة العرب الجاهلية، أن الفرس إذا انحبس بطنها يأتون بها إلى المقبرة ثم تصرخ وينطلق بطنها وتهرب؛ لأنها تسمع، وهذا شاهدناه وشاهده الناس، تجد البعير في المقبرة يأكل فلا تدري إلا وقد نفر بشدة ما تستطيع أن ترده؛ لأنه يسمع صراخهم وعذابهم، فمعنى ذلك أنه يسمعه كل شيء، أي: الذي يليه ويكون قريباً منه وليس كل شيء مطلقاً، ولهذا جاء في الحديث: ايسمعه ما يليه الله الله القريب منه من شجر أو حجر أو دابة، أما ابن آدم لأنه هو المقصود فلا يسمعه، ولأن هذا من الأمور الغيبية التي كلف ليؤمن بها، ولو انشكفت وظهرت ذهبت الحكمة في الإيمان بالغيب، ولهذا كثير من الناس لا يؤمن بهذا ولا يقره ويقول: هذا لا حقيقة له. فنحن ندفن الميت ونضعه على صفة معينة ثم نأتي إليه بعد فترة ونحفره ونجده كما هو لم يتغير ولم يتحرك، لم يأتِ أحد ويجلسه ولا هناك أحد سأله ولا أحد ضربه ولا غير ذلك، فنقول: لا تشاهدونه أنتم ولا يحصل له ذلك، وقد يشاهد أحياناً ليظهر الله لهم آية وموعظة، وإلا الغالب أنه لا يكون مشاهداً ولا مسموعاً وهو الأصل.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم عن أبي سعيد وعن أنس.

قال شاكر: «صحيح مسلم» (٢/ ٣٥٨) والبخاري لم يرو هذا الحديث.

<sup>(</sup>٢) البخاري (١٣٣٨)، كتاب الجنائز، باب الميت يسمع خفق النعال.



كان رجل يكتب الوحي للرسول على ففتن فارتد ـ نسأل الله العافية ـ لأنه كان يقول إذا نزل قول الله جلّ وعلا ﴿ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَرِيمًا ﴾ [النساء: ١٥٨] يقول أكتبها ﴿ عَزِيزًا حَرِيمًا ﴾ [الفتح: ٧] أو أكتبها ﴿ حليماً حكيماً » أو ﴿ سَكِيعًا بَصِيمًا بَصِيمًا ﴾ [النساء: ١٣٤] قال: اكتب ما تريد لأن هذا كله من أسماء الله وصفاته، فقال: إذن لا يعرف الرسول على أملي أنا عليه، فارتد ـ نسأل الله العافية ـ وذهب إلى الكفار وقال: أنا الذي أملي عليه، فمات فصاروا يحفرون له الأرض ثم تلفظه الأرض، وكلما حفروا له لفظته الأرض ثم تركوه (١)، وكذلك غيره من الجماعة الذين ذهبوا إلى مكة ومات معهم الميت، فحفروا فلما وصلوا إلى مكان القبر وجدوا حية عظيمة، فذهبوا يحفرون ثانية فوجدوا نفس الحية، فحفروا ثالثة فوجدوا نفس الشيء، فذهبوا ليسألوا ابن عباس فقال: ادفنوه هذا عمله.

والأحنف بن قيس ظليه لما دفن، كان أحد الذين يضعون عليه اللبن سقط منه شيء في قبره فأبعد اللبنة، فلما أدخل رأسه ليأخذه إذا القبر مد البصر ولا يُرى طرفه وصار يأتيه رائحة المسك، والمقصود أن هذه التي يقولها هؤلاء الزنادقة نقول: إنها أخفيت عليكم حتى يختبر ويعلم أتؤمنوا أو لا تؤمنوا؟ لأنها أمور غيبية، والإنسان قد يوضع في قبره في جواره آخر فيكون هذا يعذب وهذا ينعم، ولا يصل لهذا من نعيم هذا شيء ولا هذا من عذاب هذا شيء وهم في قبر واحد والله على كل شيء قدير، والمقصود بعذاب القبر، العذاب الذي يكون بعد الموت سواء قبر الإنسان ودفن في قبر أو أكلته السباع أو ترك على وجه الأرض أو ألقي في البحر أو أحرق، لا بد أن يأتيه العذاب أو النعيم إذا كان من أهل الإيمان والخير، فأهل السنة والجماعة الناجين من الانحرافات

<sup>(</sup>۱) البخاري (٣٣٤٨)، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، من حديث أنس في أحمد (١٣٠٨٤)؛ والبيهقي في الالاثل النبوة».

يؤمنون بفتنة القبر وهو سؤال منكر ونكير لأنه افتتان، الافتتان الاختبار، وكذلك بعذاب القبر ونعيمه، أما عذابه فيقول الله جلِّ وعلا: ﴿ٱلْهَـٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمُقَابِرَ ۞ كُلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كُلًّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ أَلَّا لُو تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ فَي لَتَرَوْتَ ٱلْجَحِيدَ ﴿ التكاثر: ١-١] ونعلم إذا دخلنا القبور، ويقول جلّ وعلا: ﴿ ٱلنَّارُ بُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ ٱلْعَذَابِ ﴿ إِنَّ الْعَالَمِ الْعَالَمِ الْعَالَمِ الْعَالَمِ اللَّهِ الْعَالَمِ اللَّهِ الْعَالَمِ اللَّهِ الْعَالَمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ هذا نص واضح في أنهم يعذبون في قبورهم، ويقول جلّ وعلا: ﴿ وَلَنَّذِيفَنَّهُم مِنَ ٱلْمَذَابِ ٱلْأَدْنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [السجدة: ٢١] يقول العلماء (العذاب الأدني) عذاب القبر و(العذاب الأكبر) عذاب النار، وهناك آيات كثيرة تدل على ذلك، أما الأحاديث فواضحة جداً، وأما نعيم القبر فمثل ما يقول الله جلّ وعلا في القيامة الصغرى: ﴿ فَلَوْلَا إِن كُنُتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ۞ تَرْجِعُونَهَا إِن كُتُمْ صَلِيقِينَ ۞ فَأَمَا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرِّينَ ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿ إِلَّهِ السَّاحِ السَّاحِ السواف عـ ١٥٦ ـ ١٨٩] هذا في الاحتضار ﴿ فَرَفُّ وَرَيْحَانٌ ﴾ [الواقعة: ٨٩] ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَكِ ٱلْيَمِينِ ۞ مَسَلَتُدُ لَكَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ۞ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِيبِنَ ٱلضَّالِينُ ﴿ فَنُزُلُّ مِنْ حَمِيمٍ ﴾ [الواقعة: ٩٠ ـ ٩٣] والنزل هو الشيء الذي يعد للضيف أول ما ينزل، إذا وضع في قبره أعد له هذا الشيء ثم بعد ذلك تصلية الجحيم - نسأل الله العافية - فأهل الإيمان يؤمنون بأن القبر إما أن يكون حفرة من حفر النار وإما روضة من رياض الجنة، والعذاب والنعيم على البدن والروح معاً، خلافاً لابن حزم وغيره الذي يقول على الروح فقط، والحق أنه على الروح والبدن، ولكن الحكم في القبر للروح والبدن تبع بعكس الدنيا، ففي الدنيا الروح تتبع البدن وتتألم بألم البدن وتتنعم بنعيم البدن، وأما في القبر فالحكم للروح والبدن تبع لها، ولكن يألم البدن وإن كان تراباً ويجد العذاب وكذلك النعيم.



#### فَأَمَّا الْفِتْنَةُ؛ فَإِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ،

الناس هنا يدل على العموم، وهذا هو الصحيح، خلافاً لمن قال: إن الامتحان خاص بهذه الأمة، فالأدلة تدل على أن هذا عام، ففي الصحيحين أن النبي على مر بقبور فقال: «هل تسمعون ما أسمع؟» قالوا: لا. قال: «يهود تعذب في قبورها» (۱) وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أنه مر بقبرين على فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير» ثم قال: «بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فما كان يستتر من بوله (۱) فهؤلاء من المسلمين، وعلمنا على أن نقول في الصلاة: «اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر (۱) ويقول على ويقول على أنكم تفتنون في قبوركم قريباً من فتنة الدجال (۱) وفتنة الدجال ليست سهلة، ولهذا أمرنا أن تستعيذ من فتنته في كل ملاة، وجاء أنها أعظم فتنة، بعض الناس يتصور مثل ما يقول «فريد وجدي» في دائرة معارفه: أنها خرافة، وكيف يصدق الناس بأنه ربهم،

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱۳۷۰)، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر؛ مسلم (۲۸٦۹)، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، من حديث أبي أيوب هذه.

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲۱٦)، كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، و(۲۱۸) و(۱۳۲۱)، كتاب الجنائز، باب الجريدة على القبر، و(۱۳۷۸)، باب عذاب القبر من الغيبة والبول، و(۲۰۵۲)، كتاب الأدب، باب الغيبة، و(۲۰۵۵)، باب النميمة من الكبائر، من حديث ابن عباس الله المنائر، من حديث ابن عباس الله المنائر،

<sup>(</sup>٣) البخاري (٧٨٩)، كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام؛ مسلم (٩٢٥)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، من حديث عروة بن الزبير في المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاد منه في الصلاة، من حديث عروة بن

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧٢٨٧)، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، من حديث أسماء بنت أبي بكر ﷺ، رواه مسلم (٢٨٦٧)، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه، من حديث زيد بن ثابت ﷺ.

وأن الناس من قديم الزمان يستنكفون أن يبعث إليهم بشر رسول، فكيف يأتيهم بشر يقول: أنا ربكم ويصدقونه؟

وكيف ذهب عنه ما هو موجود عنده في مصر من أحمد البدوي وحسين وغيرهم الذين يعبدون كما يعبد الفرد الصمد، وكذلك كون فرعون قال: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤] فصدق واتبعه قومه كلهم حتى صاروا يأتون إليه ويقولون: ﴿أَنَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ حتى صاروا يأتون إليه ويقولون: ﴿أَنَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلأَرْضِ وَيَذَرُكُ وَ اللهتك "يعني عبادتك وكوننا نعبدك، المقصود أن الفتنة في القبر قريبة من فتنة الدجال وجاء في النهي: ﴿إذا سمعتم به فانأوا عنه فإن الرجل يأتيه واثقاً من إيمانه فلا يزال حتى يتبعه الأنه يقول للسماء: أمطري، ويقول للأرض: أنبتي، ويأتي رجل ويقول: إذا بعثت لك أباك وأمك تؤمن بي. فيقول: نعم. فيتمثل بيطانان واحد بصورة أمه والآخر بصورة أبيه، ويقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. فيأتيه رجل ويقول تؤمن بأني ربك. فيقول: لا، أنت الكذاب الذي حذرنا منك رسولنا ﷺ، فيشقه نصفين ويمشي بين شقتيه، ثم يقول له: قرم، فيقوم حياً كما كان. فيقول له: أتؤمن بي. فيقول: لا، لم أزدد فيك إلا بصراً (١٠).

فالمقصود أن معه فتنة عظيمة، وفي هذا يقول: "تفتنون مثل أو قريباً من فتنة الدجال" (٢) فالمسألة كبيرة وواضحة بالأدلة، ولهذا ثبت أن قول جل وعلا: ﴿يُثَيِّتُ اللهُ اللَّينَ اللهُ اللَّينَ اللهُ اللَّينَ اللهُ اللَّينَ عَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّالِيِ فِي الْحَيَوْةِ اللَّيْنَ اللهُ فأما وفي اللهِ وسؤاله، فأما المؤمن فيثبته الله، وجاء من صفة سؤال الملكين وأصواتهما وأن معهما مطراق من النار وأن في منظرهما نكارة فظيعة داعية للارتهاب والخوف،

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (٤٠٧٧)، كتاب الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج، من حديث أبى أمامة الباهلي فطيد.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.



فهنا يثبت الله من يشاء بالقول الثابت وهو قول لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويعلم أن الله هو معبوده، فالصحيح أن الناس كلهم يسألون ذكورهم وأناثيهم، أما الأطفال ففيهم خلاف، من العلماء من أثبت سؤالهم ومنهم من يقول: لا يسألون لأنهم لم يكلفوا، فيكون السؤال على من هو أهل لذلك، يعني أنه وصل حد التكليف، فإذا لم يكن وصل حد التكليف فمثل هذا لا يسأل لأنه غير مكلف.

فَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُك؟ وَمَنْ نَبِيُّك؟

قد يبدو للإنسان أن مثل هذا سهل، وأنه سيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد وكن الواقع أن الجواب يكون عما في القلب وعما كان ثابتاً عليه في الدنيا، فإن كان موقناً في الدنيا وليس عنده ارتياب ولا شك فإنه يجيب الجواب الصحيح، أما إذا كان ما يدري، رأى الناس يصلون فصلى وسمع الناس يقولون شيئاً فقاله بدون يقين ولا علم ولا وصل إلى قلبه، فهذا الذي يخاف عليه، ولهذا يقول العلماء: المسلم قسمان: مسلم دار، ومسلم اختيار، فمسلم الدار هو الذي يكون مقلداً، ربما إذا مات وستر الله عليه أن ينحو وإن امتحن لا يثبت عند الامتحان، ولهذا لو حصل فتنة في الدنيا تجد كثيراً من الناس يترك دينه لأنه ليس عنده يقين، أما المؤمن الذي يختار أن يحرق في النار ولا يترك دينه فهذا الذي يثبت ولا يتلعثم.

#### فَيُثَبِّتُ الله الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ،

يعني: الذين ثبتوا في الحياة الدنيا هم الذين يثبتون في القبر وفي السؤال هذا معنى الآية.

#### فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ رَبِّيَ اللهُ، وَالْإِسْلَامُ دِينِي، وَمُحَمَّدٌ ﷺ نَبِيِّي.

ولا يكتفون بهذا، بل يقولون: وما يدريك؟ يسألون عن الدليل.

وَأَمَّا الْمُرْتَابُ؛ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاهْ، لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئاً فَقُلْتُهُ، فَيُضْرَبُ بِمِرْزَبَّةٍ مِنْ حَدِيدٍ،

المرتاب: هو الذي لم يصل الإيمان إلى قلبه، يقول: يجوز أن يكون هناك بعث ولا يجوز، يجوز أن يكون الرسول صادق ويجوز أنه كاذب؛ أي: أنه عنده ارتياب وشك، وهذا هو الذي يتلعثم ولا يستطيع أن يجيب، وهو الذي يصيبه العذاب، وفي هذا أن أصول الدين لا يجوز التقليد فيها، يجب أن يعرفها الإنسان بدليلها، يعنى: معرفة الرب ومعرفة الدين الإسلامي أنه صحيح، ومعرفة النبي ﷺ، هذه لا يجوز أن يقلد فيها ويقول: فلان يقول كذا وأنا أتبع فلاناً، ومعرفة الله جلّ وعلا واضحة جداً، كون المخلوقات من الذرة إلى العرش تدل على الله جلّ وعلا، ولهذا قليل جداً من الأمم الذين أنكروا وجود الله، والذين أنكروا وجوده أفراد كابروا مكابرة في الواقع ونفوسهم مستيقنة مثل فرعون، استيقن بأن الرسول صادق وأن الله هو رب الكل، ولهذا لما أدركه الخرق قال: ﴿ مَا مَنتُ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا الَّذِينَ مَا مَنتَ بِدِهِ بَنُوا إِنْ رَوِيلَ ﴾ [يونس: ٩٠] ولكن هذا لا يفيد، فكل الكفار يؤمنون بوجود الرب، بخلاف البعث بعد الموت وما يكون في القبر، فهذا كثيرون جداً الذين أنكروه وكفروا به، ومعنى ذلك: أن مثل هذا الذي يحتاج إلى نظر بالأدلة التي جاءت في الكتاب والسنّة، وليس النظر العقلي الذي يقوله المتكلمون، وهو سهل، ولهذا الرسول ﷺ يأمر الناس أن يقولوا: لا إله إلا الله فقط، ولم يقل انظروا في الكون وانظروا في كذا واستدلوا بعقولكم، والإيمان يزداد في قلب الإنسان شيئاً فشيئاً حتى يثبت ثبات الجبال ولا يتزحزح، أما معرفة الرسول تكون بمعرفة نسبه ومعرفته بالآيات وبصدقه وسيرته ومعجزاته والآيات التي جاء بها، ومنها القرآن والحديث وغيرها، ومن ذلك أنه جاء وحده إلى قوم كفار ليس معه قوة وقال لهم: إن لم تؤمنوا بي فسوف يسلطني الله جلّ وعلا عليكم وأقتلكم وأسبي أولادكم وأموالكم؟ فلا يمكن لعاقل أن يأتي لقوم أعداء له ويقول وهو وحده ليس معه قوة: سوف أقتلكم وسوف أفعل بكم كذا وكذا، إلّا إذا كان على ثقة من الله مثل الرسول على لأن الله أرسله وأخبره بأنه سينصره وأنهم لن يصلوا إليه، ولهذا كل الرسل إذا تهددتهم أممهم يكونون موقنين بوعد الله لهم، كما قال قوم هود له: ﴿إِن فَمُولُ إِلّا أَعَرَبُكُ وَيَعَمُ بَعْضُ عَالِهُ يُورُونُ ﴿ آهِود: ٤٥] أي: بجنون، فقال: ﴿إِن فَمُولُ إِلّا أَعَرَبُكُ أَلَى بَرِيَةٌ مِنَا شُهُورُ وَ هُو السلطاعوا أن يفعلوا له شيئاً ﴿إِن فَوَكَمْتُ عَلَى اللهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَاتِهَ إِلّا هُو عَاخِذًا بِنَاصِينِهَا إِنّ رَبِي عَلَى صِرَا مُستَقِيم الْهُ وَعَادِهُم واضحة إذا تأملها العاقل عرف.

مع أنه إذا جاء شخص وقال: أنا نبي. فلا يلتبس بأفجر الناس وأتقى وأكذبهم وأخبثهم أبداً؛ لأن النبي يكون أصدق الناس وأبرّ الناس وأتقى الناس وأعلم الناس بالله جلّ وعلا، فحاله تدل على ما جاء به، أنه صادق أو كاذب، ولهذا كان العقلاء يستدلون بهذا، لما قال الرسول وروجه خديجة في حينما رأى صورة الملك: «لقد خفت على نفسي» قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبداً، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر(۱).

فاستدلت بسيرته وحالته على أنه سوف يكون في هذا صادقاً

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحى، باب (٣)، من حديث عائشة ﴿ اللهُ عَالَمُهُ اللهُ عَالَمُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُا .

وسعيداً ومؤيداً، وكذلك الكافر هرقل ملك الروم لما سأل أبا سفيان قال: ماذا يقول لكم؟ فأخبره. فقال: هل كان في آبائه من ملك؟ قال: لا. قال: هل كنتم تعرفون عليه الكذب قبل أن يقول هذا القول؟ قال: لا. قال: الذي يدخل في دينه يغضب ويرجع عن دينه؟ قال: لا. قال: من أتباعه؟ قال: الضعفاء والعبيد. قال: يزدادون أم ينقصون؟ قال: يزدادون. عند ذلك أخبره أن هذه صفة الرسل وسيرتهم، والله جلّ وعلا يقول للنبي ﷺ: ﴿ قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٩] أي: لست أول رسول يأتيكم، فانظروا سيرة الرسل السابقين واستدلوا بها على حالتي، فالمقصود أن معرفة الرسول ﷺ تثبت في النظر في سيرته وفي آياته وفي حالته واستجابة دعائه وفيما يحدث له، كأن ينبع الماء من بين أصابعه فيكفى جيشاً كبيراً يتوضؤون ويشربون من الإناء الذي فيه يده(١٠)، وفي غزوة الخندق لما جاء جابر ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَمَّ حَازِماً عَلَى بِطنه حَجِّراً وهو أكرم الخلق على الله جلّ وعلا فقال: هذا شيء لا صبر عليه، فاستأذن رسول الله ﷺ أن يذهب إلى أهله فقال له: اذهب. فذهب الأهله وسألهم على عندكم طعام؟ قالوا: عندنا صاع من شعير وبهمة صغيرة، فذبح البهمة وقال: اطحنوا الشعير، سأدعو رسول الله ﷺ وثلاثة معه أو اثنين، فذهب وأخبر الرسول ﷺ، عند ذلك أمر داع أن يدعو أهل الخندق كلهم بأن جابر ﴿ الله عَلَيْهِ الله الطعام، فذهب جابر إلى زوجته يقول: جاءك رسول الله ﷺ والمسلمون. فقالت: هل أخبرته؟ قال: نعم.. فدخل رسول الله ﷺ وتفل في العجين ودعا وقال: اخبزوا. وكذلك في اللحم، فصاروا يدخلون العشرة ويأكلون ويخرجون حتى انتهى آخرهم والطعام

<sup>(</sup>۱) البخاري (۱٦٤)، كتاب الوضوء، باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة وقالت عائشة: حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم؛ مسلم (٤٢٢٥)، كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي ﷺ، من حديث أنس ﷺ.

كما هو لم يتغير(١١)، فلا يمكن أن يكون هذا بقوة البشر أبداً، وأبو هريرة والله على الصحيحين يقول: كنت ألازم رسول الله على على ملء بطنى حتى أسمع منه، وكنت أجلس في طرقهم أسألهم عن الآية وأنا أعرفها، ولكن لعل أحداً يقول اتبعنى، فذهبت وتعرضت لأبى بكر ظليه وسألته عن آية فلم يفطن لمرادي فذهب، فجاء عمر ظليه كذلك، فجاء رسول الله عَلِيْ فنظر إلى فضحك فقال: «أبا هر» قلت: لبيك رسول الله. قال: «اتبعني» فتبعته، فلما وصل إلى بيته قال: «هل عندكم شيء؟ قالوا: نعم، لبنا أهدى لنا. فقال لي: «أبا هر علت: لبيك رسول الله. قال: «اذهب ادع لي أهل الصفّة» فقلت في نفسي: أنا أحق بهذا اللبن، وماذا يعمل بأهل الصفّة هذا اللبن؟ \_ وهم قرابة السبعين رجلاً أو أكثر \_ وإذا جئت سوف يقول لى: اسقهم، فأكون أنا الأخير ولا يكون لى شيء، يقول: فلما جاؤوا وأخذوا مجالسهم، قال لى: «أبا هر، اسق القوم» فصرت أمشى به عليهم وكل واحد يشرب فأعطيه الثاني حتى انتهوا عن آخرهم، عند ذلك قال: «أبا هر، بقيت أنت وأنا» قلت: صدقت يا رسول الله، فقال لى: «اشرب» فشربت. ثم قال لى: «اشرب» فشربت. ثم قال: «اشرب» فقلت له: يا رسول الله والله لا أجد له مساغاً، عند ذلك قال لى: ﴿أَرْنَى ۗ فَأَخَذُهُ فَشُرِّبُ وَهُو كما هو(٢)، وهناك أشياء كثيرة جداً، والمقصود أن معرفة الرسول ﷺ تثبت بهذه الأمور، فلهذا قراءة سيرته على مما يزيد الإيمان ويثبته، ولا شك أنه رسول الله ﷺ حقاً.

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤١٠٢)، كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب؛ «سنن الدارمي، (٤٢)، باب ما أكرم به النبي ﷺ في بركة طعامه من حديث جابر بن عبد الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٤٥٢)، كتاب الرقائق، باب كيف كان عيش ﷺ وأصحابه وتخليهم من الدنيا. ذكره البيهقي في «السنن الكبرى» (٤١٣٦)، باب المسلم يبيت في المسجد.

## فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ؛ إِلَّا الْإِنْسَانُ، وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ؛ لَصَعِقَ. الْإِنْسَانُ؛ لَصَعِقَ.

هذا يدلنا على أن المقبور عنده الحياة، وعنده الإحساس وأنه يتكلم ويصيح ولكن ما نسمعه نحن، بل يسمعه من يليه، حتى المقبورين، ويستمر عذابه إلى أن ينتقل من عذاب لآخر وقد ينقطع.

ثُمَّ بَعْدَ هَذِهِ الْفِتْنَةِ إِمَّا نَعِيمٌ وَإِمَّا عَذَابٌ، إِلَى أَنْ تَقُومَ الْقِيَامَةُ الْكُبْرَى، فَتُعَادُ الْأَرْوَاحُ إِلَى الْأَجْسَادِ،

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤٤٦٣)، كتاب المغازي، باب آخر ما تكلم به النبي ﷺ؛ مسلم (٤٠٦١)، كتاب السلام، باب استحباب رقية المريض.

مرتهناً في قبره محبوساً فيه، ومنهم من تكون سجينة في النار معذبة، وهذا العذاب قد يستمر إلى أن يدخل النار، وقد ينقطع إذا كان من المسلمين أصحاب الكبائر، إما لأنه قد استوفى عذابه أو لأسباب أخرى، إما دعاء من قريبه كابنه أو غيره، أو صدقة قد تُصدق بها عنه أو غير ذلك من الأسباب الكثيرة التي قد تلحقه، ومنهم من يستمر عذابه وإن كان مؤمناً، ومنهم من لا يكفي عذابه في القبر وإن كان مؤمناً، فيعذب في النار ويبقى فيها ما شاء الله ثم يخرج، وهم أيضاً يتفاوتون، فالمقصود أن عذاب القبر يختلف باختلاف الإجرام، فإذا انتهت المدة التي أرادها الله جل وعلا ونفخ في الصور النفخة الثانية أعيدت الأرواح إلى أجسامها وهذه القيامة الكبرى.

وَتَقُومُ الْقِيَامَةُ الَّتِي أَخْبَرَ اللهُ بِهَا فِي كِتَابِهِ، وَعَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ، ۗ وَأَجْمَعَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ،

والقيامة الكبرى مبدؤها التي أخبر الله جلّ وعلا بها، وأكثر جلّ وعلا في القرآن من ذكر يوم القيامة مرة بالتخويف منها ومرة بتعظيمها وتهويلها ﴿ اَلْمَاتَةُ ۞ مَا اَلْمَاتَةُ ۞ وَمَا أَدْرَكُ مَا الْمَاتَةُ ۞ السعاقة: ١ - ٣] ﴿ اَلْقَارِعَةُ ۞ مَا اَلْقَارِعَةُ ۞ السعامة: ١، ٢] ﴿ اَلْقَارِعَةُ ۞ السعامة: ١ - ٣] ﴿ اَلْقَارِعَةُ ۞ مَا اَلْقَارِعَةُ ۞ الله السعاء: ١] ﴿ يَتَأَيّهَا النّاسُ السّابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ۞ الانبياء: ١] ﴿ يَتَأَيّهَا النّاسُ النّاسُ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ ۞ الانبياء: ١] أمر مهول اتفَعُوا رَبّكُمُ مُ إِن رَزْلَةَ السّاعَةِ شَن مُ عَظِيدٌ ۞ اللحج: ١] أمر مهول جداً ﴿ وَأَنذِرَهُمْ يَوْمَ الْلَازِفَةِ ﴾ [عافر: ١٨] ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْلَازِفَةِ ﴾ [عافر: ١٨] ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْلَائِنَ كَفُرُوا لَا يَعْسَم عليها ﴿ وَيَسَانُهُ وَلَوْ اللّهِ عَلْ الله عَلَى وَرَقِ النّائِينَ كُمُوا لَا الله وَيَ النّائِينَ كَفُرُوا أَن لَن يُعَمُّوا لَا الله وَيَ النّائِينَ كَانُوا أَن لَن يُعَمُّوا فَلُ وَرَقِ لَنْ الْمَوْمَن ينظر إلى ما ذكر ويشاهد، والمقصود بتهويله بتفاصيلها كأن المؤمن ينظر إلى ما ذكر ويشاهد، والمقصود بتهويله بتفاصيلها كأن المؤمن ينظر إلى ما ذكر ويشاهد، والمقصود بتهويله

وتعظيمه وتكريره والتخويف به أن يتنبه الإنسان وأن يستعد، وسميت القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم أحياء ويجمعون في صعيد واحد في موقف هائل جداً لا نسبة لحياة الإنسان الدنيوية إليه، فيقومون خمسين ألف سنة والنار محيطة بهم، والشمس قريبة من رؤوسهم، وتصبح حرارة الأرض لا تطاق، والله أعلم كيف تكون هذه الحرارة، ولهذا أخبر الرسول را تقاس بالأمور الحاضرة، وإنما يؤمن بها سبعين ذراعاً، وهذه الأمور لا تقاس بالأمور الحاضرة، وإنما يؤمن بها كما أخبر بها رسول الله ينهم، فيعرقون حتى يلجم أحدهم عرقه فلا يستطيع أن يتكلم، فيصل العرق إلى أن يغطي فمه، ويختلفون في ذلك، يستطيع أن يتكلم، فيصل العرق إلى أن يغطي فمه، ويختلفون في ذلك، فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى صدره، ومنهم إلى أذنيه (۱)، ووقوفهم في هذا المقام جاء أنهم يتمنون القضاء بينهم ولو إلى النار مما يدل على شدة الموقف وهوله، والقيامة هي النفخ في الصور، والنفخ في الصور اختلف العلماء فيه كم

فمنهم من يقول ثلاث، ولا شك أن المذكور في القرآن من النفخات أنها ثلاث، ولكن هل هي ثلاث بالعدد؟

﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصَّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ ﴾ [النمل: ٨٧] ﴿ وَنُفِخَ فِي الْفَهُورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنظُرُونَ ﴿ ﴾ [الزمر: ٦٨] فهنا ذكر نفختين، في سورة النمل ذكر أنها للفزع، فهل تكون هذه ثالثة؟ أو أن الفزع قبل الصعق ثم يحدث الصعق فتكون واحدة؟ وهذا هو الصحيح أنها اثنتان،

ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وللهذا ثبت في النبي بكل أنه قال: «بين النفختين أربعون» (١) فقيل لأبي هريرة: سنة. قال: أبيت. قيل: شهر. قال: أبيت. يعني: التمييز لم يذكر هل هو سنة أو شهر أو يوم؟

وفي الصحيحين أن النبي على يقول: "ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من ينفض التراب عن رأسه فأجد موسى باطشاً بقائمة من قواثم العرش" (٢). وهذا يدل على أنها نفختان، أما الذين قالوا: إنه جاء التصريح بأنها ثلاث في حديث الصور الطويل صراحة، نقول: إن حديث الصور ضعيف لا تقوم به الحجة، فالنفخة الأولى لموت من كان حياً، الما الأموات لا يحسون بها، وتكون بعدها الأمور هائلة مثل تزلزل الأرض وتدكدك الجبال وتكوير الشمس والقمر والنجوم، ثم النفخة الثانية للبعث. جاء في الحديث الصحيح: "إن السماء تمطر أربعين يوماً الثانية للبعث. جاء في الحديث الصحيح: "إن السماء تمطر أربعين يوماً ماء كمني الرجال" فينبت الناس بذلك من قبورهم، والإنسان إذا مات تحلل بدنه وصار تراباً ولا يبقى فيه إلّا عجب الذنب أو عجم الذنب، جاء بالميم وجاء بالباء، وهو جزء صغير جداً في أسفل الظهر، في العصعص، كالبذرة، وهو لا يفنى، بخلاف بقية البدن فهو يعود تراباً، فتعود بعد ذلك نفس الأجزاء التي تحللت إلى تراب وتفرّقت لتلتثم بإذن الله جلّ وعلا، ويكون الإنسان هو نفسه الذي كان في الدنيا

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤٩٣٥)، كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ يَوْمَ يُنفَخُ فِ الشُّورِ فَنَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿ ﴾ [النبأ: ١٨]؛ ومسلم (٢٩٥٥)، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ما بين النفختين، من حديث أبي هريرة ﴿ ٢٩٥٥) في وصحيح الجامع .

<sup>(</sup>٣) رواه الحاكم في «المستدرك» (٨٥١٩)؛ وابن أبي شيبة في «المصنف».

بأجزائه، حتى الجزء الذي قطع منه يعود، لهذا قال ﷺ: «تحشرون حفاة عراة غرلاً ومعنى حفاة: جمع حافٍ؟ أي: بدون نعال، وعراة: جمع عار؛ أي: بدون ثياب، وغرلاً؛ أي: غير مختونين؛ أي: أن الجزء الذي أخذه الخاتن وهي القلفة التي رميت تعود حتى يذوق الإنسان في جميع بدنه ما عمله في الدنيا ويقاسي ذلك. ولما سمعت عائشة عليها قول الرسول ﷺ في ذلك قالت: واسوءتاه، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض! قال لها ﷺ: «الأمر أشد من ذلك»(١) فلا ينظر أحد إلى أحد فالأمر هائل جداً، فكل إنسان يقول: نفسى نفسى، قد بلغت القلوب الحناجر، ولو أن هناك موت لماتوا ولكن لا موت، كما قال الله شَدِيدٌ﴾ [الحج: ٢] فمن يراه يحبسه سكران ولكن ليس هناك سكر، بل هو العذاب والهول الهائل، وهذا الذي يجب الإيمان به والاستعداد له، وكثير من الناس ما يريد ذكر هذه الأمور، وإذا ذكرت أعرض عنها، وكثير من الناس لو شكك في هذا لشك، والشك في هذا كفر، فهذا الذي ذكره الله جلّ وعلا في كتابه عن أنبيائه كلهم وأكثر منه في القرآن؛ لأن هذا سيكون في آخر هذه الأمة، ستنتهي الدنيا على هذه الأمة، ولهذا قال الله جلّ وعلا: ﴿ أَقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ﴿ ١ ﴾ [القمر: ١] ويقول ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين»(٢) ويشير بأصبعيه السبابة والتي تليها .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٤٩٣٦)، كتاب التفسير، باب سورة النازعات، من حديث سهل بن سعد؛ مسلم (٥٢٤٥)، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قرب الساعة، من حديث أنس فيه.



#### فَيَقُومُ النَّاسُ مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

يقومون بعد النفخ في الصور النفخة الثانية، التي إذا نفخ فيه كما يقول جلّ وعلا: ﴿ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ﴾ [الزمر: ٦٨] ثم يسيرون على المحشر، وهي أرض بيضاء نقية كقرص البر النقى لم يسفك عليها دماء ولم يعمل عليها معصية، وتمد ويزاد فيها، وذلك أن الجبال ذهبت والمنخفضات سويت ومدت كمد الأديم، يعنى: الجلد الذي يمده الدابغ بعدما يدبغه حتى تتسع للناس، سئل النبي على أين الناس ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُّ ﴾ [إبراهيم: ٤٨] فقال في رواية: «هم على الجسر». وفي رواية: «في الظلمة عند الجسر»(١) معنى ذلك: أن الجسر يتسع للناس ليركبوا عليه، مع أنه سيأتي وصفه، وصف أنه مضطرب وحار، فيقومون من قبورهم أحياء يسيرون، عادت أجسامهم من التراب فصارت نشأة أخرى، وقد أخبر الله جلّ وعلا أن هذه كالأولى وأن هذه أهون عليه من الأولى، ولله المثل الأعلى. يـقــول الله جــلّ وعــلا: ﴿فَيْلَ ٱلْإِنسَانُ مَا ٱلْفَرَهُ ۞ مِنْ أَي شَيْءٍ خَلَقَكُم ۞ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُم فَقَذَّرَهُ ١٨ ﴿ عبس: ١٧ ـ ١٩] خلقه من نطفة، قطرة ماء، ثم استحالت هذه إلى دم، ثم استحال الدم إلى قطعة بين دم ولحم، ثم استحالت فصارت عظاماً ولحماً وأعصاباً، ثم كوّنت وفتق فيها السمع والبصر والأحشاء وركب تركيباً جديداً، أما هذه فهي الأجزاء التي تحللت وصارت تراباً فتجتمع وتركب كما ركبت سابقاً، فيقوم الإنسان حياً على الصفة التي مات عليها.

<sup>(</sup>۱) مسلم (٤٧٣)، كتاب الحيض، باب بيان صفة مني الرجل والمرأة وأن الولد مخلوق من مائهما؛ ابن حبان (٧٥٤٥)، كتاب إخباره على عن مناقب الصحابة.

### حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً، وَتَدْنُو مِنْهُمْ الشَّمْسُ،

جاء أن الشمس تكون عنهم ميلاً، فيقول الراوي: لا أدري أهو الميل الذي تكحل به العين، أو الميل المسافة؟

وحر الشمس لا يُطاق مع أنها رفيعة جداً، فكيف يكون حرها إذا دنت وصارت بمقدار ميل مع حر النار؟ وأن النار تكون قريبة من المحشر.

#### وَيُلْجِمُهُمْ الْعَرَقُ،

وإلجامهم العرق لا يكون لهم كلهم، فمنهم الأنبياء والصالحون والشهداء والأبرار وهم لا يخافون في ذلك اليوم ولا ترهقهم ذلة ولا يلحقهم ما يلحق الناس، ولكن سائر الناس وأكثرهم، وأشدهم الكفار ثم العصاة وهم أكثر الناس، ثم بعد ذلك الوقوف الطويل يلهمهم الله جلّ وعلا \_ إذا أراد أن يرحمهم ألهمهم \_ أن يطلبوا الشفاعة كما في "صحيح مسلم": "بجمع الله الأولين والآخرين فيقفون وقوفاً طويلاً فيلهمهم الله جلّ وعلا أن يطلبوا الشفاعة وفيهم أنبياؤهم" (١) يعني: واقفون معهم، فإذا طلبت الشفاعة وشفع الله جلّ وعلا نبيه جاء للمحاسبة، وهو الذي يتولى حساب عباده جلّ وعلا بنفسه، والناس في المحاسبة أقسام ثلاثة:

القسم الأول: يذهب إلى النار، وهم الكفار الذين ليس لهم حسنات، وليس مع الكفر حسنة، أما لو قدر أن الكافر يعمل أعمال برّ

<sup>(</sup>۱) صحيح. وهو في «المسند» (۲/ ٤٣٥) بسند الصحيحين، وهو مخرّج في «ظلال الجنّة» في تخريج السنّة (۸۱۱). ألباني.

كالإحسان إلى الناس والصدقة وغير ذلك، فإن هذا جاء أنه يجزى به في الدنيا في صحة بدنه وفي زيادة ماله وفي أمور الدنيا الأخرى، أما في الآخرة ليس له شيء؛ لأن من شرط قبول العمل الإيمان وهو كافر، فعمله حابط، فهؤلاء لا يحاسبون كما قال المؤلف، ولكن تعدّ عليهم أعمالهم وسيئاتهم فيذهبون إلى النار، يقول الله جلّ وعلا: ﴿فَلا نُقِيمُ لَمُم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم الكهف: ١٠٥].

القسم الثاني: يقابل القسم الذي قبله تماماً، من المؤمنين سيئاتهم قليلة وحسناتهم كثيرة، فهؤلاء يسبقون إلى الجنة بلا حساب، كما قال على الما عرضت عليه الأمم وقيل له: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بلا حساب ومن يلحق بهم، قد جاء أن مع كل ألف سبعون ألفاً وجاء أكثر من ذلك.

القسم الثالث: من له حسنات وسيئات، يحاسبون وتعرض عليهم أعمالهم، قال الله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُونِى كِلْبَهُ بِيَمِينِهِ، قَالَ الله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُونِى كِلْبَهُ بِيَمِينِهِ، قَالَ الله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُونِى كِلْبَهُ بِيَمِينِهِ، قَالَ الله تعالى: ٧، ٨].

#### فَتُنْصَبُ الْمَوَازِينُ، فَتُوزَنُ بِهَا أَعْمَالُ الْعِبَادِ،

يقول بعض العلماء: إن نصب الموازين بعد المحاسبة، والحساب هو تعديد الأعمال على الإنسان، يقال: إنك فعلت كذا يوم كذا وكذا، وكذلك يأتي بالشهود، والشهود أنواع، إما شهود من النفس، وإما شهود من الأرض كما قال الله جلّ وعلا: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالْهَا ﴾ وَأَخْرَجَتِ من الأَرْضُ أَنْقَالُهَا ﴾ [الزلزلة: ١، ٢] يعني: الأموات الذين في بطنها أو على ظهرها؛ لأنهم صاروا تراباً ﴿وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَمَا ﴾ والزلزلة: ٣، ٤] تخبر بما فعل على ظهرها، فالتراب

والحصى والجبال وغيرها يحدث، يقول عمل فلان في يوم كذا كذا وكذا، فهم شهود على الإنسان؛ لأن الله جلّ وعلا يقيم الحجة على خلقه ويعذر إليهم، فإنه يحب العذر جلّ وعلا ولهذا أرسل الرسل، ثم بعد ذلك تنصب الموازين، وجاءت بلفظ الموازين، فهل هي كثيرة؟ كـقـولـه جـلّ وعـلا: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِينَـمَةِ فَلَا لُظَـلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّكُو مِنْ خَرْدُلٍ أَنْيَنَا بِهَا ۚ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِينَ ﴿ ﴾ [الأنبياء: ٤٧] ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ فَهَن ثَقُلَتْ مَوَذِينُهُم فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِينُهُم فَأُولَتِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم اللَّهِ الأعــــــــــراف: ٨، ٩] ﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴿ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿ وَمَا أَدْرَبُكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿ مِنْ مَكُونُ ٱلنَّاسُ كَالْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْمِهْنِ ٱلْمَنْفُوشِ ۞ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَزِبِنُهُ ۗ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَــَةِ رَاضِـــيَةِ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَزِبِــنُهُ ۗ ﴿ فَأَمْمُ مَكَاوِيَةً ﴿ وَمَا أَدْرَنكَ مَا هِيَهُ ۞ نَازُ حَامِيَةٌ ۞ ﴾ [القارعة: ١ ـ ١١] فجاءت الموازين مجموعة، فهل لكل إنسان ميزان أو لكل عمل ميزان أو هو ميزان واحد وجمع لكثرة ما يوزن به من الأعمال؟

ذكر القرطبي عن بعضهم أنه قال: إنه ميزان واحد كبير عظيم وفيه موازين معلقة به لكل عمل أو لكل إنسان.

ولكن هذا يحتاج إلى دليل، أو أنه كما يقول البغوي في تفسيره: إنه جمع لأن فيه كفتان وفيه لسان وفيه كذا وكذا، فهو كقوله جلّ وعلا: ﴿ كُذَّبَتْ قَوْمُ نُحِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ كُذَا الشعراء: ١٠٥] وهو رسول، وقوله: ﴿ يَتَأَيُّهُا الرسول المُومنون: ١٥] ويقول: إن المقصود هنا الرسول لأن الخطاب لمحمد عَلَيْهُ، ثم ما هو الذي يوزن؟ هل هو الإنسان نفسه أو عمله أو صحائف العمل؟

على خلاف بينهم، وقد جاءت الأدلة في هذا وهذا، ففي الأول: جاء أنه يأتي بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وكان عبد الله بن مسعود عليه يجنى الكباث من شجر الأراك، فنظر إليه الصحابة وإذا بالهواء يكاد يطير به، فضحكوا، فقال الرسول عَلَيْق: "مِمّ تضحكون؟» قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال: «ولكنها في الميزان أثقل من أحد»(١) فمعنى ذلك: أنه يوضع هو في الميزان. وفي الترمذي: «أنه يُصاح برجل من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له تسعة وتسعون سجلاً كل سجل مد البصر، فيقال له: تنكر من ذلك شيئاً؟ فيقول: لا، ويقرّ بأعماله وسيئاته فيقال له: لك عذر؟ لك حسنة؟ فيهاب الرجل ويقول: لا، فيقول الله: بلي، إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم شيئاً، فيؤتى ببطاقة مكتوب بها أشهد أن لا إله إلَّا الله فيقول: يا رب ما هذه أمام هذه السجلات، فيقال: إنك لا تظلم شيئاً، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة»(٢)، وهذا معناه: أن الصحائف هي التي توزن، وجاء أن أثقل ما يوضع في الميزان الخلق الحسن، وهذا معناه: أن الأعمال توزن، فالأعمال تجعل مجسدة، فتوزن وتشاهد وترى وليس هذا ممتنعاً أن يكون الجميع كله، يعني الشخص نفسه يوزن وأعماله توزن وصحائفه توزن، فيجوز أن يكون الجميع ويجوز أن يكون هذا لأناس، والله أعلم، لكن الأدلة تدل على أن الوزن لكل ما ذكر، أما جمع الميزان، فالذي

<sup>(</sup>١) حسن. رواه أحمد في «المسند» (١/ ٤٥٠) بسند حسن. ألباني.

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢١٣/٢)؛ والترمذي (٢٦٣٩) وحسّنه؛ وابن ماجه (٤٣٠٠)؛ والحاكم في «المستدرك» (١/ ٥٢٩) وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٣٥)، وللحافظ حمزة الكتاني (جزء البطاقة).

صححه المحققون أنه ميزان واحد، وجمعه بالنظر إلى ما وضع فيه من كثرة الأعمال، في حديث أبي مالك الأشعري الذي في «صحيح مسلم» عن النبي على أنه قال: «الطهور شطر الإيمان» إلى أن قال: «والحمد لله تملأ الميزان، (١) فهنا جعله مفرداً وجعله يمتلئ، وكذلك جاء أن الإنسان إذا وضع في قبره أنه يأتيه عمله بصورة رجل حسن الوجه، حسن الهيئة، طيب الرائحة فيقول له: أبشر باليوم الذي يسرك، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يبشر بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، وبالعكس إذا كان سيئ العمل يأتيه رجل قبيح المنظر منتن الرائحة فيقول: أبشر بما يسوؤك، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك السيئ. وفي حديث آخر: أن القرآن يأتي بصورة شاب شاحب اللون، فيأتي لصاحبه ويقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك أبشر ما يسرك الآن، يعنى: قراءته للقرآن وليس القرآن نفسه، كما جاء في الحديث: أن البقرة وآل عمران يأتيان كالغمامتين أو كالغيايتين أو كالطير الصواف (٢)، يعنى: ثواب القراءة، وإلا فالقرآن كلام الله جلّ وعلا، وإنما المقصود أن الأعمال تجسد يوم القيامة وتوزن وتشاهد وترى، وهذا يكون من أول القيامة، يعنى: إذا وضع الإنسان في قبره يشاهد شيئاً من ذلك.

<sup>(</sup>١) صحيح. وهو مخرّج في «تخريج مشكلة الفقر» برقم (٥٩). ألباني.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٣٣٨)، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة؛ الترمذي (٢٨٠٨)، كتاب فضائل القرآن عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في سورة آل عمران، من حديث النواس بن سمعان ﷺ.



# ﴿ فَمَن ثَقُلُتَ مَوَزِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ۞ وَمَنَ خَفَّتَ مَوَزِينُهُ فَ فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ۞ [المؤمنون: ١٠٣،١٠٢]. فَأُولَتِهِكَ ٱلْيَنِ خَيدُونَ الْمُفَامِنِون: ١٠٣،١٠٢].

معنى ﴿ خَيرُوا اَنفُسَهُم ﴾ أي: خسروها في جهنم، فهم اكتسبوا بأنفسهم وأعمالهم البقاء والخلود في جهنم ومعنى ذلك: أن الأنفس تجارة، بإمكان المرء أن يسعد بها سعادة أبدية لو آمن وعمل الصالحات، ولكنه خسرها فصار في جهنم وهي أعظم خسارة ولا تجبر أو تعوض، وجاء في آيات أنهم خسروا أنفسهم وأهليهم. يقول العلماء: إن أهليهم الذين خسروهم كما جاء في الأحاديث: أن الإنسان له مسكن في النار ومسكن في الجنة \_ كما قال رسول الله على أفإذا كان الإنسان كافراً يرث مسكنه في الجنة المؤمنون، فيكون قد خسر مسكنه وأهله الذين في الجنة، أما أهله الذين في الدنيا فقد انقطع النسب بينه وبينهم ﴿ فَإِذَا نُفِخَ المؤمنون؛ وَلَا يَسَاءَلُونَ الله المؤمنون؛ [المؤمنون: ١٠١].

#### وَتُنْشَرُ الدَّوَاوِينُ، وَهِيَ صَحَائِفُ الْأَعْمَالِ،

ومعنى تنشر: تفتح وينظر فيها، وكانت مطبقة مطوية، والدواوين: هي صحائف الأعمال التي سجلتها الملائكة؛ لأن كل عبد معه ملكان، أحدهم يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، كما قال على المعكم من لا يفارقوكم فاستحيوهم (۱) أي: أنهم كرام لا يفارقونكم فاستحيوهم؛ أي: استحوا منهم ولا تعملوا القبائح، يقول الله جلّ وعلا: ﴿إِذْ يَلَقَى النَّمَالِ فَيدُ ﴿ إِنْ مَلَكُمْ لَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلّا لَدَيْهِ رَفِيبٌ عَيدٌ ﴿ إِنْ مَلَكُمْ لَلْفِظِينَ ﴿ كَرَامًا كُنِينَ ﴾ [الانفطار: ١٠، الله كرام، فأكرموهم ولا تهينوهم وتعملوا أعمالاً يعني: أنهم عند الله كرام، فأكرموهم ولا تهينوهم وتعملوا أعمالاً

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۷۲٤)، كتاب الأدب عن رسول الله، باب ما جاء في الاستتار عند الجماع، من حديث ابن عمر شيء.

سيئة تسوؤهم، وجاء أنهما لا يفارقان العبد إلّا في حالة قضاء حاجته في الخلاء، ولو تكلم لاضطر أن يحضر ليكتب، وكذلك في حالة الجماع؛ لأن الملائكة لا تنظر على العورات بخلاف الشياطين، فإنهم يأنسون بالنجاسان والعورات، ولهذا يسن للإنسان أنه إذا أراد أن يتعرى أن يذكر ربه حتى يكون ذلك ستراً بينه وبين الشياطين.

فَآخِذٌ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وَآخِذٌ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ؛ كَمَا قَلَمَ اللهِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ؛ كَمَا قَلَمَ اللهِ أَوْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ؛ كَمَا قَلَمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

﴿ طُنَهِرُو ﴾ يعنى: عمله الذي يعمله، فيقال له: ﴿ أَقُرُّا كِنَبُكُ ﴾ وحاسب نفسك، فيجد فيه مثقال الذرة كما قال الله جلّ وعلا عن الكافرين أنهم قالوا: ﴿ يَوَيَّلَنَنَا مَالِ هَلْذَا ٱلْكِتَٰبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَنْهَأْ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرُا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩] ثم إذا نشرت وقرر بها تطايرت أيضاً. جاء في الحديث أنه عند النشر تعرض الأعمال ثلاث مرات، مرتان يكون من الإنسان جدال ونقاش، المرة الثانية تتطاير الصحف، فآخذ صحيفته بيمينه، وآخر آخذها بشماله، وآخر من وراء ظهره، تلوى يده الشمال وتجعل من وراء ظهره ثم يلوى عنقه ويجعل وجهه على قفاه، فيقال له: ﴿أَقُرَّا كِنْبُكُ ﴾ [الإسراء: ١٤] وهذه علامة الشقاء، يقول الله جلِّ وعلا: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِلنَّهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَآؤُمُ أَقْرَءُوا كِنَابِيهُ ١٩١ (الحاقة: ١٩] يعنى: أنه يمد كتابه إلى أهل الموقف فرحاً، وكأن أهل الموقف ليس لهم شغل إلّا أن ينظروا كتابه، من شدة ما استولى عليه الفرح، فذكر جلّ وعلا في هذا أنه كان من أهل اليمين الذين كانوا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ثم يقول: ﴿إِنِّي ظُنَتُ أَنِّي مُكَنِّي حِسَابِيَةُ ﴿ إِلَّهُ الحَاقَةِ: ٢٠] والظن هنا معناه: اليقين، وأنه سَعِدَ ﴿ فِي جَنَّكَةٍ عَالِيَـةِ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۞﴾ [الحاقة: ٢٢، ٣٣].

أما الآخر: ﴿ وَأَمَّا مَنَ أُونَى كِنَبُهُ بِشِمَالِهِ فَيُعُولُ بِنَكِنَنِي لَرَ أُوتَ كِنَبِيهَ ﴿ وَلَمَ أَدُرِ مَا حِسَايِهَ ﴿ فَيَكِبُهُ الْمَالِيهِ فَيَعُولُ بِنَكِنَيْ لَا أَي اليتني ما أوجدت ولا خلقت، ولكن لا يفيد التمني ولا الحسرات، ويقول جل وعلا في آيات أخرى ﴿ يَتَأَيُّهَا آلِاسَنُ إِنَكَ كَادِحُ إِلَى رَئِكَ كَدْمًا فَمُلَقِيهِ جل وعلا في آيات أخرى ﴿ يَتَأَيُّهَا آلِاسَنُ إِنَكَ كَادِحُ إِلَى رَئِكَ كَدْمًا فَمُلَقِيهِ فَي فَامَنُ حِسَابًا بَسِيرًا ﴿ وَ وَبَعَلِهُ إِلَى اللهُ وَيَا اللهُ اللهُ اللهُ وَيَهَدِ إِلَيْكَيَّذِينَ ﴾ [الانشقاق: ٦ - ٩] يعني: أهله في الجنة. نسأل الله الكريم من فضله ﴿ وَيَلُ فَوَمَدٍ لِللهُ كَنِينَ إِلَيْكَيِّينَ إِلَيْكَيْرِينَ إِلَيْكَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا يَعْمَلُونُ وَلَى مُنْكُونُ وَلِي اللهُ عَلَى عَلَيْهُ إِلَيْكَيْمُ اللهُ ال

#### وَيُحَاسِبُ اللهُ الخَلَاثِقَ

فرداً فرداً، ﴿وَهُوَ أَسَرُعُ الْخُنسِينَ﴾ [الانعام: ٦٢] وتكون المحاسبة في آنٍ واحد، وكل واحد يكلمه الله ويرى أنه لا يكلم غيره، وهو يكلم عباده كلهم في آنٍ واحد جلّ وعلا: ﴿وَهُوَ أَشَرُعُ ٱلْخُنسِينَ﴾ [الانعام: ٦٢].

#### وَيَخْلُو بِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ، فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ؛

وخلوه بأن يجعله خالياً من الناس فقط، وهو جلّ وعلا العلي الأعلى، فهو على عرشه ويستر عبده المؤمن من الخلق إذا أراد رحمته، فيقرره بذنوبه فيقرّ، فإذا أقرّ واعترف ورأى أنه هلك يقول الله جلّ وعلا

له: «أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم»(١). ثم يعطى صحيفته بيمينه، في حديث عبد الله بن عمر الذي في الصحيحين قيل له: كيف سمعت رسول الله عليه يقول في النجوى، يعني: أن الله يناجي عبده، قال سمعته يقول: «يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفه، فيقرره بذنوبه، فإذا أقر بها، قال له جل وعلا: أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم،(٢).

## كَمَا وُصِفَ ذَلِكَ فِي الْكِتابِ وَالسُّنَّةِ.

يعني: وصفه في الكتاب والسنة طويل وكثير جداً؛ لأن الرسول على هو رسول الساعة، وهو الذي على أمته تقوم القيامة، فجاء بتفاصيل ذلك تفصيلاً عجيباً، ولهذا كل من آمن بالرسول على لم ينكر ذلك، وإنما الفلاسفة الذي قلنا إنهم قالوا: إن هذا الذي جاء به محمد على من من باب التخييل، وأن هذه أمور تخييلية؛ لأنه لا يصلح الناس إلا ذلك، وإن كانت في الواقع ليست شيئاً، خيال وكذب، لهذا جعلوا النبوة بالإمكان، إذا اجتمع في الإنسان ثلاثة صفات فبإمكانه أن يكون نبياً.

وَأَمَّا الْكُفَّارُ؛ فَلَا بُحَاسَبُونَ مُحَاسَبَةً مَنْ تُوزَنُ حَسَنَاتُهُ وَسَيِّنَاتُهُ؛ فَإِنَّهُ لَا حَسَنَاتَ لَهُمْ، وَلَكِنْ تُعَدُّ أَعْمَالُهُمْ، فَتُحْصَى فَيُوقَفُونَ عَلَيْهَا، وَيُقَرَّرون بِهَا وَيُجْزَوْنَ بِهَا.

ثم يذهب بهم إلى النار، بعد ذلك يقول الله جلّ وعلا لهم: ماذا تريدون؟ فيقولون: نريد الماء، قد عطشنا. فيقول: ألا تردون. فيرون جهنم كأنها سراب، فيظنون ماءً فيردونها فيقعون فيها، وكذلك الذين يكونون على باطل وهم يرون أنهم على حق، يعني: من أهل البدع

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه،



المكفرة كما قال الله جلّ وعلا: ﴿ عَلْ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْعَنشِيَةِ ﴿ ﴾ الغاشية هي: القيامة ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَإِنْ خَلْيْمَةً ﴾ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴾ تَصَلَى نَارًا حَامِيةً ﴾ الغاشية: ١ ـ ٤] كثير من المفسرين يقولون: هؤلاء أهل البدع الذين تكون بدعهم مكفرة، يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون ويتعبون، ولكنهم في جهنم لأنهم تركوا الأصول وارتكبوا كفراً.

## وَفِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ الْحَوْضُ الْمَوْرُودُ لِلنَّبِيِّ ﷺ

الحوض: هو مجتمع الماء الذي يجتمع فيه، وقد جاء وصفه بأنه مسيرة شهر، عرضه شهر وطوله شهر، وأنه يأتي عليه يوم والناس عليه زحام، وعدد كيزانه مثل عدد نجوم السماء، يعني: كثيرة جداً، ولا يلزم أن تكون بعدد نجوم السماء، وجاء أن لكل نبي حوض (١)، غير أن أعظم الأنبياء حوضاً وأكبرها وأحسنها هو حوض نبينا ﷺ، وهو يكون قائماً عليه ومعه عصا يذود الناس عنه، قيل له: كيف تعرف أمتك في الأمم؟ فقال: «أرأيتم لو أن رجلاً له خيل محجلة وأخرى دهم أليس يعرفها؟» قالوا: بلى. قال: «إنكم تردون على الحوض غراً محجلين من أثر الوضوء» (١) الغرة: تكون في الوجه، والتحجيل: يكون في الرجلين.

<sup>(</sup>۱) حسن. أخرجه الترمذي (۲/۲) طبع الهند، وقال: غريب، ثم ذكر أنه ورد مرسلاً وقال: «وهو أصح». ورواه الطبراني أيضاً كما في «المجمع» (۲۱/۲۰) وقال: «وفيه مروان بن جعفر السمري، وثقه ابن أبي حاتم، وقال الأزدي: يتكلمون فيه، وبقية رجاله ثقات، ثم وجدت ما يقوي الحديث، فخرجته في «الصحيحة» (۱۵۸۹). ألباني.

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳۱۳)، من حدیث نعیم بن عبد الله: أنه رأی أبا هریرة یتوضأ فغسل وجهه ویدیه حتی کاد یبلغ المنکبین ثم غسل رجلیه حتی رفع إلی الساقین ثم قال: سمعت رسول الله ﷺ یقول: "إن أمني بأتون یوم القیامة غراً محجلین من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن یطیل غرته فلیفعل». ورواه ابن ماجه (۲۹۲۶)، من حدیث ربعی عن حذیفة قال: قال رسول الله ﷺ: "إن حوضي الأبعد من أیلة إلی عدن، =



مَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ، وَأَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ، آنِيَتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، طُولُهُ شَهْرٌ، وَعَرْضُهُ شَهْرٌ، مَنْ يَشْرَبُ مِنْهُ شَرْبَةً؛ لَم يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَداً.

وقد اختلف العلماء في مكانه، جاءت عدة أحاديث فيه، فمن الأحاديث التي تدل على أنه بعد الصراط حديث أبي رزين العقيلي وفيه: فيسلكون جسراً من النار يطأ أحدكم الجمرة فيقول: حس، فيقول ربك أو أنه قال: فيطلعون على حوض الرسول على أظمأ والله ناهلة ما رأيتها قط، ولعمر إلهك ما يسبط أو قال: ما يسقط واحد منكم يده إلا وضع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى (۱)، يعني: إذا شرب هذه الشربة تطهر من كل شيء، فهذا ظاهره \_ كما هو واضح \_ أنه بعد الصراط، وهناك أحاديث أخرى تدل على أنه قبل الصراط، ولهذا أشكل على كثير من العلماء كيفية الجمع، فجمع بينهما ابن القيم بأن قال: الأحاديث يوافق بعضها بعضاً ويصدق بعضها بعضاً، وقد قال على طوله شهر وعرضه شهر، فلا مانع أن يكون أوله في المحشر وآخره بعد الصراط».

ولكن الله أعلم؛ لأن الصراط فوق جهنم، فكيف يكون أوله في المحشر، يعني جهنم حالت بينهم وبين الجنة، ولا سلوك إلى الجنة إلا من فوقها، وفي هذا يقول الله جلّ وعلا: ﴿وَإِن مِّنكُمْ إِلّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿ فَي حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿ فَي الَّذِينَ اتَّقُواْ وَنَذَرُ الظّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴿ فَي اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد النجوم ولهو أشد أيضاً بياضاً من اللبن وأحلى من العسل والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه، قيل: يا رسول الله أتعرفنا؟ قال: "نعم تردون عليّ غراً محجلين من أثر الوضوء ليست لأحد غيركم».

<sup>(</sup>١) أحمد (١٥٦١٧)؛ والحاكم في «المستدرك» (٨٨٣٥).

[مريم: ٧١، ٧٢]، فكيف يكون أوله في المحشر وآخره بعد الصراط؟ وجهنم حالت بينهم وبين الجنة، والعبور من فوق جهنم؟

ولهذا جمع غيره بأن قال إن هناك حوضان، واحد في المحشر والآخر قبل دخول الجنة، والله أعلم، المهم أن النبي على له حوض يصب فيه ميزابان من الجنة، يقول الله جل وعلا: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْتُرَ فِي فَصَلِ لِرَبِكَ وَأَنْحَرُ فَلَ [الماعون: ١، ٢] جاء في حديث أنس وغيره أن النبي على أغفى إغفاءة واستيقظ وهو يضحك، فقال: «ألا تسألوني مم أضحك» قالوا: مم تضحك يا رسول الله. قال: إن الله أعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة فيه خير كثير، ترد عليه أمتي»(١).

الحوض قد تكاثرت الأحاديث فيه وقد بلغت حد التواتر، وكذب به أهل البدع مثل المعتزلة والخوارج وغيرهم بناءً على أصولهم.

# وَالصِّرَاطُ مَنْصُوبٌ عَلَى مَثْنِ جَهَنَّمَ،

متن جهنم هو أعلاها، أي: فوقها، والصراط في اللغة: هو الجسر الذي يكون بين جبلين أو بين فضاء وفضاء وقد يكون تحته ماء أو نهر أو ما أشبه ذلك، والمقصود هنا بالصراط: المعبر الذي يعبر عليه الخلائق إلى الجنة، وجاء الصراط في كتاب الله على قسمين:

أحدهما: المعنوي، وهو الشرع الذي جاء به رسول الله ﷺ، وقد أوجب الله علينا أن نسأله هدايته لهذا الصراط في كل ركعة من ركعات الصلاة في قوله جلّ وعلا: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَطَ النَّسْتَقِيمَ ﴿ الفاتحة: ٦] الفاتحة: ٦] الذي لا اعوجاج فيه، ومعلوم أنه إذا أطلق الصراط فلا بد أن يسع للسلوك عليه ولا بد أن يكون مستقيماً وواضحاً، واستقامته كونه عدل وحق ليس فيه غموض ولا التواء لا في المعنى ولا في الحس.

<sup>(</sup>۱) صحيح. وهو في «المسند» (۱۰۲/۳) بسند صحيح على شرط مسلم، وقد أخرجه في «صحيحه». ألباني.

الثاني: الحسي، وهو الذي يسلك بالأقدام ويسار عليه، وهو الجسر الذي يوضع على جهنم من فوقها؛ لأن جهنم تكون محيطة بأهل الموقف من جميع الجوانب، وليس هناك معبر إلا من فوقها، فينصب الصراط في ذلك اليوم، يجعله الله على متنها أي: من فوقها، ولهذا جاء وصفه بأنه حار جداً وأحر من الجمر؛ لأن تحته جهنم وحرها شديد جداً لا نعهده نحن، ولهذا جاء أن النار التي في الدنيا جزء من سبعين جزء من نار جهنم، وإن كانت هذه كافية، ولكن عذاب الله شديد، ومع ذلك جاء عن بعض الصحابة وغيرهم أنه دقيق أدق من الشعر وحديد كحد السيف، والمشي عليه ليس بقوة البدن وإنما هو بالعمل، إذا كان الإنسان مستقيماً على الصراط المعنوي الذي جاء به رسولنا على الصراط المعنوي الذي جاء به رسولنا على جهنم.

## وَهُوَ الْجِسْرُ الَّذِي بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، يَمُرُّ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ،

الجنة في السماء والنار دونها، وسلوك الناس يكون على قدر استقامتهم في هذه الدنيا، فمن كان متقياً محارم الله ومتقياً أن يترك شيئاً من واجباته التي أوجبها عليه فإنه يكون مستقيماً على ذلك الصراط، أما إذا كان مضيعاً مفرطاً فقد يتعثر ولا يستطيع العبور.

## فَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَلَمْحَ الْبَصَرِ،

يعني بسرعة كبيرة، جاء في الحديث أن بعضهم كانقضاض الكوكب<sup>(١)</sup>، يعنى أسرع مما هو معهود في الدنيا من سرعة المرور.

<sup>(</sup>۱) صحيح. وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٧٦)، وأظن أن البيهقي من طريقه رواه. وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي.

قلت: وفيه يزيد بن عبد الرحمٰن، ولم يخرج له الشيخان شيئاً، ثم هو وإن كان صدوقاً، فقد كان يخطئ كثيراً، وكان يدلس، كما في «التقريب»، وقد صرح في هذا =



وَمِنْهُمُ مَنْ يَمُرُّ كَالْبَرْقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالرِّيحِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمُرُّ كَالْفَرَسِ الْجَوَادِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرُّ كَرُكَّابِ الْإِبِلِ،

وهو سريع أيضاً.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُو عَدُواً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي مَشْياً، وَمِنْهُمْ مَنْ يَزْحَفُ زَحْفاً، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْطَفُ خَطْفاً وَيُلْقَى فِي جَهَنَّمْ؛ فَإِنَّ الْجِسْرَ عَلَيْهِ كَلَالِيبُ تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ.

فيختلف الناس كاختلافهم في فعل الواجبات وترك المحرمات والتزام الأمر وتقوى الله جلّ وعلا، فيظهر اختلافهم هناك جلياً واضحاً، ومنهم من يخطف كما يقول النبي عَيِيرُ: «على الصراط كلاليب وحسك كحسك السعدان» (۱) والسعدان شُويكة تكون في نجد ويكون في وسطها شوك كثير متعقف، ولكن هذه لا يعلم عظمها إلا الله، والكلاليب تمسك الناس وتلقيهم في النار، وهذا تكاثرت فيه الأحاديث عن رسول الله عيرًا فهو مما يجب الإيمان به وسيمر الإنسان عليه ولا بد، فينبغي أن يستعد له، وجاء أنه مدحضة مزلة، تزل عليه الأقدام، والمدحضة: هي الأرض التي يكون فيها طين ويأتيها الماء كثيراً فلا تمسك عليها الأرجل فتزل، ومزلة صفة للمدحضة.

الأثر بالتحديث، فأمنا بذلك تدليسه، فإنما يخشى منه الخطأ فيه، لكنه قد توبع كما يأتي، فأمنا بذلك خطأه أيضاً. وقد أخرجه الحاكم أيضاً (١/٥٩٠ ـ ٥٩٠) بتمامه مطولاً؛ وكذا الطبراني في «المعجم الكبير» (٢/٤٦/٣ ـ ٢/٤٦)، من طريق أبي خالد هذا عن ابن مسعود مرفوعاً، وقد تابعه زيد بن أبي أنيسة مرفوعاً أيضاً بتمامه عند الطبراني، وزيد ثقة، فصح بذلك الحديث والحمد لله. ألباني.

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه (٤٢٧٠)، كتاب الزهد، باب ذكر البعث؛ أحمد (١٠٦٥٩)؛ الحاكم في «المستدرك» (٨٨٩٠)، من حديث أبي سعيد الخدري ﴿ الله ٨٨٩٠)،



### فَمَنْ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ؛ دَخَلَ الْجَنَّةَ

فمن مر على الصراط وانتهى دخل الجنة، ومن تعثر وسقط فيكون بحسب ما يقوم في قلبه من الإيمان وعدمه، قد يبقى وقتاً فيخرج، وقد لا يخرج إذا لم يكن عنده إيمان، فالذين يعبرون على الصراط هم المسلمون ومن كان ظاهره الإسلام، أما الكفرة فيتساقطون في النار، وقد فسر قول الله جل وعلا: ﴿وَإِن مِنكُرُ إِلّا وَارِدُها كَانَ عَلَى رَبِّك حَتّا مَقْضِيًا فسر قول الله جل وعلا: ﴿وَإِن مِنكُرُ إِلّا وَارِدُها كَانَ عَلَى رَبِّك حَتّا مَقْضِيًا فسر قول الله جل وعلا: ﴿وَإِن مِنكُرُ إِلّا وَارِدُها كَانَ عَلَى رَبِّك حَتّا مَقْضِيًا فسر قول الله جل وعلا: ﴿وَإِن مِنكُر إلّا الذي يمر كلمح البصر وكخطف فيه بشيء من لفح جهنم وحرها، إلا الذي يمر كلمح البصر وكخطف البرق وكالريح، ومن الناس من يدخل الجنة بغير حساب، وجاء عددهم سبعون ألفاً، وإن كان مع هذا العدد زيادة، بعضهم يبقى وقتاً طويلاً على الصراط، مرة يحبو ومرة يزحف ومرة يتعلق.

فَإِذَا حَبَرُوا عَلَيْهِ؛ وَقَفُوا عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقْتَصُّ لِيَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا هُذَّبُوا، وَنُقُوا؛ أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ.

يعني بعد عبورهم، والقنطرة: هي البناء المرتفع الذي يعبر عليه وتكون محلاً لحبسهم حتى يُقتص منهم، وهذا لمن علم الله جلّ وعلا أن القصاص بالحسنات، فهؤلاء علم الله جلّ وعلا أنهم كلهم يدخلون الجنة وإن كان بعضهم عليه حقوق لبعض فإنها تؤخذ ويعطى صاحب الحق، فيصبح صاحب الحق خالصاً ليس له مطلب وبذلك تنقى قلوبهم ولا يصبح على بعضهم لبعض طلبات أو عليه غل، فلا يدخلون الجنة حتى يتطهروا من كل غل وحقد يكون في نفوسهم، فإذا اقتص لبعضهم من بعض وهذبوا من المظالم ونقوا مما في نفوسهم هناك أذن لهم في دخول الجنة؛ لأن المجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب يكون طيبه ظاهراً وباطناً، يعني باطناً في



قلبه، فليس فيه حقد ولا غل ولا شيء على إخوانه، وظاهراً قد طابت أعماله وطاب جسده.

وَأَوَّلُ مَنْ يَسْتَفْتِحُ بَابَ الْجَنَّةِ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنَ الْأُمَم أُمَّتُهُ.

وقد جاء النص بذلك، فأمته أول من يبعث من الأمم من قبورهم، وأول من يعبر على وأول من يسبق إلى الموضع المرتفع، في المحشر، وأول من يعبر على الصراط، وأول من يدخل الجنة؛ لأنهم أفضل الأمم عند الله جلّ وعلا، ولكن من عصا وخالف يكون عذابه أشد \_ نسأل الله العافية \_ يقول الله جلّ وعلا: ﴿ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] وهذه الخيرية اكتسبت بقوله: ﴿ تَأْمُرُونَ بِأَلْمَعُرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] وهذه الخيرية عمران: ١١٠] وكذلك قوله جلّ وعلا: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمّةً وَسَطًا ﴾ [البقرة: ١٤٣] ووسطاً يعني خياراً، وفي الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: «أنتم توفون سبعين أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله »(١).

وقد يقول قائل: القرآن فيه قول الله جلّ وعلا: ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَءِيلَ الْخُرُوا نِعْمَتِي اللّهِ عَلَى الْفَالَمِينَ ﴿ وَالْفِيمَ عَلَى الْفَالَمِينَ ﴾ [البقرة: ٤٧] ﴿ وَلَقَدِ اَخْتَرَنّتُهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْفَالَمِينَ ﴾ [الدخان: ٣٦] ﴿ وَلَقَدْ مَالْيَنَا اللّهِ اللّهِ عَلَى الْفَالَمِينَ الطّيبَنتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى الْفَالَمِينَ بَنِي الطّيبَنتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى الْفَالَمِينَ بَنِي السّرَّةِيلَ الْمَكِنَابُ وَلَفُّكُمْ وَالنَّبُونَ وَرَزَقْنَهُم مِنَ الطّيبَنتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى الْفَالَمِينَ الطّيبَنتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى الْفَالَمِينَ السّرائيل وعلى العالمين، والعالمون: هم الأمم، فكيف تكون هذه الأمة هي أفضل الأمم؟.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱۹۱۷۲)؛ والحاكم في «المستدرك» (۱۹۸۸)؛ والبيهقي في «السنن الكبرى»؛ والطبراني في «المعجم الكبير والأوسط»، جميعها من حديث حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه، عن جده.

## وَلَهُ ﷺ فِي الْقِيَامَةِ ثَلَاثُ شَفَاعَاتٍ:

الشفاعة مأخذوة من الشفع وهو يقابل الوتر، وسميت شفاعة لأن طلب الشافع ضم إلى طلب المشفوع له، فبعدما كان وتراً صار شفعاً، وقد يقال أيضاً لأن الشافع شفع المشفوع له فهو كان وحده فصار شفعاً، والشافع كذلك يشفع المشفوع عنده إذا كان من بني آدم، فقد يؤثر عليه ويحرك الهمة عنده ويكون بشفاعته معه شافعاً، يعني أنه يتحرك عند قضاء الحاجة كما تحرك الشافع فصاروا اثنين، أما الله جلّ وعلا فهو وتر لا أحد يشفعه ولا تؤثر شفاعة الشافع عنده بشيء، أي: على إرادته وما يريده ويقضيه جلّ وعلا، فكل شيء بيده، ولكن لله جلّ وعلا أسباباً هو الذي رتبها وقضاها وأرادها، ولهذا هو الذي جلّ وعلا يلهمهم طلب الشفاعة إذا أراد رحمتهم، كما جاء ذلك صريحاً في صحيح مسلم أنه يلهمهم طلب الشفاعة فيطلبوها.

قال: «ثلاث» ثم ذكر أربعاً، وتعريف الشفاعة في الاصطلاح: أنها



ضم طلب الشافع إلى طلب المشفوع له فصارت شفاعة، أما في اللغة: فهي مأخوذة من الشفع الذي هو ضد الوتر، وبعضهم يعرفها ويقول: هي طلب الخير للغير. ولكن هذا عام، والشفاعة في الواقع هي أصل الشرك الذي وقع للناس في قديم الزمان وحديثه؛ لأنها بنيت على قياس الخالق على المخلوق تعالى الله وتقدس، يعني قاسوا الله جلّ وعلا على خلقه، فقالوا: إنه لا يحسن أن نتقدم إلى الله بالطلب رأساً بلا واسطة؛ لأننا نشاهد العظماء والكبراء تتخذ الوسائط عندهم أولاً، ويكون هذا من باب التعظيم لهم، وهو قياس فاسد في الواقع، فمن هنا اتخذت الأصنام والمعبودات؛ لأن واقع عبادة الكفار سابقاً ولاحقاً كلها بقصد الشفاعة، يطلبون من يطلبون منه ليشفع لهم عند الله، وإلا فكلهم يعرفون أن المتصرف الخالق الرازق المحيى المميت هو الله جلّ وعلا، وأن الشفعاء هؤلاء ليس بيدهم شيء مع الله تعالى، وإنما يقولون: إنهم إما كرماء على الله، فإذا طلبنا منهم فهم يطلبون بدورهم من الله فيكرمهم ويعطيهم، أو أنهم لا ذنوب لهم، فإذا دعوا تكون إجابتهم أقرب، مثل الأصنام والأشجار والأحجار وغيرها، ولهذا يقول الله جلَّ وعلا: ﴿مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيَ ﴾ [الزمر: ٣] ويقول جلّ وعلا: ﴿ أَمِ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ أَللَّهِ شُفَعَآءٌ﴾ [الزمر: ٤٣] يعني بل اتخذوا من دون الله شفعاء؛ فأم معناها: بل، ثم قال: ﴿ قُلْ أُولُو كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْتًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ [الزمر: ٤٣] يعني تتخذون شفعاء وهم بهذه الصفة، ﴿لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا﴾ [الزمر: ٤٣] و﴿ شَيْكًا ﴾ نكرة، يعنى عامة يدخل فيه القليل والكثير، فهم لا يملكون شيئاً، ومع ذلك ليس عندهم عقول لأنهم إما شجر وإما حجر وما أشبه ذلك، فالمقصود أن الشفاعة هي أصل الشرك، أما الشفاعة المثبتة التي جاءت في القرآن فهي التي تكون بإذن الله جلّ وعلا ولمن وظائيه، فمعنى ذلك أن المشرك لا نصيب له من الشفاعة، والشفاعة في كتاب الله شفاعتان:

الأولى: شفاعة مثبتة: وهي التي تكون بإذن الله جلّ وعلا ولمن رضى عنه.

الثانية: شفاعة منفية: وهي التي زعمها الكفار لأصنامهم، وزعمها المشركون من هذه الأمة أنها تكون للأولياء والمقبورين وغيرهم ممن يطلبون منهم، وقد لا يكونون أولياء بل شياطين ولكن ادعيت لهم الولاية، فهذه منفية لقوله جلّ وعلا: ﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشَفّعُ عِندَهُ مَ إِلّا بِإِذْنِيرً ﴾ [البقرة: ٢٥٥] وهذا معروف تفصيله.

### أَمَّا الشَّفَاعَةُ الْأُولَى:

فَيَشْفَعُ فِي أَهْلِ الْمَوْقِفِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَهُمْ بَعْدَ أَنْ يَتَرَاجَعَ الْأَنْبِيَاءُ آدَمُ، وَنُوحٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَمُوسَى، وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَنِ الشَّفَاعَةِ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَيْهِ.

يقول بعض العلماء: إن هؤلاء أولوا العزم ما عدا آدم لقول الله حلّ وعلا: ﴿وَلَمْ غِدْ لَمُ عَزْمًا ﴾ [طه: ١١٥] ويقولون: أولوا العزم هم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم، وليس في هذا شيء صحيح، فإن الله جلّ وعلا يقول: ﴿فَأَصْبِرُ كُمّا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥] ولم يأتِ النص عليهم، غير أن هؤلاء ذكروا في آيتين من كتاب الله جميعاً في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، لهذا قال بعض العلماء: أنهم هم أولوا العزم، وهم الذين ذكروا في حديث الشفاعة غير أن معهم آدم، وآدم ليس من أولي العزم؛ لأن الله أخبر أنه ليس له عزم ﴿وَلَمْ غِدُ لَمُ عَزْما ﴾ [طه: ١١٥]، والعزم: هو القوة في أمر الله واجتناب نهيه والصبر على ما يصاب في ذلك والقيام بحقوق الله جلّ وعلا على الوجه المطلوب، وجاء التصريح في سبب طلبهم من آدم وبداءتهم به، وأنهم يقولون: إن الله فضله لكونه خلقه بيديه وأسكنه الجنة وأسجد له الملائكة وكلمه بلا واسطة، وهذه كلها من



الخصائص، وإن كان يشاركه في التكليم غيره مثل موسى ومحمد على فيعتذر ويقول: ما أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، فيرسلهم على نوح، فيعتذر ويقول: إنه كان لي دعوة دعوت بها على قومي، فيرسلهم إلى إبراهيم فيعتذر، وكل واحد منهم يقول: إن ربي غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله وإني فعلت كذا وكذا، فلا أسأل إلا نفسى، اذهبوا إلى غيري.

فالموقف شديد جداً، حتى إنهم يأتون إلى إبراهيم يقولون: أنت خليل الرحمٰن، فيقول: أنا خليل من وراء إلى وراء، وقد كذبت ثلاث كذبات، اذهبوا إلى موسى، وهذه الكذبات في الواقع هي من مدافعة الكفار وجهادهم، وفي الواقع ليست كذبات صريحة، فقوله للجبار في زوجه: إنها أختي، قد قال قبل ذلك لها: أنتِ أختي في الإسلام، فليس في اليوم مسلم غيري وغيرك؛ لأنه لو قال إنها زوجته لأخذها، وكذلك قوله: ﴿بَلُ فَعَلَمُ صَيْرِيُهُمْ هَلَا ﴾ [الأنبياء: ٣٦] ﴿إِنِي سَقِيمٌ ﴾ [الصافات: ٨٩] كلها جاء لها تأويل صحيح، أما موسى عَلِيه فإنه يعتذر بقوله: إنه قتل نفساً لم يؤمر بقتلها، ومعلوم أن قتله لهذه النفس خطأ لأنه وكزه بيده فمات، واليد عادة لا تقتل، وهذا من القتل الخطأ، ومع ذلك طلب من ربه المغفرة فغفر له، وعلم أن الله غفر له، فيعتذر بهذا.

فهم تخوفوا أن تكون ذنوباً، وإلا المغفور ليس ذنباً، أما عيسى فإنه لم يذكر أن له ذنباً، فيقول: اذهبوا إلى غيري، فيأتون إلى محمد على يقول: إذا أتوا إلي ذهبت إلى مكان تحت العرش يقال له: الفحص، فإذا رأيت ربي خررت له ساجداً، فيدعني ما شاء أن يدعني، ويفتح علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن، وقد جاء في حديث أنه يبقى ساجداً قدر أسبوع، ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا له: ارفع رأسك واشفع تشفع، لا يشفع لأن الله جلّ وعلا يقول: ﴿مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ اللّا يَإِذَنِوا ﴾ [البقرة: ٢٥٥] فيشفع جلّ وعلا يقول: ﴿مَن ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ اللّا يَإِذَنِوا ﴾ [البقرة: ٢٥٥] فيشفع

إلى الله جلّ وعلا في أن يأتي لمحاسبة خلقه، وهذه الشفاعة لا خلاف فيها بين الأمة، المعتزلة والخوارج يثبتونها، إلا أن الخوارج أنكروا الشفاعة، ولهذا نجد في كتب الحديث أن هذه الشفاعة تذكر أولاً ثم يعدل عنها ويُذهب إلى الشفاعة في العصاة، والسبب كما قال الحافظ ابن حجر كَلْلهُ في الفتح: لأن الشفاعة في الموقف أمر متفق عليه، وإنما الذي كان ينكر في ذلك الوقت الشفاعة في العصاة، في أهل الكبائر وفيمن يدخلون النار، ولهذا ينصون عليها ويتركون الشيء المتفق عليه، فإذا تأملت حديث الشفاعة فإذا فيه حذف واختصار من أجل ذلك، هذه واحدة، والصواب أن هذه هي المقام المحمود الذي يقول الله جلّ وعلا للسسولة: ﴿وَمِن النِّل فَتَهَجّد بِهِ نَافِلَة لَكَ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّك مَقَامًا للمحمود؛ لأن الأولين والآخرين من الأمم يحمدونه على هذا الموقف، وذلك أن حقيقة الشفاعة هي إرادة رحمة الله للمشفوع وإظهار كرامة وللن فالله جلّ وعلا يوقفه هذا الموقف ليظهر كرامته فيُحمد من الأولين والآخرين.

وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ الثَّانِيَةُ:

فَيُشَفَّعُ فِي أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، وَهَاتَانِ الشَّفاعَتَانِ خَاصَّتَانِ

و له .

يعني أنه أول من يستفتح باب الجنة على ولا يفتح لأحد قبله، ولهذا جاء النص أنه إذا ضرب الباب قال له خازن الجنة: من؟ فيقول له: محمد. فيقول: أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيفتح له، فشفاعته هذه ليست مجرد ضرب الباب، بل يطلب من ربه جلّ وعلا ويأذن الله جلّ وعلا له، ويكون هذا الأمر الذي جاء إلى من يمسك الباب، يقفله ويفتحه، وهذه أيضاً لا خلاف فيه.



#### وَأَمَّا الشَّفَاعَةُ النَّالِئَةُ:

فَيُشَفَّعُ فِيمَنْ إِسْتَحَقَّ النَّارَ، وَهَذِهِ الشَّفَاعَةُ لَهُ وَلِسَائِرِ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَخَيْرِهِمْ، فَيُشْفَعُ فِي مَنْ إِسْتَحَقَّ النَّارَ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا،

وهذه الشفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج، وهي أنه يشفع فيمن استحق النار ألا يدخلوها، وهذه ليست خاصة له وهذه بي بل يشاركه فيها الرسل والملائكة والشهداء والصديقون، وجاء أيضاً العلماء وغيرهم، فكلهم يشفعون في قوم استحقوا دخول النار فلا يدخلوها بشفاعتهم التي يقبلها الله جل وعلا، وحتى الأطفال جاء أنهم يشفعون لوالديهم.

## وَيُشَفَّعُ فِيمَنْ دَخَلَهَا أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا.

وهذا القسم الرابع الذي ذكرنا سابقاً، وهي أنه يشفع على في فيمن دخلها أن يخرج منها، فهذه أربع أنواع من الشفاعة التي ذكرها هنا، وبقي أنواع أخرى ذكرها شارح الطحاوية وغيره، فتكون الشفاعة ثمانية أنواع، فنقول:

الشفاعة الخامسة: شفاعته على أبي طالب أن تخفف عنه النار، فيجعل في ضحضاح من نار يصل إلى كعبيه يغلي منها دماغه ويرى أنه أشد الناس عذاباً وهو أهون أهل النار عذاباً، وهذه اعترض عليها بعض الناس، يقولون: إن الله جل وعلا يقول: ﴿فَمَا نَنفَعُهُمْ شَفَعَهُ الشَّيفِينَ ﴿ الله المدثر: ٤٨] وهذا نفعته، والصحيح أن النفع من الشفاعة هو الخروج من النار وهذه ليس فيها خروج، إنما هو تخفيف فقط، وإلا فهو لن يخرج منها.

الشفاعة السادسة: شفاعته على في قوم يدخلون الجنة بلا حساب، يقول الحافظ ابن حجر: ويحسن أن يستدل عليها بحديث حصين بن

عبد الرحمٰن في فيه قصة عكاشة في وهو حديث ثابت في الصحيحين.

الشفاعة السابعة: شفاعته ﷺ في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم.

الشفاعة الثامنة: شفاعته على في رفع درجات بعض أهل الجنة، يعني الذين دخلوها يشفع فيهم فترفع درجاتهم وتُعلى منازلهم.

فهذه أقسام ثمانية، ثم الذي أنكره المعتزلة والخوارج هو الشفاعة في أهل الكبائر، سواء الذين يشفع فيهم ألا يدخلوا النار أو الذين دخلوا النار بناءاً على أصلهم، أن أصحاب الكبائر في النار، واستدلوا على هذا المذهب بقوله جلّ وعلا: ﴿فَا تَنفَهُمْ شَفَعَةُ الشَّنِفِينَ ﴿ المدثر: ٤٨] المدهب بقوله جلّ وعلا: ﴿فَا تَنفَهُمْ شَفَعَةُ الشَّنِفِينَ ﴿ المعترد لا المدهب بقوله جلّ وعلا أَنفُسُ عَن نَفْسٍ شَيْنًا وَلا يُقبَلُ مِنهَا شَفَعَةٌ ﴾ [البقرة: ٤٨] ونحو ذلك، وأجاب العلماء عن ذلك بأن هذه في الكافرين وليست في أهل الإخلاص، فالمشرك ليس له نصيب من الشفاعة، ولهذا ثبت في الصحيح عن أبي هريرة في أنه سأل النبي ﷺ: من أسعد الناس المستحيح عن أبي هريرة في أنه سأل النبي الله إلا الله خالصاً من قلبه الله يعني أهل الإخلاص.

وَيُخْرِجُ اللهُ ـ تَعَالَى ـ مِنَ النَّارِ أَقْوَاماً بِغَيْرِ شَفَاعَةٍ، بَلْ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ،

جاءت النصوص في هذا صحيحة عن النبي على أنه يقول: «شفع النبيون، وشفعت الملائكة، بقيت رحمة أرحم الراحمين»(٢) فيقبض

<sup>(</sup>۱) البخاري (۹۷)، كتاب العلم، باب الحرص على الحديث؛ أحمد (۸٥٠٣)، من حديث أبي هريرة ﴿ ٤٠٠٨)،

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۸٦٥)، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار؛ وأحمد (٣/ ٩٤).



جلّ وعلا بيده ويخرج من النار أقواماً قد امتحشوا وصاروا حمماً، فيلقون على نهر من أنهار الجنة، فينبتون عليه، تنبت أجسامهم فيدخلون الجنة، يقال هؤلاء عتقاء الرحمٰن، قوم ما عملوا خيراً أعتقهم الله البجلّ وعلا من النار، والله علام الغيوب، وليس هؤلاء كفاراً؛ لأن الله جلّ وعلا أخبرنا أن الجنة محرمة على الكافرين وأنهم ﴿وَلا يَدْعُلُونَ ٱلْجَنّة مَتَى يَلِيحَ ٱلْجَنّلُ فِي سَرِّ ٱلْجِيَالِيَ الاعراف: ٤٠] وهذا مستحيل وغير ممكن، فالجمل لا يدخل في ثقب الإبرة، فمعنى ذلك أن دخولهم الجنة ممتنع، فهؤلاء من أهل الإيمان، ولكنهم من أهل التفريط الذين تركوا الواجبات فهؤلاء من أهل الإيمان، ولكنهم من أهل التفريط الذين تركوا الواجبات والرسول على كان ينادي في المجامع نداءاً عاماً يعلم الناس لا يدخل والرسول الله كان ينادي في المجامع نداءاً عاماً يعلم الناس لا يدخل حديث الشفاعة أن الله جلّ وعلا يقول لهم فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، حتى قال: ذرة من إيمان، والله يجعل لهم علامة على ذلك.

وَيَبْقَى فِي الْجَنَّةِ فَضْلٌ عَمَّنْ دَخَلَهَا مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، فَيُنْشِئُ اللهُ لَهَا أَقُواماً، فَيُنْجِلُهُمْ الْجَنَّة.

يعني يبقى فيها مساكن فاضلة؛ لأن الجنة كبيرة وعريضة جداً ﴿ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ﴾ [الحديد: ٢١].

مع أن أحدهم ينظر في مسكنه مسافات بعيدة ومع ذلك يبقى فيها فضل، فينشئ الله لها خلقاً جديداً ليسوا من أهل الدنيا، فيسكنهم فضل الجنة؛ لأن الله وعد أن يملأها، أما النار فإنها لا تزال تطلب الزيادة حتى ينتهي الجن والإنس، وقد قال الله جلّ وعلا: ﴿ لَأَمْلَأَنَ جَهَنَمُ مِنكُمْ

أَجْمَعِينَ ﴾ [الأعراف: ١٨] فيضع عليها رجله فتتضايق عليهم وتمتلئ، والله لا يظلم أحداً، أما ما في البخاري أنه ينشى لها خلقاً فيضعهم فيها، فهذا غلط من الراوي لأنه مخالف للنصوص، وابن القيم يقول: انقلب على الراوي، يعني جعل ما للجنة للنار وما للنار للجنة.

وَأَصْنَافُ مَا تَضَمَّنَتُهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ مِنَ الْحِسَابِ وَالنَّوَابِ وَالْمِقَابِ وَالْمِقَابِ وَالْمِقَابِ وَالْمِقَابِ وَالْمَنَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ، وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ مِنَ الْمَنَزَّلَةِ مِنَ السَّمَاءِ، وَالْآثَارِ مِنَ الْمِلْمِ الْمَأْثُورِ عَنِ الْأَنْبِيَاءِ، وَفِي الْعِلْمِ الْمَوْرُوثِ عَنْ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ ذَلِكَ مَا يَشْفِي وَيَكْفِي، فَمَنْ ابْتَغَاهُ وَجَدَهُ.

فكتب الأحاديث مملوءة من هذه التفاصيل، وقد خصها بعض العلماء بالتأليف مثل «التذكرة» للقرطبي، ومثل «البدور الزاهرة» للسيوطي، ومثل «البحور الزاخرة» للسفاريني، ومثل «حادي الأرواح» لابن القيم، ولتلميذه ابن رجب «التخويف من النار وأهوال القبور» وغيرها كثير، وكلها تعتمد على آيات القرآن وذكر تفصيلها وأحاديث رسول الله على والعلم المأثور الذي جاء به الرسول على وهو العلم النافع أقسام ثلاثة:

الأول: يكون أخباراً يذكرها الله جلّ وعلا ماضية ومستقبلة من أحوال الجنة والنار وأحوال أهلها، وما كان في الأمم من دعوة الرسل وما قالوا، وما قيل لهم، وما صنع بالمكذبين وبالمؤمنين.

الثاني: ما يتعلق به جلّ وعلا من الأوصاف والأسماء.

الثالث: أوامره ونواهيه التي يأمر بها وينهى.

وما عدا ذلك ليس من العلم، وبهذا يتبين لنا أن هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف مختصرة وليست تفصيلية، وإنما ذكر أصولها وأشار إليها،



مما يجب على العبد أن يؤمن بها، ونفهم من هذا أن الجنة والنار الآن موجودتان وقد جاءت الأدلة كثيرة تبين هذا، فإنه أخبر أن النار أعدت للكافرين، والإعداد هو التهيئة، والجنة كذلك، والرسول على أخبر أنه اطلع في الجنة وفي النار.

وثبت في أحاديث كثيرة أن الله جلّ وعلا لما خلق الجنة أمر جبريل أن يذهب وينظر إليها، فقال جبريل على الظرية: ما أظن أحداً يسمع بها إلا يدخلها، فحفت بالمكاره، ثم أمره أن يذهب فينظر، فلما ذهب ونظر قال: خشيت ألا يدخلها أحد، وكذلك النار لما أمره أن ينظر إليها رآها يحطم بعضها بعضاً، فقال: ما أظن أحداً يسمع بها فيدخلها، فحفت بالشهوات، فذهب ينظر فقال خشيت ألا ينجو منها أحد (۱)، والرسول الخبر أنه اطلع في الجنة ورأى عمرو بن لحي في النار يجر قصبه، ورأى امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يقول رأيتها تخمش وجهها في النار دائمتان ولا تفنيان أبداً، لهذا الكتاب والسنة على أن الجنة والنار دائمتان ولا تفنيان أبداً، لهذا أخبر الله جلّ وعلا أن أهل النار مقيمون فيها، وأنهم خالدون فيها أبداً وأنهم لا يخرجون منها، فالقول بفنائها هو من أقوال أهل البدع، وكذلك وأنهم لا يفزجون منها، فالقول بفنائها هو من أقوال أهل البدع، وكذلك القول بفناء الجنة أعظم بدعة من ذلك، والذي قال هذا شرذمة من أهل

<sup>(</sup>۱) صحيح. وصححه الترمذي والحاكم (۲٦/۱)، ووافقه الذهبي، انظر: "صحيح الجامع" (٥٠٨٦)، و"المشكاة" (٥٦٩٦). ألباني.

<sup>(</sup>۲) البخاري (٤٦٢٤)، كتاب التفسير من سورة المائدة، باب: ﴿مَا جَمَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآيِبَةِ وَلَا وَسِيلَةِ وَلَا حَلْمِ وَلَكِكَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبُ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ وَلَا حَلْمِ وَلَكِكَنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا عَلْمِ وَلَكِكَنَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

البدع مثل أبي الهذيل العلاف وأشباهه من المعتزلة، وهؤلاء لا يجوز أن يؤبه بهم أو يُنظر إلى كلامهم؛ لأنهم بنوا ذلك على شريعة وضعوها على رب العالمين تعالى الله وتقدس، فقالوا إن وجود الجنة والنار الآن عبث، تعالى الله وتقدس، وهؤلاء من أقسى الناس قلوباً، ومن أجرأ الناس على الله جلّ وعلا، نعوذ بالله من ذلك، ولهذا يتكلمون بكلام كما قال الإمام عبد الله بن المبارك: لا نستطيع أن نحكيه. نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نحكي كلام هؤلاء، فالمقصود أن النصوص الواضحة الجلية تدل على أن الجنة والنار معدتان وأنهما موجودتان، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبداً، وأهلها دائمون فيها، وهذا الذي عليه أهل السنة.

## وَتُؤْمِنُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

عرف القدر بأنه تعلق علم الله جلّ وعلا بالكائنات كلها، وكتابته لها وخلقه لها ومشيئته لما يكون، وجاء عن الإمام أحمد كلله قال: القدر قدرة الله. واستحسن ابن عقيل هذه الكلمة كثيراً، وقال: هذا يدل على علم الإمام أحمد بالأصول؛ لأنه عبر عن القدر بكلمة وجيزة وواضحة، والقضاء يكون في الأمور التي فرغ منها كما قال جلّ وعلا: ﴿فَقَضَنْهُنَّ سَبّعَ سَمَوَلَتِ﴾ [نصلت: ١٦] والقدر أعم من هذا، والإيمان بالقدر أحد الأصول الستة، ولا يصح للإنسان إيمان ولا إسلام حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، ولهذا أنكر الصحابة على الذين أنكروا ذلك وكفروهم، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أنه قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل الله لم يقبل الله جلّ وعلا منه شيئاً حتى يؤمن بالقدر خيره وشره.

وهذا يدل على كفرهم، وكذلك روي عن ابن عباس والله وعن

واثلة بن الأسقع وعن غيرهم من الصحابة؛ لأن بدعة إنكار القدر من أقدم البدع، فهي حدثت في آخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم، وكان أول من عرف بإنكار ذلك هو معبد الجهني، يقول: إن الأمر مستأنف وليس مستقبلاً بل هو أُنف أي: لا يعلم حتى يوجد، ويقال: إنه أخذه عن رجل مجوسي يقال له سيسويه الإسواري، وجاء أنه أخذه عن نصراني، ومهما كان فإن هذا من إنكار العقائد التي اتفق عليها أهل الإسلام الحق، فلهذا جاء النص عليه في العقائد كثيراً، واعتنى العلماء بهذا واتفقوا على أن القدر من أركان الإيمان، فألفوا فيه مؤلفات بعاضة، ولكن المؤلفات التي ألفت كلها في ذكر الأدلة على إثباته وفي الرد على المُنكر، أما البحث فيه فإنهم ينهون عن ذلك، ينهون عن النظر في القدر والتعمق فيه ويقولون: إنه لا يؤدي إلا إلى حيرة وشك، وهذا القدر الذي ذكره المؤلف واضح ومفهوم جداً، وهو الذي يكفي المسلم أن يعرفه ويؤمن به.

# وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ عَلَى دَرَجَتَيْنِ، كُلُّ دَرَجَةٍ تَتَضَمَّنُ شَيْئَيْنِ:

فيكون أربع مراتب:

المرتبة الأولى: الإيمان بأن الله عليم بكل شيء.

المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله جلّ وعلا كتب علمه بالأشياء قبل وجودها.

المرتبة الثالثة: الإيمان بأن ما يقع في الكون لا يقع إلا بمشيئته وإرادته جلّ وعلا، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.

المرتبة الرابعة: الإيمان بأن الله جلّ وعلا هو الخالق وحده وما سواه مخلوق، فكل شيء وجد فهو بخلقه وبمشيئته جلّ وعلا.

وهذه جعلها واحدة وفي ضمنها أخرى، والأولى العلم في ضمنه

أخرى؛ لأن العلم في ضمنه الكتابة، والمشيئة في ضمنها الخلق؛ لأنه لا يقع الخلق إلا بمشيئته، فلهذا قال على درجتين، وكل درجة تتضمن شيئين:

الأول: العلم.

الثاني: كتابة العلم.

الثالث: المشيئة.

الرابع: الخلق، أنه خلق ما يشاء.

وبهذا يكون الإنسان آمن بالقدر، والدرجة الأولى وهي العلم، فقد سبق أن الله عليم بكل شيء، وأن علمه من صفات ذاته جل وعلا، وكل شيء عموم مطلق لا يخرج عنه شيء، فعلم الله جل وعلا لا يمكن أن يخرج عنه شيء، ومنكر هذه الدرجة يكون كافراً، ولهذا جاء عن الشافعي كله أنه كان يقول: ناظروهم بالعلم \_ يعني الذين أنكروا القدر \_ فإن أقروا به خُصموا وإن أنكروه كفروا، ومعنى ناظروهم بالعلم بأن يقال: أترون أن الله بكل شيء عليم؟.

فلا بد أن يقر بهذا، فإذا أقر به وهو ينكر القدر قيل له: الله علم الأشياء كلها أزلاً، فالله جلّ وعلا لا تتجدد له المعلومات، فعلمه الأزلي بالأشياء التي كانت ووجدت والتي ستكون والذي لا يكون، أي: لا يخرج عنه شيء أصلاً، فلا بد من الإيمان بهذا، وهي الدرجة الأولى مما يلزم الإيمان بالقدر، أن يؤمن بأن الله بكل شيء عليم ولا يفوت علمه شيء، ويذكر في هذا جميع ما يقع والذي لا يقع والذي لم يقع لو وقع كيف يكون؟.

يعلمه الله جلّ وعلا، وقد قال جلّ وعلا: ﴿ لَوْ يَشَآهُ اللّهُ لَهَدَى اَلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ [الرعد: ٣١] وقال: ﴿ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ ﴾ [الأنعام: ٢٨] فهو يخبر عن شيء لا يوجد، ويعلم أنه لو وجد لكان كذا وكذا تعالى الله وتقدس.



## فَالدَّرَجَةُ الْأُولَى: الْإِيمَانُ بِأَنَّ اللهَ تَعَالَى عَلِمَ مَا الْخَلْقُ عَامِلُونَ

لأن الخلق يتعلق بهم، وإلا فالله عليم بكل شيء ولا يخفى عليه شيء، ومن معلوماته الخلق، فهو جلّ وعلا عليم بأحوالهم وأفعالهم وما يقع لهم، ولا يخرجون عن علمه، وأعمالهم التي يعملونها من خير وشر لا تخرج عن علمه جلّ وعلا.

# بَعِلْمِهِ الْقَدِيم

وذلك أن صفة العلم لله جلّ وعلا أزلية، بمعنى أنه ما كان خالياً عن هذه الصفة يعني لا يزيد علماً عن هذه الصفة يعني لا يزيد علماً بوجود ما لم يكن وجد من الخلق وغيرهم، فعلمه جلّ وعلا كامل؛ لأن الذي يتجدد ويزيد يكون ناقصاً، فالمخلوق لا يزيد علمه إلا بالتعلم، والله جلّ وعلا علمه كامل ولا يمكن أن يخرج عن علمه شيء.

## الَّذِي هُوَ مَوْصُوفٌ بِهِ أَزَلاً وَأَبَداً،

الأزل: هو القدم الذي لا مبدأ له ولا نهاية لأوله، والأبد: هو المستقبل الذي لا نهاية له.

# وَعِلْمَ جَمِيعَ أَحْوَالِهِمْ مِنَ الطَّاعَاتِ وَالْمَعَاصِي وَالْأَرْزَاقِ وَالْآجَالِ، ثُمَّ كَتَبَ اللهُ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَقَادِيرَ الْخَلْقِ

فلا يزاد في الكتابة ولا ينقص منها، وقد أخبر الله جلّ وعلا أنه لا يبدل القول لديه ﴿مَا يُبدَّلُ الْقَوْلُ لَدَى ﴾ [ق: ٢٩] فالكتابة في اللوح المحفوظ لا يزاد فيها ولا ينقص منها، وقول الله جلّ وعلا: ﴿يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيَنْدِئُهُ أَمُ الْكِتَبِ ﴿ الرعد: ٣٩] وللعلماء فيها قولان:

القول الأول: أن الذي يمحى ويُثبت هو الذي في صحائف الملائكة التي تكتب أعمال المكلف، فيكتبون كل شيء، فإذا صار آخر النهار محوا الشيء الذي ليس عليه ثواب ولا عقاب، مثل أن يقول الإنسان: أعطني القلم وخذ الكتاب وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، فهذا الذي يمحى، والذي يُثبت ما يكون فيه الثواب أو عليه العقاب.

القول الثاني: أن هذا في الشرائع، وهو الذي يدل عليه سياق الآية، فالشرائع التي يشرعها لعباده يُثبت منها ما يشاء وينسخ ما يشاء، فالمحو هو النسخ الذي إذا شاء نسخه وبدله، أو لم يجعل له بدلاً، وهو الراجح والله أعلم.

أما ما جاءت به الآثار أن صلة الرحم تزيد في العمر، وأن الدعاء يرد القدر (۱)، فليس في هذا معارضة كما يتوهم بعض الناس، فإن صلة الرحم قد عُلم في الأزل أن هذا يصل فيكون عمره زائداً، وأن هذا لا يصل الرحم فيكون عمره ناقصاً بسبب ذلك، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ولا حاجة إلى جواب بعضهم الذي يقول: إن هذا معناه البركة، أن يكون عمره يستعمل في الطاعة. فالوقت القصير يكون كأنه طويل جداً بسبب ذلك، فإن الله جلّ وعلا خلق الأشياء وخلق لها أسباباً، والأسباب لا تقع إلا بتقديره وقد كتبت وسجلت، فالدعاء من القدر، والصلة من القدر، ورُتب عليه ما رُتب، وقد علم الله جلّ وعلا الشيء أنه يقع أو لا يقع، فهذا مثل ما روي عن عمر في الما علم الشيء أنه يقع أو لا يقع، فهذا مثل ما روي عن عمر في الما علم بوقوع الوباء في الشام رجع بالصحابة، فقال له أبو عبيدة في افراراً

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۰٦٥)، كتاب القدر عن رسول الله هيئ، باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء، من حديث سلمان هيء؛ ابن ماجه (٤٠١٢)، كتاب الفتن، باب العقوبات، من حديث ثوبان هيء.

من القدر. قال: لو غيرك قالها. ثم قال: نعم، فرار من القدر إلى القدر \_ يعني نفعل الأسباب التي نراها أسباباً فيها السلامة ونحن لا نخرج عن القدر \_ ثم قال له: أرأيت لو كان لك إبل وكان في جانب من الوادي خصب ومراع حسنة، وفي الآخر جدب أيهما ترعى؟ قال: أرعى الخصب. قال: كذلك فعلنا.

يعني أن هذا لا يخرج عن القدر، ولكننا نفعل الأسباب التي نراها أسباباً فيها وقاية، فهذا مثله، فليس في ذلك معارضة كما يتوهمه بعض الناس، فالطاعات والمعاصي والأعمال التي تقع من الإنسان سواء كانت الأعمال التي تقع مما يثاب عليه أو يعاقب عليه، أو كانت من الأمور المباحة التي لا ثواب فيها ولا عقاب كلها مكتوبة، يعني أنه لا يوجد حركة ولا سكون، سواء كانت هذه الحركة يترتب عليها أمر من الأمور أو لا يترتب عليها شيء إلا وقد كُتب وسُجل، فالكتابة الأزلية لم تغادر شيئاً، فالله عَلم جميع أحوال الخلق، والأحوال لا يخرج عنها فعل من أفعالهم ولا صفة من صفاتهم من الطاعات والمعاصي، وما سينالهم من الرزق والفقر والمرض والصحة والأمن والخوف وغير ذلك قد علمها الله، وقد علم آجالهم فكتبها في اللوح المحفوظ، فهو عام وشامل وفيه مقادير الأشياء كلها ولا يخرج عنه شيء، فلا يزاد عليها شيء كما أنه لا يُنقص منها شيء.

## فَأُوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ؛ قَالَ لَهُ: أَكْتُبْ

هذا الحديث اختلف في ضبطه، فمن العلماء من قال: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، جملة واحدة، ومنهم من ضبطه غير هذا الضبط قال: أول ما خلق الله القلم؛ قال له اكتب، فيختلف المعنى بين الجملتين، ففى الجملة الثانية يكون القلم خبر، فتكون الجملة قد تمت

وانتهى الكلام عند قوله: «القلم»، فيكون المعنى أن القلم هو أول المخلوقات، أما الضبط الأول فيكون جملة واحدة، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني أن الجملة الفعلية هي الخبر، فعلى هذا يكون المعنى أن القلم أمر بالكتابة عند أول خلقه، ولم يكن هناك فاصل بين خلقه والكتابة، وهذا هو الراجح حتى يتفق مع الأدلة الأخرى، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ألها الذي في صحيح مسلم قال: سمعت رسول الله على يقول: «كتب الله مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء»(١).

ففي الحديث يتبين لنا أن العرش خلق قبل كتابة المقادير، فالعرش كان موجوداً والماء كذلك، وعلى هذا لا يكون القلم هو أول المخلوقات، فإذا قلنا: أول ما خلق الله القلم قال: اكتب، صار المعنى ليس الإخبار عن أن القلم هو أول المخلوقات، وإنما المقصود الإخبار بأن الكتابة وقعت بعد الخلق مباشرة بدون فاصل، يعني المقصود الإخبار بأن الكتابة جرت بعد خلقه مباشرة ولم يكن هناك فاصل، وهو الراجح، بأن الكتابة جرت بعد خلقه مباشرة ولم يكن هناك فاصل، وهو الراجح، حتى يتفق هذا مع الأحاديث الأخرى، فعلى هذا يكون الراجح في أول المخلوقات هو العرش والماء، وهذا الذي ذكره ابن القيم عن الهمداني حكاه عن السلف ورجحه وقال: هذا هو الصواب.

فإن قدر أن هناك ألفاظاً في حديث عبادة بن الصامت والله سمعت رسول الله والله والله والله الله الله والله والل

الجواب الأول: أن هذا روي بالمعنى، وكثير من الأحاديث تروى

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.



بالمعنى، وإذا كان روي بالمعنى يجب أن نذكر ألفاظ رسول الله على حتى نجمع بينها، فلا يكون هناك خلاف ولا يكون نفس اللفظ الذي عبر به الراوي هو الذي يحكم به على سائر الأحاديث، وهذا الجواب فيه ضعف.

الجواب الثاني: أنه إذا ثبت هذا نقول: إن القلم أول المخلوقات التي نشاهدها ونعلمها، أما الشيء الذي لا نشاهده مثل العرش والماء الذي كان عليه وغيرها فهي غير داخلة في ذلك.

وليس هذا هو المقصود هنا: وإنما المقصود هو الإخبار بأن الكتابة كانت أزلية قبل وجود المخلوقات التي نعلمها، ولا يلزم أن تكون هذه المخلوقات هي أول خلق الله جلّ وعلا مطلقاً؛ لأن الله جلّ وعلا ليس له بداية وما كان معطلاً عن الفعل والقول والأمر والنهى والإيجاد وغيرها حتى خلق هذه الأشياء، وهذا محدد بقوله: «قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» وما قبلها علمنا قاصر، غير أنه يجب علينا أن نعلم أن الله ﴿فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ﴾ دائماً وأبداً، ولم يكن معطلاً عن الفعل ذلك الوقت تعالى الله وتقدس، والمقصود بالشيء الذي علمناه من هذه الموجودات، فهذا نظير حديث عمران بن حصين ﴿ الذي في صحيح البخاري يقول: دخلت على رسول الله ﷺ المسجد فجاء بنو تميم فقال: «يا بني تميم اقبلوا البشرى» فقالوا: بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله ﷺ، فدخل أهل اليمن، فقال: «يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم، فقالوا: قبلنا، جئناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر، فقال: «كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء» فجاءني إنسان فقال: أدرك ناقتك فقد ذهبت، فخرجت فإذا السراب يتقطع دونها، وأيم الله لوددت أنى تركتها ولم أخرج (۱)، فقولهم: نسألك عن أول هذا الأمر، والإشارة إلى الشيء المشاهد المعلوم من السماوات والأرض والجبال وغيرها من المخلوقات، ولا يلزم أن تكون هذه أول المخلوقات كلها، فهذا مثله، وهذه الكتابة لأن الله جلّ وعلا إذا أراد شيئاً قال له: كن فيكون، فالله جلّ وعلا خلق القلم وأمره بالكتابة، فجرى بقدرة الله جلّ وعلا بما هو كائن، يعني كتب علم الله، ولا يُشكل علينا ما يتصوره الإنسان أن يقول: إذا كان مكتوباً علي هذه الأمور فما الحيلة؟.

وهذا هو الواقع، فيريد أن يبرأ نفسه ويحمل اللوم على الله، وهذا من الضلال البين الواضح، ولا يُشكل علينا ما ثبت في الصحيحين أن

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۱۹۱)، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَهُو اللَّهِ عَلَيْهِ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيرُ الْعَزِيرُ الْعَزَيرُ الْعَرَيمُ وَهُو الْعَزِيرُ الْعَزِيرُ الْعَزَيرُ الْعَزَيرُ اللَّهَ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيرُ الْعَرَيمُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَرَيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللّهُ الل

هذه كتابة خاصة غير الكتابة الأولى، فالأولى موجودة في اللوح المحفوظ وهذه كتابة أخرى \_ فحج آدم موسى (١) ، يعني غلبه بالحجة ، فهذا ليس احتجاجاً بالقدر بل هو احتجاج بالمصيبة التي وقعت ولم يمكن أن تستدرك، أما الذنب فلا يجوز أن يحتج بالقدر على الذنب، ثم موسى لا يمكن أن يلوم آدم على الذنب الذي تيب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب عليه (٢) ، فموسى أعلم من أن يلوم آدم على ذنب تاب منه، ولا يجوز أن يقع هذا من آحاد المؤمنين، فإن هذا محرم، فموسى لام آدم على المصيبة لأنه قال: أخرجتنا ونفسك من الجنة، والخروج هو المصيبة ، أما الذنب فهو الأكل من الشجرة، يعني أن الخروج ترتب على الأكل، فالمصيبة ترتبت على الذنب، فلهذا احتج آدم

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۳٤٠٩)، كتاب أحاديث الأنبياء، باب وفاة موسى وذكره بعده، و(۲۷۳۱)، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿وَاَصَلَمْتُكُ لِنْفِي ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاَسْكَمْتُكُ لِنَفِي ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه (٤٢٤٠)، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة. وذكره البيهقي في «السنن الكبرى»؛ والطبراني في «المعجم الكبير».

عليه بالقدر، فهو مثل إذا وقع لإنسان أمر من الأمور وترتب عليه إما ذهاب ماله أو ذهاب عضو منه أو ما أشبه ذلك فيأتيه إنسان يقول: لماذا فعلت هذا، فله أن يقول: الحمد لله، هذا قدر قُدر علي وأنا آمنت به، بخلاف الذنب الذي يقول له: صل فيقول له: أنا مكتوب علي ألا أصلّي، فإن هذا لا يجوز أصلاً؛ لأنه بإمكان المذنب أن يستغفر من الذنب ويتراجع ويتوب، ولهذا يقول العلماء: الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب؛ لأن لها التوبة والاستغفار، أما المصيبة التي وقعت لا يمكن استدراكها فله أن يحتج بالقدر عليها ويتسلى بذلك، ولهذا يذكر الله جل وعلا ما وقع للأنبياء ولغيرهم حتى يكون ذلك أسوة للرسول على وما وقع من تكذيب أممهم وما رُد عليهم من الردود التي تحزنهم، فهذه المصائب التي تصيب الإنسان له أن يتسلى بأن هذا شيء مكتوب ولا يمكن رده، بخلاف الذنوب فإنه لا يجوز أن يحتج عليها بالقدر بل عليه أن يستغفر ويتوب، وبهذا يتبين لنا أن هذا الحديث ليس فيه حجة للجبرية الذين يحتجون بالقدر، وحجتهم في هذا داحضة.

# قَالَ: مَا أَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ مَا هُوَ كَاثِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

هذه كتابة عامة شاملة، ولا يخرج عنها شيء لا صغير ولا كبير، فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ.

فَمَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ، وَمَا أَخْطَأَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ، جَفَّتِ الْأَقَّلَامُ، وَطُوِيَتِ الصُّحُفُ،

الصحف في اللوح المحفوظ، فكل شيء مكتوب فيه، وهو محفوظ لأنه لا يوصل إليه ولا يطلع عليه غير الله جلّ وعلا، والله هو الذي يختص به.



كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَعَلَمُ أَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَنْبُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ ﴾ [الحج: ٧٠]

يعني مكتوب في اللوح المحفوظ، وكون الله علم الأشياء وكتبها قبل وجودها شيء سهل وميسور على الله جلّ وعلا؛ لأنه عليم بكل شيء ولا يمكن أن يقع في ملكه إلا ما يعلمه.

وَقَالَ: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمُمْ إِلَّا فِي كِتَنْبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَأَ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ إِلَى ﴾ [الحديد: ٢٢]

﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ مصيبة عامة، ﴿ نَبْرًاهَا ﴾ يعني أن نخلق هذه النسمة التي أصيبت بهذه المصيبة، يعني موجود قبل خلقها.

وَهَذَا التَّقْديرُ التَّابِعُ لِعِلْمِهِ سُبْحَانَهُ يَكُونُ فِي مَوَاضِعَ جُمْلَةً وَتَفْصِيلاً فَقَدْ كَتَبَ فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ مَا شَاءَ.

يعني أن هناك كتابات ولكن كلها تعود إلى الكتابة الأولى الشاملة التي علم الله جلّ وعلا فيها أهل الجنة من أهل النار، وعلم أسماءهم وأسماء آبائهم، فلا يزاد عليهم ولا ينقص منهم شيء، ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود في أنه قال: حدثنا الصادق المصدوق على: "إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم أربعين يوماً علقة ثم أربعين يوماً مضغة ثم يبعث إليه الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل المل الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل الهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل

بعمل أهل الجنة فيدخلها» (۱) وهذا الذي كان يخيف السلف من العلماء وغيرهم، حتى أن معاذاً وهذه لما حضرته الوفاة بكى فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أجزع من الموت فهو حق لا بد منه، ولكن سمعت رسول الله على يقول: (إن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي وهؤلاء إلى البحنة ولا أبالي» (۱) فما أدري في أي القبضتين أنا، وكذلك قال حذيفة هيه عند موته وصار يبكي، وقال أحد السلف من العلماء لرجل رآه يضحك: أما تخاف علم الله فيك \_ أي: في نهايتك أفي الجنة أو في النار \_ فقال الرجل: لقد تركتني لا يهنأ لي عيش، وقالوا له: أتخاف من الذنوب؟ فأخذ عوداً من الأرض، وقال: الذنوب وقالوا له: أتخاف من الذنوب؟ فأخذ عوداً من الأرض، وقال: الذنوب

فالله علم الخلق قبل وجودهم أن هذا في الجنة وهذا في النار، وكتب ذلك في أعمالهم، ولما قال الرسول ﷺ: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده إما في الجنة أو في النار» قال قائل منهم: ففيم العمل، ألا نتكل على الكتابة؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاء، وأما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة»(")، فالكتابة ليست هي التي ترغم الإنسان على هذا الشيء،

<sup>(</sup>١) متفق عليه. وهو مخرّج أيضاً في «الظلال» (ص١٧٥، ١٧٦). ألباني.

<sup>(</sup>٢) أحمد (١٧٠٠٠)؛ والحاكم في «المستدرك» (٨٤)؛ وابن حبان (٣٣٩)، كتاب البر والإحسان، باب ما جاء في الطاعات وثوابها، من حديث عبد الرحمٰن السلمي فيه.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٩٤٥، ٤٩٤٥، ٤٩٤٧)، كتاب التفسير، باب ﴿ فَأَنَا مَنْ أَعَلَىٰ وَالْقَنَ ﴾ [الليل: ٥] و(٦٢١٧)، كتاب الأدب، باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض، و(٦٦٠٥)، كتاب السقدر، باب ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّهِ قَدَلًا مَقَدُولًا ﴾ [الأحزاب: ٣٨]، و(٧٥٥٢)، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ فَأَقْرَهُواْ مَا يَسَرَّرَ يَنَهُ ﴾ [المزمل: ٢٠]، ومسلم (٢٦٤٧)، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه؛ وأبو داود (٢٦٤٧)، كتاب السنة، باب في القدر من حديث على على الله الله .

بل هي كتابة علم الله في الإنسان، ولا بد أن الإنسان يعمل باختياره ومقدوره وإرادته، فيموت على هذا العمل فيكون إما سعيداً وإما شقياً، كما في حديث ابن مسعود ولله المسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فلا يدخل أحد الجنة إلا وله عمل، ولا يدخل أحد النار إلا وله عمل، والواقع أن الإنسان لا يملك لنفسه شيئاً، وعليه أن يسأل ربه دائماً الهداية والتوفيق، فإذا لم يهده الله فلا يستطيع أن يهتدي بقوته أبداً، ولهذا أحوج ما يكون العبد إلى دعاء الفاتحة وأهدنا الصرط المستقيم على الصراط المستقيم.

وإن كان المعنى صحيحاً، ولكن ليس هو المقصود؛ لأن العبد لا تتم هدايته حتى يستقر في مسكنه في الجنة، فهو بحاجة إلى هداية كل يوم وكل لحظة، وفي كل عمل، هداية بعد هداية حتى تكمل هدايته عندما يدخل الجنة، وقبل ذلك لا تكمل قيل للإمام أحمد كلله: متى يأمن المؤمن؟ قال: إذا وضع أول قدم له في الجنة، فهناك الأمان وقبله لا أمان، فالتقديرات التي تكون مفصلة بعد الإجمال الذي كتب في اللوح المحفوظ \_ يعني الكتابة العامة \_ أنواع منه ما جاء في الحديث أن الله جلّ وعلا لما خلق آدم استخرج ذريته أمثال الذر، فقسمهم إلى قسمين وقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي (٢٠) فهذه كتابة أخرى، وفي حديث آخر أن الله جلّ وعلا قبض بيديه فقال: يا آدم اختر، فقال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، فإذا فيها أهل السعادة من ذريته وفي الأخرى أهل الشقاء، وهذه كتابة بعد

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۹٦۹)، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة؛ مسلم (٤٧٨١)، كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته، من حديث عبد الله بن مسعود شهد.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

وَإِذَا خَلَقَ جَسَدَ الْجَنِينِ قَبْلَ نَفْخُ الرُّوحِ فِيهِ؛ بَعَثَ إِلَيْهِ مَلَكًا، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيُقَالُ لَهُ أَكْتُبْ رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٍّ أَمْ سَعِيدٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ.

وإذا جاء إليه الملك قال: يا رب ما الأجل؟ ما العمل؟ شقي أم سعيد؟ ذكر أم أنثى؟ فيؤمر بهذه الكتابة، وهي موجودة في اللوح المحفوظ، فتصبح هذه الكتابة في صحيفة الملك ويطلع عليها، اطلع أن هذا المخلوق سيكون شقياً أو سعيداً، وأن رزقه سيكون كذا، وأنه غني أو فقير وعمله كذلك، والعمل والرزق وغيرها له أسباب جعلها الله جلّ وعلا وخلقها، ولا بد من فعل السبب، فهذا عبارة عن علم الله بما سيكون من هذا المخلوق من الأعمال التي يعملها بقدرته واختياره وقوته التي وهبه الله إياها، وعلى هذه الأعمال يترتب الشقاء أو السعادة، فلهذا يجب الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن الشر سببه عمل الإنسان، أما فعل الله الذي هو صفته فهو خير وليس فيه شر ولا يضاف الشر لله جلّ وعلا، فإن صفاته وأفعاله وذاته المقدسة كلها خير وكذلك فعله الذي يفعله، ولهذا لم يأتِ الشر مضافاً إليه في موضع من المواضع، وإنما أتى على أقسام ثلاثة:



#### الأول: أن يدخل في العموم؛ لأن الله خالق كل شيء.

الثاني: يضاف إلى المخلوق كما قال جلّ وعلا: ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿ الفلق: ٢] فجعل الشر إلى المخلوق لأنه هو مصدره؛ لأنه إذا منعه فضله فلا بد من أن يكون شراً، أما إذا أمده بفضله ورحمته فإنه يتخلص من الشر، وفضله ورحمته يؤتيها ويتفضل بها على من يشاء جلّ وعلا.

الثالث: أن يحذف فاعله أو يضاف إلى المخلوق كما سبق، كما قال عن خليله إبراهيم: ﴿وَإِذَا مُرِضَتُ فَهُو يَشَفِينِ ﴿ الشّعراء: ٨٠] فجعل المرض مسنداً إليه هو والشفاء إلى الله، ويقول الله جلّ وعلا عن مؤمني الجن: ﴿وَأَنَا لاَ نَدْرِى آَشَرُ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلأَرْضِ ﴾ [الجن: ١٠] فحذف الفاعل، ولما جاء الخير قالوا: ﴿أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴾ [الجن: ١٠] فالخير إلى الله والشر ليس إليه، وفي مناجاة النبي ﷺ لربه في افتتاح صلاة التهجد يقول: «لبيك وسعديك والشر ليس إليك»(١٠)، فخير القدر هو الذي يقع للإنسان من الأعمال التي تترتب عليها السعادة، وشره ما يترتب عليه من الشقاء والألم، وجاء أيضاً أنه يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، ففي المبدأ يكون حلواً أو مراً وفي النهاية يكون شقاءً أو معادة، والقاعدة أن ما كان في الدنيا حلو من الشهوات وغيرها فإن عاقبته مر وشر.

<sup>(</sup>١) صحيح. وهو طرف من حديث علي في دعاء الاستفتاح، وهو مخرّج في اصفة الصلاة (ص٧٧) الطبعة الحادية عشر. ألباني.

قال شاكر: رواه أحمد في «المسند» رقم (٨٠٣)؛ ومسلم في «الصحيح» (١/ ٢١٥) في حديث طويل من حديث علي بن أبي طالب، وكان في المطبوعة هنا: «بيديك» وأثبتنا ما هو الثابت في «المسند» و«الصحيح».

# فَهَذَا التَقَدِيرُ قَدْ كَانَ يُنْكِرُهُ غُلَاةُ الْقَدَرِيَّةِ قَدِيماً، وَمُنْكِرُوهُ الْيَوْمَ قَلِيلٌ.

يعني الذي ذكرنا عن معبد الجهني ومن اتبعه في ذلك الوقت، ويوجد من ينكر ذلك إلى الآن، والمقصود بهذا ممن يؤمن بالرسول عليه ويتبعه حسب نظره، أما الكفار فلا عبرة فيهم.

فهذه الدرجة الأولى التي هي الإيمان بعلم الله جلّ وعلا، والإيمان بكتابته لعلمه.

# وَأَمَّا الدَّرَجَةُ الثَّانِيَةُ؛ فَهِيَ مَشِيئَةُ اللهِ النَّافِلَةُ، وَقُدْرَتُهُ الشَّامِلَةُ، وَهُوَ الْإِيمَانُ بِأَنَّ مَا شَاءَ اللهُ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ،

معنى النافذة: الماضية، من نفذ السهم، إذا مضى في ضريبته، أي: مشيئته التي لا ترد، والقدرة هي التي يخلق بها ما يريد، فكل شيء مخلوق لله جلّ وعلا، العبد وأفعاله، ولكن الله جلّ وعلا جعل له قدرة وإرادة، والمشيئة لا تنقسم بل هي شيء واحد، بخلاف الإرادة فإنها تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: إرادة كونية وهي المشيئة.

القسم الثاني: إرادة دينية وهي ما يريده الله جلّ وعلا ديناً وشرعاً وأمراً.

والفرق بينهما أن الإرادة الدينية يلزم أن يأمر بها الله ويحب وقوعها ولا يلزم أن تقع، وأما الإرادة الكونية فلا بد من وقوعها، ولا يلزم أن الله يرضاها ويحبها بل قد يبغضها ويكرهها، فإن الله لا يحب لعباده الكفر ولا يرضى بالفساد ولا يأمر به جلّ وعلا، وهو لا يكون ولا يقع إلا بإرادة الله الكونية.

وهذه الدرجة ينكرها كثير من الناس، فالقدرية أنكروها وقالوا: إن العبد له الاختيار، إن شاء كفر وإن شاء آمن، والله جلّ وعلا يقول: ﴿فَمَن شَآءً فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءً فَلْيَكُفُر ﴾ [الكهف: ٢٩] فله الاختيار، والله لا يهدي فلاناً ويضل فلاناً، بل إذا ضل فلان فهو الضال لنفسه وبقوته وبقدرته وإرادته ولا دخل لمشيئة الله في ذلك؛ لأننا لو قلنا إن الله يتفضل على فلان بزيادة هداية على فلان لكان هذا ظلماً.

وإذا احتج عليهم بمثل قول الله جلّ وعلا: ﴿مَن يَهْدِ اللهُ فَهُوَ اللهُ عَلَى مُشِدًا ﴿ وَمَثلَ قُولُهُ اللّهُ عَلَى يُضَلِلْ فَلَن يَجِدَ لَمُ وَلِيّا مُرْشِدًا ﴿ وَالكهف: ١٧] ومثل قوله جلّ وعلا: ﴿ وَلَكِنَ اللّهَ حَبّ إِلَيْكُمُ الْإِيمَنَ وَزَيّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُثْرَ وَلَاَيْتُهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُثْرَ وَالْفَسُوقَ وَالْعِصِيانَ أَوْلَئِكُ هُمُ الرَّشِدُونَ ﴿ وَفَضَلًا مِنَ اللهِ المحجرات: ١٠ ٨] يقولون: إن هذا لا يدل على ذلك؛ لأن معنى ذلك أن الله يبين طريق يقولون: إن هذا لا يدل على ذلك؛ لأن معنى ذلك أن الله يبين طريق الهدى من طريق الضلال فقط، والهداية والضلال للإنسان، وهو الذي يضل ويهتدي.

وهذا من الضلال البين الواضح، ولهذا سموهم مجوس هذه الأمة كما في الأحاديث مثل التي في سنن أبي داود وغيرها أن ضعفها بعض العلماء لأن هؤلاء وجدوا بعد زمن الرسول والصحابة، وإن كان الرسول والتحليق قد يتكلم ويخبر عن الشيء الذي لم يقع، والصواب أن أكثرها موقوف على الصحابة، ووجه كونهم سموهم مجوساً لأنهم جعلوا العباد يخلقون أفعالهم، يعني أن لهم مشيئة تخالف مشيئة الله وتكون خارجة عنها، فمعنى ذلك أن هناك تصرفاً في ملك الله بغير إرادته ومشيئته، وهذا ضلال بين واضح، وخالفوا في الدرجة الرابعة، وذكر صاحب شرح الطحاوية أن رجلاً من المجوس ركب في سفينة وكان فيها قدري من هؤلاء، فجاء إليه ليدعوه إلى الإسلام، فقال له: لماذا لا تسلم؟ فقال له: حتى يشاء الله، فقال له القدري: الله قد شاء ولكن الشيطان لم يشأ، فقال له: إذن أنا مع القوي. فسكت القدري.

يقول: إن كان الشيطان هو الذي شاء لي الكفر فمعنى ذلك أن مشيئة الشيطان غلبت مشيئة الله، فيقول: أنا مع القوي الغالب ـ تعالى الله وتقدس ـ فهؤلاء قولهم وعقيدتهم باطلة وتخالفها جميع الفطر، حتى فطر وعقول الكافرين، فالله جلّ وعلا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ومشيئته شاملة عامة، والله جلّ وعلا جعل للخلق مشيئة وإرادة وأمرهم بالشيء الذي يستطيعون فعله ونهاهم عن الأشياء التي يستطيعون الانكفاف عنها بمقدورهم، وبين ووضح لهم هذا وهذا، ورتب على فعل المحرمات العقاب ورتب على فعل الأوامر الثواب ثم جعل الأمر إليهم، ولا يخرجون بذلك عن مشيئته.

وَأَنَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ حَرَكَةٍ وَلَا سُكُونِ؛ إِلَّا بِمَشِيئَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ، لَا يَكُونُ فِي مُلْكِهِ مَا لَا يُرِيدُ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديِرٌ

وشَيْوه نكرة عامة لا يخرج منها شيء، فقدرة الله جلّ وعلا شاملة عامة لا يجوز أن يخرج عنها شيء من الأشياء، وفي هذا الرد على القدرية الذين يقولون: إن العبد هو الذي يشاء أفعاله من الطاعات والمعاصي، فأخرجوا طاعة الملائكة والأنبياء وسائر الخلق أن تكون مخلوقة لله، بل أخرجوها أن تكون واقعة بمشيئة الله، وهذا عجيب، فهم بنوا هذا الأصل من عند أنفسهم وبلا دليل، قالوا: لو قلنا إن الله هدى فلاناً، وفلان لم يهده فهذا ظلم، فساقهم هذا إلى أن أخرجوا أفعال المكلفين عن أن تكون واقعة بمشيئة الله، وقالوا: أنها تقع بمشيئتهم هم، والعجيب أنهم يختلفون فيما بينهم، هل يقدر الله أن يخلق مثل أفعالهم أو لا يقدر؟.

وهذا تعجيز لله جلّ وعلا، فما أعظم جرأتهم على الله جلّ وعلا،

وهذا من الشرك في الربوبية بل هو من الكفر بالله جلّ وعلا، فالله على كل شيء قدير، وبيان هذا أن يقال مثلاً: ألستم تقرون بأن الله خلقكم؟ فإذا قالوا: نعم، الله هو خالقنا، نقول لهم: الصفات التي فيكم هل أنتم خلقتموها؟ القوى التي فيكم مثل الأيدي والأرجل والأسماع والأبصار؟ فإذا أقروا أنها مخلوقة لله يقال لهم: هل أنتم تخلقون القدرة والقوة التي فيكم؟ فلا يمكن أن يكابروا ويقولوا نحن خلقناها؛ لأنه لو كان الإنسان يخلقها فلن يرضى أن يكون غيره أقدر منه وأقوى، يريد أن يكون هو أقوى الناس وأقدرهم، ولا فرق بين القدرات والقوة في الإنسان وبين اليد والرجل وبين الذات كلها، فإذاً نقول: إن هذه القدرة والإرادة التي تكون في الإنسان ويريد بها فعل الشيء؛ الله خالقها؛ لأنها مثل الصفات الأخرى، لا بد أن يُقر بأن الله هو خالقها، فإذا وجدت الإرادة ولم يأتِ ما يحول بينها وبين المراد فلا بد من إيجاد المراد، فإذا الله هو الذي خلق أفعالهم، ولهذا يقول الله جلِّ وعلا: ﴿وَٱللَّهُ خُلَقَكُرُ وَمَا تَعْمَلُونَ ۗ ۗ ۗ ﴾ [الصافات: ٩٦] وسواء صارت ﴿مَا﴾ مصدرية أو موصولة، فكلاهما يدل على أن الله جلّ وعلا هو الذي خلق الفعل، وإن كان القدرية يزعمون أنها موصولة، وأنها إذا صارت موصولة تكون دليلاً لهم، والأمر ليس كذلك، وإن كان كثير من أهل السنة حاول محاولات وأطالوا فيها المناقشات وقالوا: إنها مصدرية، حتى لا يكون لهؤلاء حجة فيها، والواقع أنها موصولة وليست مصدرية، ومع ذلك تدل على أن أفعال الإنسان مخلوقة؛ لأن المعنى: الله خلقكم والذي تعملونه، يعني الذي تزاولونه بأعمالكم وتباشرونه بأيديكم مخلوق، فنفس الذي يُزاول به العمل \_ الذي هو المصدر \_ مخلوق أيضاً، فلا يكون في هذا حجة لهم، وما أكثر الأدلة على هذا وليس هذا فقط.

ولكن المقصود أن يُبين أنه ليس لهم في هذه الآية دليل على

باطلهم؛ لأن القرآن لا يدل على الباطل وإنما يدل على الحق، لا يمكن أن يستدل مبطل بالقرآن إلا وفي الدليل الذي يستدل به ما يدل على بطلان قوله لمن تأمله وأعطاه حقه من النظر، ولا يجوز أن تحد قدرة الله جلّ وعلا أو أن تقيد بشيء، فالله على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم، فلا يجوز أن نحدها بعقولنا، يعني الشيء الموجود والشيء المعدوم والشيء الذي لا يوجد، الله قادر عليه، ولهذا يخبرنا ربنا جلّ وعلا بأشياء لا تكون وأنه قادر عليها كقوله جلّ وعلا: ﴿وَلَوْ رُدُوا لَمَا اللهَ اللهُ اللهُ

#### مِنَ الْمَوْجُودَاتِ وَالْمَعْدُومَاتِ،

المعدوم يكون على قسمين:

القسم الأول: معدوم عدماً مطلقاً، وهذا لا يسمى شيئاً أصلاً.

القسم الثاني: معدوم في وقت من الأوقات وسيوجد كما قال الله جـل وعـلا: ﴿ مَل أَنَى عَلَى الإنسان حِينٌ مِن الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَذَكُورًا ﴿ ﴾ [الإنسان: ١] فقد مر على الإنسان دهور طويلة وهو معدوم ليس بشيء، فمثل هذا ليس عدماً مطلقاً ولكنه قبل أن يوجد كان معدوماً، غير أنه موجود في علم الله وفي كتابته، فهو شيء في علم الله وكتابته وليس شيئاً في الخارج كما قال الله جل وعلا: ﴿ وَقَد خَلَقَتُكَ مِن فَبَلُ وَلَمْ تَكُ شَيئًا ﴾ [مريم: ٩] أي: لم تكن شيئاً موجوداً ولا مشاهداً بل هو عدم، فالله على كل شيء قدير من الموجودات التي تشاهد والتي لا تشاهد؛ لأنه ليس كل موجود يشاهد، والمعدومات كذلك بحيث أنه لو شاء أن يوجد العدم الذي يقابل الموجود لوجد.



فَمَا مِنْ مَخْلُوتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ إِلَّا اللهُ خَالِقُهُ سُبْحَانَهُ، لَا خَالِقَ غَيْرِهِ وَلَا رَبَّ سِوَاهُ.

فهذا رد على القدرية الذين يجعلون الإنسان هو الذي يخلق أفعاله، ويزعمون بهذا أنهم هم أهل العدل، يقولون: إن هذا هو الذي يكون فيه العدل في الخلق؛ لأنه لو خص فلاناً بالهداية والآخر لم يهده لكان هذا وهم في الواقع يضعون شريعة على الله جلّ وعلا، وقد جرت مناظرة بين أحد كبارهم وهو عبد الجبار الجبائي المعتزلي وبين أبي إسحاق الإسفرائيني، دخل أبو إسحاق في مجلس فيه هذا الرجل وقال في نفسه: سوف أخزيه، فقال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، ففهم أبو إسحاق مراده فقال: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء(١)، يعنى أنت تزعم أنه يكون في ملك الله ما لا يشاء، وذلك يقول لأبي إسحاق أنت تزعم أن الله قدر الكفر على الكافر وعذبه به، وهذا ظلم وفحشاء، فأجابه بقوله: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء، يعني أنت تقول: إن الله أراد من الكافر الإيمان والكافر أراد الكفر فوجدت إرادة الكافر ولم توجد إرادة الله، فمعنى ذلك أنه يوجد في ملكه ما لا يشاء، فقال له عبد الجبار: أيريد ربنا أن يُعصى؟ فقال له: أيُعصى ربنا قسراً؟ فقال له عبد الجبار: أرأيت إن حكم على بالردى؟ أأحسن إلى أم أساء؟ قال: إن كان منعك حقك فقد أساء، وإن كان منعك فضله فهو يؤتى فضله من يشاء، فقال الحاضرون: والله ليس عن هذا جواب، فكأنما ألقم حجراً.

<sup>(</sup>١) «الفواكه والدواني»، باب ما تنطق به الألسنة، وذكره ابن حجر في «الفتح»، باب في المشيئة والإرادة.

وَمَعَ ذَلِكَ؛ فَقَدْ أَمَرَ الْعِبَادَ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةِ رُسُلِهِ، وَنَهَاهُمْ عَنْ كَمُعْصِيَتِهِ. مَعْصِيَتِهِ.

يعني مع كونه جلّ وعلا ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وكونه هو الخالق وحده وقدرته هي النافذة وما سواه مخلوق، وأن العباد لا يفعلون إلا ما قدره وما شاءه أمرهم بالطاعة ونهاهم عن المعصية، والأمر ليس معناه أمراً مستحيلاً كما يتصوره هؤلاء، أمرهم بالشيء الذي يستطيعونه ويفعلونه وبين ذلك ووضحه وأزال العلل التي يمكن أن توجد، فأصبح الإنسان ليس أمامه إلا اختياره ﴿لِنَ شَلَةً مِنكُمْ أَن يَسَغِيمَ ﴿ فَا التكوير: ٢٨] وهذا يدل على أن الإنسان عنده مشيئة ويستطيع أن يستقيم، ولكن هذه المشيئة \_ وهي الاستطاعة \_ من روائها مشيئة الله ولا تقع إلا بمشيئته؛ لأنه هو الذي خلق مشيئة الإنسان وقدر عليه ذلك، فبعد ذلك إذا آمن فهو المؤمن حقيقة وإذا صلى فهو المصلي حقيقة وإذا كفر فهو الكافر وإذا امتنع من الأوامر فقد امتنع باختياره وإرادته، فيصبح مستحقاً للعقاب حيث امتنع من امتثال الأمر، كما أن الذي يمتثل الأمر ويطيع يصبح مستوجباً للثواب والله يزيده من فضله.

وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُحِبُ الْمُتَقِينَ وَالْمُحْسِنِينَ وَالْمُقْسِطِينَ، وَيَرْضَى عَنِ اللَّهِ الْمُنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَلَا يُحِبُ الْكَافِرِينَ، وَلَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، وَلَا يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، وَلَا يَرْضَى لِمِبَادِهِ الْكُفْرَ، وَلَا يُحِبُّ الْفَسَادَ يُحِبُ الْفَسَادَ

فهو جلّ وعلا يحب الذي يمتثل أمره، يحب المتقين ويحب المحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ويكره الكفر ويبغضه ويكره الفساد ولا يأمر به

جل وعلى: ﴿إِن تَكَفُرُوا فَإِنَ اللَّهَ عَنِيُ عَنكُمُ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفُرُ وَإِن تَكَفُرُوا فَإِنَ اللَّهَ عَنِي عَنكُمُ وَلَا يَرْضَهُ لَكُمُ وَلَا تَرْدُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَرْجِعُكُم فَيُلْتِثُكُم بِمَا كُننُمُ تَعْمَلُونَ إِنّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصَّدُودِ ﴿ ﴿ اللَّهُ الزّمر: ٧] يرضى الشكر ويكره الكفر وينهى عنه جل وعلا، وكذلك يأمر بالإصلاح ويحبه ويريده شرعاً، ولكن لا يقع من العباد إلا ما أراده كوناً وقدراً.

#### وَالْعِبَادُ فَاعِلُونَ حَقِيقَةً، وَاللهُ خَالِقُ أَفْعَالِهم.

هذا رد على الفرقة الثانية؛ لأن القدرية جعلوا الإنسان هو الذي يفعل بلا مشيئة الله وبلا خلقه، يعنى أن الإنسان هو الذي يخلق فعله، فقابلهم فرقة أخرى تمام المقابلة، فقالوا: ليس للإنسان فعل أصلاً بل الأفعال لله جلّ وعلا، والفاعل حقيقة هو الله، وهؤلاء استدلوا بأدلة والآخرون استدلوا بأدلة، وأدلة القدرية الذين ينفون القدر تدل على أن الإنسان له فعل حقيقة وينسب إليه حقيقة، وأدلة الذين يقابلونهم تدل على أن الله جلّ وعلا لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، فلهذا جمع أهل السنة بين الأدلة وتركوا الباطل الذي يقوله هؤلاء وهؤلاء، فالفريق الأول جعلوا العباد خالقين مع الله وسلبوا الله جلّ وعلا أن يكون يشاء أفعالهم وأن تقع بقدرته، والفريق الثاني سلبوا العبد مقدرته واختياره وجعلوا الأفعال كلها واقعة بفعل الله، ويستفيد الإنسان من هذا أن إحدى الفرقتين مبطلة ولا شك في ذلك لأنهما متقابلتان، فلا يمكن أن يكون هذا حق وهذا حق، ويستفيد أيضاً أن الباطل يأتي من لبس الحق به، يعني يروج على الناس إذا لبس وخلط معه الحق، والذي عنده فرقان يميز بين الحق والباطل ويخلص الحق من الباطل، وأهل السنة جمعوا ما مع هؤلاء وهؤلاء من الحق وقالوا به وأبطلوا ما مع هؤلاء وهؤلاء من الباطل، ثم هؤلاء انقسموا إلى قسمين:

القسم الأول: من لم يتسع فكره ونظره للجمع بين الأمر والقدر، وهؤلاء خصوم الله جلّ وعلا.

القسم الثاني: من جعل كل واقع هو بأمر الله وهو طاعة، ولهذا يقول أحدهم: إن عصيت أمره الشرعي فقد أطعت أمر القدري فأنا في طاعة، ويقول:

أصبحت منفعلاً لما يختاره منى ففعلى كله طاعات يعنى حتى الزنا والقتل والسرقة وغيرها؛ لأنه نظر إلى القدر فقط، وهذا أيضاً من الباطل، وقد قال الله جلّ وعلا عن المشركين: ﴿سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَّكُوا لَوَ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشَرَكَنَا وَلَآ ءَاجَآؤُنَا﴾ [الأنـعـام: ١٤٨] ﴿وَقَالُواْ لَوَ شَآةَ ٱلرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَهُمْ مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۞﴾ [الزخرف: ٢٠] يعني ما عبدنا الملائكة لأن منهم من يعبدهم، وهذا ليس إثباتاً للمشيئة وإنما يريدون أن يبرروا لشركهم أنه واقع بمشيئة الله تعالى فيدل على أنه راض به فعارضوا بذلك ما يأمرهم به الرسول من عبادة الله وحــده ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُوا لَوْ شَـآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَـٰدُنَا مِن دُونِـهِـ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَآ ءَاكِأَوْنَا﴾ [النحل: ٣٥] فهذا احتجاج بمشيئة الله على إبطال شرع الله، يعنى لما جاءهم الرسول ﷺ يأمرهم بترك عبادة الأصنام قالوا له: عبادتنا للأصنام وقعت بمشيئة الله، ولو كان الله جلّ وعلا غير راض بها ما وقعت بمشيئته، هذا معنى كلامهم الذي ذكره الله عنهم، فهم يقولون: عبادتنا للملائكة وقعت بمشيئة الله لأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته، ولو كان غير مرضى لله جلّ وعلا ما وقع، فهذا دليل على أن الله يرضاه وأن ما تقوله وما تأمر به غير صحيح، فعارضوا شرع الله بقدر الله، وقد يكون هذا من باب العناد، ولكن هذه هي طريقة الشيطان لما قال لربه جلّ وعلا: ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْنَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [الأعراف: ١٢] وأبى أن يسجد، فهؤلاء سلكوا مسلكه وقالوا مثل ما قال تماماً، والمقصود أن مشيئة الله العامة الشاملة لا تخالف أمره؛ لأنه جلّ وعلا أمر العباد بما

يستطيعون فعله، وقد جعل لهم فكراً وعقلاً وقدرة على الفعل، فإذا لم يفعلوا وأحجموا عن ذلك فإنهم تركوا ذلك باختيارهم ولم يرغمهم أحد على تركه، فلم يؤمر الإنسان بشيء لا يستطيعه بل أمر بما يستطيع، أما قول الله جل وعلا: ﴿نَبَّتْ يَدَا أَيِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۞ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطْبِ ۞ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطْبِ ۞ وَالْمَرَاتُهُ حَمَّالَةَ ٱلْحَطْبِ ۞ بالإيمان والله جل وعلا يقول له: ﴿سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۞ أليس هذا أمر بما لا يستطاع؟.

الجواب: أن هذا ليس أمراً بما لا يستطاع، ولكن الله علام الغيوب، وقد علم أن هذا الرجل لا يؤمن وأنه لا يقبل الإيمان ولا يريده، وأنه سيستمر على الشرك حتى يموت عليه، فأخبر بالواقع جلّ وعلا، وكذلك قول نوح على الشرك على ينفَعُكُم نُصْحِى إِنَّ أَرَدَتُ أَنَ أَنصَ كَلَمُم إِن كَانَ الله يُرِيدُ أَن يُغَوِيكُم المود: ٣٤] لا ينفع النصح والكلام والبيان لأم إن كان الله جلّ وعلا قد أراد للإنسان الغواية، فإرادته جلّ وعلا التي هي مشيئته الكونية نافذة، ومع ذلك الذي يقع باختيار الإنسان نفسه، فهو الذي يختار عدم الإيمان أو الأيمان، ولو أرغم على الإيمان لقاتل الذي يرغمه، وإذا قيل له: أتق الله وصل، قال: أنا حر أفعل ما أشاء وهذا اختياري وهذه إرادتي، هل كُلفت بي؟ وإذا قيل له: أمامك النار، قال: ما لك ولى؟.

فهو يفعل الأفعال التي يفعلها باختياره، ولهذا يقول العلماء لما ذكر هؤلاء الجبرية أن الإنسان مجبور، قالوا: الله أعظم من أن يجبر الخلق على شيء لا يريدونه، ولكن الله يخلق الإرادة، ويجعلها فيهم باختيارهم فمن أراد أن يفعل الخير باختياره فعله، ومن أراد أن يفعل الشر باختياره فعله، فالواجب الجمع بين مشيئة الله العامة الشاملة وبين أمره الشرعى، وأن هذه لا تخالف هذا بل تتفق معه.

### وَالْعَبْدُ هُوَ الْمُؤْمِنُ، وَالْكَافِرُ، وَالْبَرُّ، وَالْفَاجِرُ، وَالْمُصَلِّي، وَالصَّائِمُ.

وهذا رد على الجبرية، فالعبد هو المؤمن والكافر حقيقة، إذا آمن فهو آمن باختياره وإذا صلى فهو مُصل باختياره، ومعلوم أن هذا يجده الإنسان من نفسه، فمثلاً مجيئنا إلى هذا المكان لم يجبرنا ويرغمنا أحد على المجيء إليه، بل جئنا باختيارنا، وهذا شيء مقدر، قدره الله وشاءه، ولولا مشيئته ما وقع ذلك، فكل الأمور التي تكون من أفعال العقلاء تكون باختيارهم وقدرتهم، والله جلّ وعلا قد شاءها، ولا يقع إلا ما شاءه جلّ وعلا، فالعبد هو المؤمن والكافر باختياره حقيقة، وهو البر والفاجر والمصلى والصائم وهو الآكل والنائم والجالس والماشي، يعنى أن هذا الفعل يضاف إليه حقيقة ويكون فعلاً له مع أنه لا يقع إلا بمشيئة الله جلّ وعلا، أما استدلال الجبرية بمثل قول الله جلّ وعلا: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكُ إِنَّ اللَّهُ رَكَنَّ ﴾ [الأنفال: ١٧] فيقولون: إن الله نفي عن نبيه أن يكون رمى فقال: ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِ ٱللَّهُ رَمَيْ﴾ [الأنفال: ١٧] فدل على أن الأفعال التي تقع من العبد هي أفعال الله، ويقال لهم: إن المنفى عن النبي ﷺ غير المثبت؛ لأنه قال: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إذْ رَمَيْتَ﴾ [الأنفال: ١٧] فأثبت له الرمي ونفي عنه شيئا آخر وهو إيصال الحصباء إلى أعين الكفار ومناخرهم؛ لأن الرسول ﷺ أخذ بكفه من حصباء الوادي ورماها نحو الكفار، فدخل من هذه الرمية في أعينهم ومناخرهم، فالإصابة من الله ولا يقدر عليها رسول الله على ولكن الفعل الذي أخذ به التراب وحرك يده هذا فعله وهو المثبت له، فيكون المنفى غير المثبت، فليس فيها دليل على قولهم، وهكذا بقية الأدلة، وهذا من أظهر الأدلة لهم وليس فيها دليل، وكذلك حديث احتجاج آدم على موسى ليس لهم فيه حجة.



# وَلِلْعِبَادِ قُدْرَةٌ عَلَى أَعْمَالِهِمْ،

لأن الله جلّ وعلا لا يكلف نفساً إلا وسعها، فالعمل الذي يفعله الإنسان هو بمقدوره، ولم يؤمر بالشيء الذي لا يستطاع.

### وَلَهُمْ إِرَادَةٌ

إذا وجدت القدرة والإرادة فلا بد من وجود المراد، ولا يمكن أن يتخلف إلا لأمور أخرى قاسرة، فالإنسان له القدرة على الفعل وله إرادة، وهذه القدرة والإرادة مخلوقة لله جلّ وعلا، وأفعال العبد التي تقع بإرادته وقدرته لا تقع إلا بمشيئة الله؛ لأن مشيئته هي النافذة.

وَاللهُ خَالِقُهُمْ وَخَالِقُ قُدْرَتِهِمْ وَإِرَادَتِهِمْ؛ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿لِمَن شَآةَ مِنكُمْ أَن يَشَآةَ اللهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ شَآةً مِنكُمْ أَن يَشَآةً اللهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [النكوير: ٢٨، ٢٨].

قوله: ﴿لِمَن شَآةَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۞﴾ رد على القدرية؛ لأنهم جعلوا المشيئة لهم، فيستطيع أحد أن يستقيم إذا شاء.

وقوله: ﴿وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ﴾ رد على الجبرية بأن لهم مشيئة ولكنها لا تقع إلا بعد مشيئة الله جلّ وعلا.

# وَهَذِهِ اللَّرَجَةُ مِنَ الْقَدَرِ بُكَذِّبُ بِهَا عَامَّةُ الْقَدَرِيَّةِ

يعني أن عمومهم يكذبون بها، ومعلوم أنه إذا كذب بها الإنسان لا يكون مؤمناً بالقدر، والقدر أحد أركان الإيمان الستة، ولا يصح إيمان الإنسان إلا به، فإيمانهم مختل وغير مستقيم بل هو فاسد.

## الَّذِينَ سَمَّاهُمْ النَّبِيُّ ﷺ مَجُوسَ هِذِهِ الْأُمَّةِ(١)،

على القول الصحيح أن الأحاديث التي فيها أنهم مجوس هذه الأمة موقوفة؛ لأن هؤلاء لم يوجدوا إلا في آخر عهد الصحابة، وإنما هذه قد قالها الصحابة رضوان الله عليهم، ولهذا يقول في الحديث الذي في سنن أبي داود «القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، "" قال المنذري: هو حديث منقطع، وهناك أحاديث كثيرة في هذا ولكن عامتها موقوف، وتشبيههم بالمجوس واضح لأن المجوس يقولون بالأصلين؛ النور والظلمة، وأن النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، فلهم إلهين، إله الخير وإله الشر، وإله الخير أصله النور، ولهذا هم يعبدون النار ويوقدون عليها دائماً ولا يدعونها تطفأ في وقت من الأوقات؛ لأنها أصل إلههم، وأما الظلمة فهي شريرة تخلق الشر، وهؤلاء جعلوا العباد يخلقون الكفر كما أنهم يخلقون الإيمان، يعني أفعاله مخلوقة لهم، وذلك معناه أنهم يقولون بِخَالِقَيْنِ، الله يخلق والعباد يخلقون، فصاروا مشابهين للمجوس.

# وَيَغْلُو فِيهَا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ، حَتَّى سَلَبُوا الْعَبْدَ قُدْرَتَهُ وَاخْتِيَارَهُ،

يعني الجبرية، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ومذهب الجبرية

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد (۲/۸٦)؛ وابن أبي عاصم في «السنّة» (۱٤٥) عن حذيفة قال: قال رسول الله ﷺ: «لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر». وخرّجه الآجري في «الشريعة» (۱۹۰)؛ والطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (۷/ ۲۰۷)، والحديث حسّنه الألباني بمجموع طرقه في «السنّة» (۱٤٥) لابن أبي عاصم.

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف، لكن له طرق يتقوى بها، ثم خرّجته في "ظلال الجنة في تخريج السنّة» (ص٣٣٨ ـ ٣٤٢). ألباني. قال شاكر: أبو داود (٢٩١).

أخبث من مذهب القدرية (١)، ففيه إبطال للشرع؛ لأنهم جعلوا الإنسان ليس له أي قدرة بل يجعلون أفعاله على سبيل المجاز، ويجعلون حركاته كحركات المرتعش الذي لا يملك أن يوقف حركته، أي: بغير اختياره، ولا شك أن هذا المذهب لا يمكن أن يستقيم عليه لا دين ولا دنيا؛ لأنه إذا لم يحاسب الإنسان بأفعاله ويعاقب بها ويؤاخذ عليها فماذا يكون؟.

فكل إنسان يفعل ما يريد ويقول: هذا ليس فعلي، إذا قتل أو زنا أو سرق قال: ليس فعلي، ولهذا يقال: لو عومل هؤلاء بمذهبهم لم يستمروا عليه.

أي: لو عوملوا بمقتضى قولهم لم يستمروا عليه، فلو أتى إنسان وأحرق مال الذي يقول بهذا المذهب أو هدم بيته أو صفعه في وجهه وقال: لا تلمني فليس هذا فعلي، وأنا مجبر على هذا، فهل يرضى؟.

لا يمكن أن يرضى ذلك، فلا يمكن أن تستقيم على هذا المذهب دنيا فضلاً عن الدين، فالإنسان العاقل الذي له قدرة لا بد أن يؤاخذ بأعماله ويحاسب عليها.

<sup>(</sup>۱) (القدرية): مذهب بدعي ضال، يزعمون أن العبد يخلق فعله، والله لا علم له بالأمور قبل طلوعها، وأن الأمر أنف، وأول من تكلم بهذا هو (معبد الجهني)، قتله الحجاج بن يوسف سنة ٨٠ه، وقد أخذ هذه المقالة عن (سوسن النصراني)، وأخذها عن معبد (غيلان الدمشقي)، وعرفت المعتزلة به حتى أنهم جعلوا من أصولهم (العدل) ويعنون به نفي القدر، وهؤلاء هم (مجوس الأمة)؛ لأنهم يثبتون خالقاً مع الله.

<sup>«</sup>الملل والنحل» للشهرستاني (١/٥٤)؛ «الفرق بين الفِرَق» للبغدادي (ص٢٠٥)؛ «سير أعلام النبلاء» (٤/٥٨).

#### وَيُخْرِجُونَ عَنْ أَفْعَالِ اللهِ وَأَحْكَامِهِ حِكَمَهَا وَمَصَالِحَهَا.

يعني أنهم يقولون: إن الله لا يفعل لحكمة وليس لأفعاله مصالح بل يفعل لمجرد اختياره ومشيئته، سواء كان كفراً أو إيماناً، ومعنى ذلك أنه يستوى إذلال الكفار للمؤمنين أو نصرهم ولا فرق، وقد أخبر الله جلّ وعلا أن هذا من ظن السوء ﴿ بَلُ ظَنَنتُمْ أَن لَن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى الْمَالِمِ اللهُ وَعلا أَن هذا من ظن السوء ﴿ بَلُ ظَنَنتُمْ ظَنَ السَّوْءِ وَكَنتُمْ قَوْمًا إِلَى السَّوْءِ وَكَنتُمْ قَوْمًا إِلَى اللهُ اللهُ وقيه حكم وللعباد فيه بُولًا ﴿ اللهُ جلّ وعلا كله خير وأن الشر لا ينسب إليه، وهذه المسألة يشترك فيها الجبرية بغلاتهم وكذلك المتوسطون مثل الأشاعرة؛ المسألة يشترك فيها الجبرية بغلاتهم وكذلك المتوسطون مثل الأشاعرة؛ لأنهم جبرية أيضاً، فهم يثبتون عملاً وكسباً للإنسان غير معقول، ولهذا يقولون: ثلاث من عجائب المتكلمين طفرة النَّظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري.

فكسب الأشعري: هو أن الأشعري يقول: إن الإنسان ليس فاعلاً، ولكنه كاسب، فلما طُلب منه تفسير الكسب قال: هو مقارنة القدرة التي لا تؤثر بالمقدور، ولكن لا أثر لها، فما الفائدة؟.

حتى أن منهم من ينفي تأثير الأشياء العادية التي يتعارف عليها الناس، فمثلاً إذا ضربت الزجاجة بالحجر وانكسر الزجاج يقولون: ليس الحجر الذي كسر الزجاج، ولكن الله خلق الكسر عند مصادمة الحجر للزجاج، كما أنك إذا أتيت بالنار ووضعتها في الحطب واحترق يقولون: لم تحرق النار الحطب، ولكن الله خلق الاحتراق بملامسة النار للحطب، وهذا عبث، فالإنسان عنده كاسب لا عامل، وليس هناك في كتاب الله وأحاديث رسوله وقل في أللسب والعمل كقوله جل وعلا: ولكا ما كسبت وعليها ما أكسبت وعلى البها ما كسبت وعليها ما أكسبت وعلى المعل فلا فرق، فهذا القول قول باطل، والحكم التي يرتبها جل وعلا على خلقه فرق، فهذا القول قول باطل، والحكم التي يرتبها جل وعلا على خلقه

وعلى فعله منها ما يظهر ومنها ما لا يظهر في الخلق، ولكن لا بد أن يظهر شيء كثير منها.

فَصْلٌ وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ الدِّبنَ وَالْإِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ، قَوْلُ الْقَلْبِ وَاللِّسَانِ، وَعَمَلُ الْقَلْبِ واللِّسَانِ وَالْجَوَارِحِ، وَأَنَّ الْإِيمَانَ يَزِيدُ بِالطَّاعَةِ، وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ

هذا الفصل يشتمل على خمس مسائل:

المسألة الأولى: تعريف الإيمان والاختلاف فيه.

المسألة الثانية: كون الإيمان يزيد وينقص، ومعنى الزيادة والنقص والأدلة على ذلك.

المسألة الثالثة: حكم مرتكب الكبيرة.

المسألة الرابعة: حكم التكفير، ومتى يكون الإنسان كافراً خارجاً من الدين؟.

المسألة الخامسة: الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان.

الإيمان في اللغة: هو التصديق، قال الله جلّ وعلا في قصة إخوة يوسف لما أخبروا أن الذئب أكله: ﴿وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنا﴾ [يوسف: ١٧] يعني بمصدق لنا، وهذا ظاهر واضح وأن المقصود هنا ﴿بِمُؤْمِنِ﴾ [يوسف: ١٧] يعني بمصدق، واختلف الناس في تعريفه في الشرع بين متطرف وغال ومتوسط.

فالإيمان عند المرجئة: هو مجرد التصديق، يعني الإيمان هو العلم والتصديق، فإذا علمت في قلبك وصدقت فهذا يكفي، ولا يلزمك أن تصلي وتصوم أو تحج لأنها لا دخل لها في الإيمان، فعندهم الناس في الإيمان سواء، يعني إيمان الزاني والسارق كإيمان أبي بكر الصديق المنه الله بل ربما قالوا كإيمان جبريل المنه وهذا مما تمجه العقول، وهذا جعله

العلماء من الكفر بالله جلّ وعلا؛ لأن الذي يقول هذا القول ما عرف الإيمان.

والإيمان عند الجهمية: هو معرفة القلب، ومعلوم أن الشيطان يعرف ربه، فهل هو مؤمن؟ هذا من أبطل الأقوال.

والإيمان عند المعتزلة والخوارج: هو فعل جميع الواجبات واجتناب جميع المحرمات مع تصديق القلب وقول اللسان، فإن خرج من ذلك شيء لا يصبح الإنسان مؤمناً، يعني إذا ترك شيئاً من الواجبات أو فعل شيئاً من المحرمات لا يصبح مؤمناً، وهذا غلو، والمعتزلة والخوارج متفقون في حكم من فعل هذا وأن مآله النار خالداً فيها، ويختلفون في التسمية، فالمعتزلة يقولون: إنه ليس بمؤمن ولا كافر بل هو في منزلة بين الإيمان والكفر، وهذا من أقوالهم التي ما قالها غيرهم، أما الخوارج فقالوا: هو خارج من الإيمان وداخل في الكفر؛ لأنه لا منزلة بين الكفر والإيمان، فمن لم يكن مؤمناً فهو كافر، أما في الآخرة فهو في النار، وهذا باطل بنصوص الشرع الكثيرة، فأهل السنة خالفوا هؤلاء وتوسطوا، فالسارق تقطع يده ويكون مسلماً، والزاني المحصن يرجم ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين، والله جلّ وعلا يقول: ﴿ وَإِن كَا يَهُنَّانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَّا ﴾ [الحجرات: ٩] فسمى المقتتلين: المؤمنين، ويقول جلّ وعلا في الذي قتل: ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُم مِنْ أَخِيهِ شَيٌّ ﴾ [البقرة: ١٧٨] فسماه أخاً له، يعنى صار القاتل أخاً للمقتول، وهذه الأخوة هي أخوة الإيمان وليست أخوة النسب، فهذا يبطل هذا المذهب الفاسد.

والدين اسم لما جاء به الرسول ﷺ، يقال: دانه يدينه، والله جلّ وعلا يقول: ﴿ملكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ [الفاتحة: ٤] يوم الجزاء، فإن الله يدين الخلق ويجزيهم على أعمالهم ﴿وَمَا آَدَرَكُ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾ مَا أَدَرَكُ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾ مَا أَدَرَكُ مَا يَوْمُ الدِّينِ ﴾ مَا أَدْرَكُ مَا يَوْمُ الدِّينِ أَلَى يَوْمُ لا تَمْكُ نَفْسٌ لِنَقْسِ شَيْعًا وَالْأَمْرُ يَوْمَهِذٍ يَتَعِيدُ وَالنّفطار: ١٧ ـ ١٩] فالدين اسم لما جاء به الرسول ﷺ من

الأوامر والنواهي والشرائع، وإذا قيل: الإيمان أو قيل: البر أو قيل التقوى فهو الدين، ويدخل فيه كل الأوامر التي كلف بها العباد والنواهي التي نهوا عنها، فالدين مثل الإيمان، والدليل هو قول الرسول على الما جاء جبريل وسأل النبي على عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان ثم سأله عن الإحسان ثم سأله عن أشراط الساعة وعلاماتها، وفي النهاية قال على: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم، (١) فجعل هذا كله ديناً.

فإذا اجتمع الإسلام والإيمان فُسر الإيمان بأنه ما يقر في القلوب وتنطوي عليه، ثم يتبعه عمل القلب من الخوف والرجاء والخشية والإنابة وعمل الجوارح، أما الإسلام فيفسر بالأمور الظاهرة كما فسره بذلك رسول الله على أما الإحسان فهو درجة عليا ولا يصل إليها كل أحد، بل قليل هم الذين يتحلون به، وهو أن يكون إيمانه على غاية ما يريده الله منه، وأن يأتي به على الوجه الأكمل قد أحسن فيه ما أمكنه ولم يقصر في ذلك، ولهذا صار هو أعلى الدرجات، فالدين عبارة عن ثلاثة أمور: الإسلام والإيمان والإحسان، والإحسان أرفعها ويليه الإيمان ثم الإسلام، ومعنى ذلك أن المحسن يكون مؤمناً مسلماً، أما المؤمن يكون ممسلماً ولا يلزم أن يكون محسناً، أما المسلم فلا يلزم أن يكون مؤمناً مله.

ومن أهل السنة من يجعل تعريف الإيمان ثلاثة أمور: قول وعمل وعقيدة، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فهو مجموع هذه الأمور الثلاثة، فإذا ذهب واحد منها فقد ذهب الإيمان، وقد يكون مسلماً بدون إيمان، وهذا لا يخرجه من الدين الإسلامي، وقد جاءت التفرقة بين الإيمان والإسلام في أربعة مواضع من كتاب الله:

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸)، كتاب الإيمان، باب الإيمان والإسلام؛ والنسائي (٤٩٩٠)، كتاب الإيمان وشرائعه، باب نعت الإسلام، من حديث عمر بن الخطاب في محمده الألباني.

الموضع الأول: إنكار الله على الذين دخلوا في الإسلام في أول مرة ولم يجاهدوا ولم يعملوا الأعمال وقالوا: آمنًا ﴿قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ وَلَمْ تَوْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓا أَسْلَمْنَا وَلَمّا يَدِّخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُم ۖ [الحجرات: ١٤] ثم ذكر أن الذي يطيع الله ورسوله ويجاهد في سبيله أنه يكون مؤمناً، فدل على أن الإسلام يدخل فيه الإنسان بكلمة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وأنه لا يدخل في الإيمان بذلك حتى يعمل ويتحلى قلبه بالصدق والإخلاص وبالنية وإرادة الخير وعمله.

والموضع الثاني: في قصة الملائكة الذين جاؤوا لإهلاك قوم لوط على مقوله جل وعلا: ﴿ قَالَ فَا خَطْبُكُمْ أَيُّا اَلْمُرْسَلُونَ ﴿ عَالَمُ الْمُوسَلُونَ ﴾ عَالُوا إِنَّا الْمُرْسَلُونَ ﴾ عَلَيْم عِجَارةً مِن طِينِ ﴾ مُسَوِّمةً عِند رَقِك الْسَيْرِفِينَ ﴾ الْمُرْجَعَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ فَا رَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الله وبناته، ولما المسلم دخلت معه زوجته ولكنها ليست مؤمنه، فوصفت بالإسلام لأنها كانت منقادة في الظاهر، ولهذا أمره أن يخرج هو وأهله واستثنيت امرأته لأنه سيصيبها بما أصابهم.

الموضع الثالث: قوله جلّ وعلا: ﴿إِنَّ ٱلْمُسَلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمَةِ وَٱلْمُوْمِئِينَ وَٱلْمُوْمِئِينَ وَٱلْمُوْمِئِينَ وَٱلْمُنْفِينَ وَٱلْمُوْمِئِينَ وَٱلْمَالِمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَالِمِينَ فَرُوجَهُمْ وَالْحَالِمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَالِمِينِ وَالْمَالِمِينَ وَالْمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَالِمِينَ

الموضع الرابع: قوله جلّ وعلا: ﴿عَسَىٰ رَيُّهُۥ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبَدِلَهُۥ أَوْبَعًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُؤْمِنَتِ فَيْنَتِ تَإِبَدَتِ عَلِدَتِ سَيِّحَتِ ثَيِبَتِ وَأَبْكَارًا ۗ ﴾ [التحريم: ٥].

فهذه الآيات الأربع تدل على التفرقة مع حديث رسول الله على حينما سئل عن الإسلام وعن الإيمان والإحسان، فقال عن الإحسان:

«أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» فجعل الإحسان درجتين، درجة أرفع من الأخرى:

الأولى: أن يعبد الله على المشاهدة والرؤية، كأنه يشاهد ربه ويراه، ومن كان بهذه المنزلة فإنه لا يدخر من إحسان العمل شيئاً، فيأتي به ما استطاع ولا يترك منه شيئاً.

الثانية: إن لم يستطع أن يصل إلى هذه المنزلة فإنه يعبد الله مع الإيمان بأن الله يراقبه ويشاهده، ومن عبد الله على هذه الصفة فإنه يستحي من ربه ويأتي بالعمل على الوجه المطلوب، ولكن ليس كالدرجة التى قبله بل أقل.

فالإيمان يكون عملاً وعلماً أي: عقيدة، أما كونه عملاً فهذا ظاهر في كتاب الله جلّ وعلا في آيات كثيرة كقوله جلّ وعلا: ﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُعْنِيعَ إِيمَنَكُمُ البقرة: ١٤٣] يعني صلاتكم (١)، فسماها إيماناً، وقال إيمنيكم وعلا: ﴿مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلّا بِإِذِنِ اللّهِ وَمَن يُوْمِن بِاللّهِ يَهْدِ فَلْبَهُ فَا فالإيمان هنا فسر بالصبر، فإنه إذا أصابته المصيبة يصبر ويحتسب ويعلم أنها من الله، فجعل الصبر إيماناً، وهو عمل القلب وعمل الجوارح عن كذلك؛ لأن الصبر: هو حبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن اللطم والخمش وما أشبه ذلك، وكذلك حبس القلب على الرضى بالله جلّ وعلا وما قدره وقضاه، والآيات في هذا كثيرة جداً، ولهذا جاء قرن الإيمان بالأعمال الصالحة كقوله جلّ وعلا في أكثر من موضع في كتابه: ﴿ البِيمان بالأعمال الصالحة كقوله جلّ وعلا في أكثر من موضع في كتابه: ﴿ البِيمان بالأعمال الصالحة كقوله جلّ وعلا في أكثر من موضع في كتابه: به فيه من الأعمال.

أما الزيادة والنقص فقد جاءت الزيادة منصوصاً عليها في كتاب الله في آيات كثيرة كقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا

<sup>(</sup>١) (تفسير ابن كثير) (١/١٦٧)؛ (الدر المنثور) (١/٢٦٨).

ثُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنتُهُ زَادَتَهُمْ إِيمَانًا ﴿ [الأنفال: ٢] وفي آيات كثيرة ينص على أن الإيمان يزداد، وليس معنى الآية كما قاله بعض العلماء أن الآيات إذا نزلت آمنوا بها فزادوا إيماناً، فهذا غير صحيح، بل المعنى أنها إذا نزلت صدقوا بها وزادوا خيراً في العمل وانكفوا عما طلب منهم الانكفاف عنه، فتزيد رغبتهم في الجهاد وفي الصدقة والعمل الصالح وهذا هو زيادة الإيمان، وكذلك يزيد بعدهم عن المعاصي وهذا من زيادة الإيمان، فالإيمان يزيد بالعمل والتصديق.

يقول الله جلّ وعلا: ﴿ أَيْمَاتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمْمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ ﴾ [المائدة: ٣] وهذا اليوم هو يوم عرفة من السنة العاشرة من الهجرة، وهذه الآية من آخر ما نزل من القرآن، ووجه الاستدلال بها أنه قبل الكمال يكون ناقصاً، فإذا كمل ازداد عما قبله، ولا يلزم على هذا أن الذي مات قبل نزول هذه الآية أن يكون إيمانه ناقصاً، لأنه آمن بما يلزمه فإيمانه كامل، ولهذا استدل البخاري كَلَّهُ بهذه الآية على زيادة الإيمان ونقصانه، وكذلك قال الصحابة رضوان الله عليهم مثل عمير بن حبيب وينق فإنه قال: الإيمان يزيد وينقص، فقيل له: وما زيادته؟ قال: إذا ذكرنا الله وأطعناه زاد، وإذا غفلنا وعصينا نقص، وكذلك قال أبو الدرداء والايمان يزيد وينقص، فقالوا: كيف الزيادة؟ فقال: إذا أطعتم الله جلّ وعلا زاد إيمانكم، وإذا عصيتموه نقص إيمانكم، وإن من فقهه أن يعرف من فقه الرجل أن يعلم هل هو يزيد أو ينقص، وإن من فقهه أن يعرف من أين يأتيه الشيطان فيحترز من ذلك، وكذلك قال أبو هريرة وهيه وغيره من الصحابة، فنصوا على أنه يزيد، وهذا نص القرآن أيضاً.

أما النقصان فلم يأتِ به النص من القرآن، ولكن الآية التي في سورة المائدة: ﴿ الْيَوْمَ الْكَمْ لَكُمُ وَالْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَيَنْكُمْ وَأَمْنَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ وَيَنْكُمْ وَمَعلوم أن الذي يزيد يلزم الإسكنم دينا (المائدة: ٣] تدل على أنه ينقص، ومعلوم أن الذي يزيد يلزم منه النقص، ففي حديث رسول الله عَلَيْ قوله في النساء: «ما رأيت من

ناقصات عقل ودين (۱) فلما سئل كيف نقصان الدين فقال: «تمكث إحداكن نصف الدهر لا تصلي، وأما نقص العقل فشهادة المرأتين بشاهدة رجل». والمقصود أن هذا أيضاً من النص على أن الدين ينقص بالعمل، وهو خلاف قول المرجئة الذين يقولون: الإيمان شيء واحد لا يتجزأ، فإنه لو ذهب بعضه لذهب كله، مع أن الرسول على يقول: «الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق (٢).

ومن أصول أهل السنة أن العبد يقوم فيه إيمان وكفر وإخلاص ونفاق، وهو لما غلب عليه، ولهذا قال الرسول على: «ثلاث من كن فيه كان منافقاً ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان» (٣) فدل هذا على أن الإنسان إذا كان عنده شيء من هذه الخصال كان فيه شيء من النفاق، وكذلك يكون عنده جاهلية، كما قال للرجل الذي عير الرجل الآخر بأمه، قال: «أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية» والجاهلية خلاف العلم الذي جاء به الرسول على فعلى هذا يتفاوت الناس كثيراً في الإيمان، منهم من يكون إيمانه كاملاً ويستحق عليه دخول الجنة بلا

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۰٤)، كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، من حديث أبي سعيد الخدري الله المحدري الله المحدد المحد

<sup>(</sup>٢) مسلم (٣٥)، كتاب الإيمان، باب وشعبة وفضيلة الحياء، من حديث أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣٣)، كتاب الإيمان، باب علامات المنافق، و(٢٦٨٢)، كتاب الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد، و(٢٧٤٩)، كتاب الوصايا، باب قول الله كالى: ﴿ مِنْ بَمّدِ وَمِسَيَّةِ يُومِى بِهَا آوَ دَيْنٍ ﴾ [النساء: ١١]، و(٦٠٩٥)، كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللّذِينَ مَامَتُوا التَّهُ وَكُونُوا مَعَ الضَكدِقِينَ ﴿ التوبة: ١١٩] وما ينهى عن الكذب.

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٠)، كتاب الإيمان، باب المعاصي مِنْ أَمْرِ الجاهِليَّة، ولا يُكَفَّرُ صاحبُها بارْتِكابها إلّا بالشُّرُك؛ مسلم (٤٢٦٧)، كتاب الأيمان، باب إطعام المملوك مما يأكل، وإلباسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه.

عذاب، ومنهم من يكون عنده الإيمان ولكن ما منعه الإيمان من ترك بعض الواجبات ولا منعه من ارتكاب بعض المحرمات؛ لأن الذي عنده إيمان كامل يمتنع من أن يفعل محرماً وهو يستطيع أبداً، ولا يمكن أن يترك واجباً وهو يستطيع، ولهذا قال على: «لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» (١) يعني لو كان عنده الإيمان لمنعه من السرقة.

والمقصود الإيمان المانع له من ارتكاب هذه المعصية، "ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن"، يعني في حالة الشرب يكون قد فقد الإيمان الذي يمنعه، وليس معنى ذلك أنه يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، بل عنده أصل الإيمان، ولكنه ضعيف لا يقوم بمقاومة الشهوة والهوى، بل تغلب الشهوة والهوى على الإيمان، فيغطيه ويفعل هذه الأفعال، فهذا يكون معرضاً لعقاب الله جل وعلا، وكذلك قول الله الأفعال، فهذا يكون معرضاً لعقاب الله جل وعلا، وكذلك قول الله حلل وعسلا: ﴿إِنَّ اللهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِدِه وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاتًه ﴾ [النساء: ٤٨] فجعل الشرك غير مغفور لصاحبه إذا مات عليه، وما عدا الشرك يكون تحت مشيئة الله، إذا شاء غفر له بلا عذاب وإن شاء عذبه ثم يدخله الجنة، فهذا يدل على بطلان مذهب المرجئة، كما يدل أيضاً على بطلان مذهب المعتزلة والخوارج، ويدل على صحة مذهب أهل السنة.

ومن أهل السنة من يجعل تعريف الإيمان أربعة أمور: قول ونية وعمل وسنة، ومن يقول هذا يفسره بأن القول بلا نية يكون نفاقاً، والعمل بلا عقيدة كفر، والعمل مع القول والنية بلا اتباع سنة تكون بدعة، ونية القلب فهي عبارة عن إخلاص العمل، فإن العمل إذا لم يكن مخلصاً لله جلّ وعلا يُرد، لأن صاحبه إما أن يكون منافقاً يعمل لأجل الناس أو لمصلحة دنيوية أو يكون مشركاً، فلا بد من اجتماع هذه

<sup>(</sup>١) ابن حبان (٥٨٧٨)، باب الجنايات، ذِكْرُ نفي اسمِ الإِيمان عنِ القاتل مسلماً بغيرِ حقّه، من حديث أبي هريرة ﷺ.

الأمور، ولهذا أخبر الله جلّ وعلا أنه خلقنا ليبلونا أينا أحسن عملاً ﴿ لِيَنْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [هود: ٧] قال الفضيل بن عياض (١١): ﴿ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ يعنى أصوبه وأخلصه؛ لأن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً فهو مردود، والصواب أن يكون على السنة، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً فهو مردود كما قال الله جلّ وعلا: ﴿ فَمَن كَانَ نَرْجُوا لِقَاآةَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُثْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠]، واتباع السنة شرط لجميع الأعمال؛ لأن الذي لا يتبع السنة يكون مبتدعاً، والبدعة مردودة على صاحبها كما قال جلّ وعلا: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَهِذٍ خَنشِمَةٌ ۞ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ شلى نارًا حامِية على الغاشية: ٢ - ٤] فهؤلاء مع خشوعهم ونصبهم وعملهم يصلون النار؛ لأنهم ما كانوا على السنة بل كانوا على البدع، فالعمل الصالح هو ما كان على سنة الرسول ﷺ، ويشترط لصلاحه أن يكون خالصاً لله جلّ وعلا، فمعنى ذلك أن الإيمان عند أهل السنة مركب وليس جزئياً، بل هو مركب من ثلاثة أمور: من عقيدة القلب وقوله وعمله، وقول القلب هو ما يعتقده وما يعلمه، وأما عمل القلب فهو مثل الخوف والرجاء والخشية والإنابة وما أشبه ذلك من أعمال القلوب، وأعمال الجوارح تبع لأعمال القلب ولا يمكن أن تنفك عنه، فإن انفكت عنه فالأمر غير معتبر لقول النبي عَلَيْد: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»(٢٠) ويقول الله جلّ وعلا: ﴿فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِـ فَلْيَعْمَلُ عَبَلًا صَلِيحًا وَلَا يُثْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّيهِ أَحَدًّا﴾ [الكهف: ١١٠] ويقول: ﴿مَن كَانَ

<sup>(</sup>۱) هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي شيخ الحرم المكي، من أكابر العُبَّاد الصلحاء، كان ثقة في الحديث، أخذ عنه خلق منهم الإمام الشافعي، ولد في سمرقند، ونشأ بأبيورد، ودخل الكوفة وهو كبير، وأصله منها، ثم سكن مكة وتوفي بها سنة ۱۸۷ه.

<sup>«</sup>سير أعلام النبلاء» (٨/ ٢١١)؛ «تذكرة الحفاظ» (١/ ٢٤٥)؛ «الأعلام» (٥/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) متفق عليه، من حديث عمر بن الخطاب في وهو أول حديث في «صحيح البخاري».

يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوَفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللللَّاللَّهُ الللللَّاللَّا اللللللَّا اللَّهُ اللّل

#### وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ

يعني مع كونهم يقولون الإيمان يتبعض ويتجزأ ويزيد وينقص.

لَا يُكَفِّرُونَ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِمُطْلَقِ الْمَعَاصِي وَالْكَبَائِرِ؛ كَمَا يَفْعَلُهُ الْخَوَارِجُ،

أهل القبلة هم الذين يستقبلون بصلاتهم الكعبة، يعني من كان ظاهره الإسلام يصلي ويزكي ويفعل الواجبات الظاهره مثل الحج والزكاة والصلاة، أما الصوم فهو أمر باطني؛ لأن الإنسان قد يُظهِر أنه صائم وهو في الخفاء يأكل، ولهذا ليس الصوم من الأمور الظاهرة، بل الإنسان مؤتمن عليه، بخلاف الزكاة فإن الأموال تكون ظاهرة، فيجب أن يؤديها ظاهراً، يعني يخرجها إذا طلبت منه ولا يجوز أن يخفيها، أما الإخفاء لصدقة التطوع، وأما الزكاة فما تخفى، بل تظهر لأنها من الأمور الظاهرة والأموال ظاهرة، فتؤدى زكاتها ظاهراً.

فإذا كان الإنسان بهذه الصفة، يعني أنه يصلي ويتصدق ويؤدي زكاته ويحج، فهو مسلم ولا يجوز تكفيره بالذنوب كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو ما أشبه ذلك من الكبائر التي يقترفها، ولكن لا يقال هو مؤمن بإطلاق، بل يقيد، يقال: هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو يقال: هو مؤمن فاسق، والفسوق: هو الخروج عن الطاعة مطلقاً، فهو إذا ارتكب الكبائر أو أصر على صغيرة من الصغائر يكون فاسقاً، ومع هذا هو من المسلمين وله حكمهم وتشمله دعوتهم، فيعاد إذا مرض ويُصلى عليه إذا مات ويتبع ويدفن في مقابر

المسلمين ويدعى له، ولكن يخاف عليه أن يصيبه العذاب، فيجوز أن يعذب في القبر ويجوز أنه لا يكفي عذابه في القبر ثم يعذب في النار، بل لا يكفي عذابه بالموقف والشدائد التي تناله، فيلقى في النار وقد يطول مكثه وقد يقصر حسب إجرامه، ولكن لا بد من خروجه ودخوله الجنة ما دام أنه مات وعنده أصل الإيمان وإن كان عاصياً، وقتل النفس هو من أعظم المعاصي، فالله جل وعلا يقول: ﴿وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَنهُ وَأَعَدَ لَهُ مُتَعَمِّدُا فَجَزَا وَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَنهُ وَأَعَدَ لَهُ عَلَيْكًا عَظِيمًا ﴿ وَهَا النّهِ عَلَيْهِ وَلَمَنهُ وَأَعَدَ لَهُ كَافِراً، وهذا الذي ما استطاع المعتزلة والخوارج أن يفهموه، بل قالوا: وان فعل ذلك فهو كافر ولا يمكن أن يكون مؤمناً، كيف يكون مع هذا التوعد يرجى له إيمان ويرجى له خير؟.

وهم مخطئون في ذلك، وقول أهل السنة يجمع بين النصوص، فهم لا يخرجون من الكتاب والسنة.

بَلْ الْأُخُوَّةُ الإِيمَانِيَّةُ ثَابِتَةٌ مَعَ الْمعَاصِي؛ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَلَنَ عُفِيَ لَهُ مِنَ آخِيهِ شَيْءٌ فَآلِبَاعٌ بِالْمَعُوفِ ﴾ [البسقسرة: ١٧٨]، وقَالَ: ﴿ وَلِن عَلَيَ لَهُ مِنَ آخِيهِ شَيْءٌ فَآلِبَاعٌ بِالْمَعُوفِ ﴾ [البسقسرة: ١٧٨]، وقالَ: ﴿ وَلِن طَآمِنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْنَتَلُوا فَأَصَلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَعَتَ إِحْدَنَهُمَا عَلَى الْأَخْرَىٰ فَقَائِلُوا الَّتِي تَبْعِي حَقَّى تَفِيّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَآءَتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُبِينَ ﴿ إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُونَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُوا بَيْنَ لَخُويَكُونَ ﴾ [الحجرات: ١٠٠٩].

وَلَا يَسْلُبُونَ الْفَاسِقَ الْمِلِّيِّ اسْمِ الْإِيمَانِ بِالْكُلِّيَةِ وَلَا يُخَلِّدُونَهُ فِي النَّارِ ؟ كَمَا تَقُولُهُ الْمُعْتَزِلَة بَلْ الْفَاسِقُ يَدْخُلُ فِي اسْمِ الْإِيمَانِ الْمُطْلَقِ ؟ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى تَعَالَى : ﴿ فَتَحْرِبُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢]، وقَدْ لَا يَدْخُلُ فِي اسْمِ الْإِيمَانِ الْمُطْلَقِ ؟ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذُكِرَ السّمِ الْإِيمَانِ الْمُطْلَقِ ؟ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنَهُ وَادَتَهُمْ إِيمَانًا ﴾ [الانفال: ٢]، وقَوْلُهُ :

«لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ لَهُبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ»(١).

وَيَقُولُونَ: هُوَ مُؤْمِنٌ نَاقِصُ الْإِيمَانِ، أَوْ مُؤْمِنٌ بِإِيمَانِهِ فَاسِقٌ بِكَبِيرَتِهِ، فَلَا يُعْطَى الإِسْمَ الْمُطْلَقَ، وَلَا يُسْلَبُ مُطْلَقَ الإِسْم

كتاب الله جلّ وعلا لا يتضارب بل بعضه يصدق بعضاً، ففي قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيدِ شَيْءٌ فَأَنْبَاعٌ إِلْمَعْرُونِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنْ ﴾ فسماه أَخِـاً لـه، وقبال: ﴿ وَإِن طَايَفُنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفَّنِيَالُواْ فَأَصِّلِحُواْ بَيْنَهُمَأْ فَإِنَّ بَغَتْ إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأَخْرَىٰ فَقَائِلُوا ٱلِّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَفْسِطُوٓأً إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُفْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَ أَخُوَيْكُمْ ۚ [الحجرات: ٩، ١٠] فجعلهم إخوة مع القتال وإزهاق الأنفس، فلا يخرجهم ذلك عن كونهم مؤمنين بل إخوة، فالإيمان موجود فيهم، وبهذا يتبين أنهم لا يكفرون بذلك ولكنهم يتعرضون لعذاب الله وعقابه، فعلى هذا يتبين لنا أن أهل السنة لا يكفرون بالمعاصى، ولا فرق عندهم بين المعاصى الاعتقادية والمعاصى العملية، وإنما التفريق الذي جاء به المفرقون هو من البدع وليس له ضابط؛ لأن أهل البدع قالوا: مسائل الأصول لا يجوز الخلاف فيها، والخلاف فيها كفر، أما مسائل الفروع فلا بأس ولا يكفر من خالف فيها، وهذا غير منضبط وليس له أصل في كتاب الله ولا عن رسوله ﷺ ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، فمثلاً الزكاة والصلاة والحج وغيرها من مسائل الفروع، وقد يكون الإنسان كافراً إذا تركها عمداً.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

ثم يتبين أن أهل السنة لا يكفرون أحداً من المسلمين ولا يكفرون حتى أهل البدع، فهم لا يكفرون الخوارج الذين يكفرون المسلمين بل يرون أنهم من المسلمين وليسوا كفاراً، ولهذا لما قيل لعلي فيه بعدما انتهى من أهل النهروان وهم الخوارج: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا،، أي: أنهم ليسوا كفاراً بل إنهم من الكفر فروا، ولهذا أمر ألا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا تسلب سلوبهم وما معهم، وهذا بخلاف ما يفعل بالكفار، فإن الكفار يقتل جريحهم ويتبع مدبرهم ويقتل وتسبى أموالهم ونساؤهم وأولادهم، أما هؤلاء فلا يجوز أن يفعل بهم ذلك، وإنما قتالهم لدفع شرهم عن المسلمين فقط، مثلهم كذلك المعتزلة والأشعرية فإنهم لا يكفرون بل هم من المسلمين وإن كان خلافهم في الأصول ومقتضى مذهبهم أن يكفروا، ولكن نقول: إن مذهبهم وقولهم غير صحيح،

فلا يعاملون بمذهبهم إنما يعاملون بالحق، والله يأمر بالعدل ويحبه جلّ وعلا، أما الجهمية فقد كفرهم كثير من العلماء، ولكن يجب أن يعلم الفرق بين تكفير أصحاب المقالة وبين تكفير الإنسان بعينه، فإنه الإنسان بعينه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، بخلاف الفرقة أو المقالة فإنه يقال: هذه كفر، أو يقال: هذا العمل كفر، ولهذا جاء عن النبي أنه قال: «ثلاث في أمتي هن بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم»(٢) فمن فعل ذلك لا يقال: إنه كافر، ولكن اهي كفر، وكذلك الذي يرتكب أمراً قد توعد عليه مثل القتل، لا يقال إنه كفر، ولكن أمراً قد توعد عليه مثل القتل، لا يقال إنه كفر، ولكن أمراً عظيماً ويجب أن يتوب، وكذلك قول الله جل وعلا: ﴿إِنَّ اللَّيِنَ يَأْحُونُونَ أَمَوْلَ الْيَتَنَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُونَ فِي بُعُلُونِهِمْ

<sup>(</sup>١) ذكره ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٣٧٨٤٨)، كتاب الجمل، باب ما ذكر في صفين؛ وعبد الرزاق (١٨٦٥٦)، آخر كتاب اللقطة، باب ما جاء في الحرورية.

<sup>(</sup>٢) "سنن البيهقي الكبرى" (٦٩٠٢)، باب ما ورد من التغليظ في النياحة والاستماع لها.

نَارًا وَسَبَمْلُون سَعِيرا ﴿ النساء: ١٠] فإذا أكل إنسان بعينه مال اليتيم فلا نقول له أنت من أهل النار، ولكن نقول له: إنك على خطر ويجب أن تتوب، ويبقى مسلماً له حكم المسلمين، وذلك أن نصوص الوعيد يجب أن تترك على بابها مع اعتقاد أن فاعلها غير كافر، ما دام هو متلزم للإسلام ويصلي ويصوم ويزكي ويحج، فله حكم المسلمين ولا يجوز أن يحكم بكفره.

أما الغلاة الذين غلوا مثل الباطنية (١) فهؤلاء أخرجهم العلماء من الثنتين والسبعين وكذلك الذين يسبون الصحابة، فمن سب الصحابة إن كان سبه لأمر لا يقدح في دينه كأن يقول: هو بخيل أو جبان أو ما أشبه ذلك فلا يكفر، ولكن يجب أن يعزر ويؤدب حتى يرتدع من ذلك، أما إذا اعتقد أنهم ارتدوا وكفروا فهو كافر، بل الذي لا يكفره ليس بمؤمن؛ لأن هذا تكذيب لكتاب الله جلّ وعلا، وهم الواسطة بيننا وبين

<sup>(</sup>١) (الباطنية): يُقال في كلام الناس على صنفين:

الأول: من يزعم أن للكتاب والسنّة باطناً يُخالف ظاهرها، فهؤلاء هم المشهورون عند الناس باسم (الباطنية) من القرامطة وسائر أنواع الملاحدة، وهذا الصنف هو المراد عند إطلاق اسم (الباطنية) وهؤلاء قسمان:

القسم الأول: يكون ذلك في الأعمال الظاهرة كتأويل الصلاة والصوم ونحوهما، وخواصهم يقولون برفع هذه الظواهر بالجملة عن الخاصة منهم دون الجمهور، وهذا الصنف يقع في (القرامطة) المُظهرين للرفض، ويقع في زنادقة الصوفية من الاتحادية الحلولية، ويقع في غالبة المتكلمة.

القسم الآخر: وهم عقلاء هذه الطائفة الباطنية، وهؤلاء يقولون بالباطن في الأمور العلمية فقط، أما العمليات فيقرونها على ظاهرها، وبه قال عقلاء الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام.

الثاني: وهم يتكلمون في الأمور الباطنة من الأعمال والعلوم، لكن من قولهم: إنها توافق الظاهر، وهؤلاء هم المشهورون بالتصوف.

هذا ملخص ما ذكره ابن تيمية في كتاب «بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» (١/ ٢٥٩، ٢٦٠).

فإذا قيل: إنهم فسقة أو أنهم ارتدوا أو أنهم كفروا فإن هذا تكذيب لكتاب الله جل وعلا، أما إذا كان يصدر منه الشتم واللعن فإن هذا ينظر ما الذي يدعوه إلى ذلك، فإن كان يبغضهم ديناً فهذا يدل على أنه ليس مسلم؛ لأن الله جل وعلا يقول: ﴿لِيَغِيظُ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ ﴾ [الفتح: ٢٩] فهم يغيظون الكفار، ويقول الإمام مالك كَلَفه: كل من غاظه شأن الصحابة فليس بمؤمن، والله جل وعلا أخبر عن المؤمنين الذين يأتون بعدهم أنه يقول في ﴿ رَبّنا اَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا اللَّذِينَ سَبَقُونا بِالإيمَنِ وَلا بَجّعَلْ في يقول المؤمن على من غاطه منه المؤمن يقد ولون على المؤمن والله على وعلا أخبر عن المؤمنين الذين يأتون بعدهم أنه يقول إلى الله ونكون قلوبهم سليمة لهم، والمقصود أن أهل السنة لا يكفرون بالمعاصى بخلاف أهل البدع.

أما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، فالإيمان المطلق: هو الإيمان الكامل، أما مطلق الإيمان فهذا يصاحبه النقص، يعني معه إيمان ولكنه ناقص، فلهذا لا يسلب الإيمان من صاحب الكبائر ولا يعطى الإيمان المطلق، فلا يقال: هو مؤمن ولا يقال: هو غير مؤمن، بل يقال: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يسلب الإيمان بالكلية ولا يعطى الإيمان المطلق الكامل، وذلك أن الإيمان يدل على العلم وعلى القول وعلى العمل، فمن استكمل ذلك فهو المؤمن الكامل، وكلما نقص

فإن إيمانه ينقص، وبهذا يتبين أن المؤمنين يتفاوتون تفاوتاً عظيماً، ولهذا ذكر جلّ وعلا تفاوت الميمان، فذكر في ذكر جلّ وعلا تفاوت الممنازل في الجنة حسب تفاوت الإيمان، فذكر في سورة السرحمن: ﴿ رَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنَانِ ﴿ فَإِلَىٰ فَإِلَىٰ فَكَذِبَانِ ﴾ فَيَاتَ مَالَا فَكَذِبَانِ ﴾ فَيَاتُ مَالَا فَكَذِبَانِ ﴾ فَيَاتُ مَالَا فَكَذِبَانِ ﴾ فَيَاتُ مَالَا فَكَذِبَانِ ﴾ فَيَاتُ مَالَا فَكَذِبَانِ أَنْ مُنْ فَرَعُنَ الْجَنَّنَانِ دَانٍ ﴾ [الرحمٰن: ٤٦ ـ ٥٤] بطائنها فكيف ظواهرها؟.

ثم قال: ﴿ وَعِندُهُمْ فَكِيرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ [الصافات: ٤٨] يعني لا يمكن أن الطرف يعدوهن ويذهب ليطلب غيرهن، ثم لما جاء صفة الجنتين الأخريسين قال: ﴿ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ۞ فَيَأَيِّ مَا لَآ ِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُدْهَامَتَانِ ١ هَيْ فَيِأْيَ مَالآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَاخَتَانِ ١٠ [الرحمٰن: ٦٢ ـ ٦٦] والنضخ غير الجريان، ثم قال: ﴿ فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَغُلُّ وَرُمَّانٌ ﴿ فَيَأَيَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانٌ ﴿ فَإِلَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكُذِّبَانِ ۞ حُرُّدُ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلِّخِيَامِ ۞﴾ [الرحمٰن: ٦٨ ـ ٧٢] فيهذا وصف غير الوصف الأول؛ لأن هذه أدنى من الأولى، وكذلك في سورة الواقعة، فجعل سابقين وأصحاب يمين، ووصف ما للسابقين يختلف عن أصحاب اليمين في آياتِ كثيرة، يقول الله جلّ وعلا: ﴿ثُمُّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِنَابُ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَّا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُم مُّفْتَصِدُّ وَمِنْهُم سَابِقُ بِٱلْخُيْرُتِ﴾ [فاطر: ٣٢] فجعل هؤلاء كلهم مصطفين، فمنهم الظالم ومنهم المتوسط المقتصد ومنهم السابق بالخيرات، وكلهم من أهل الجنة، وفسر الظالم بأنه الذي يقصر في فعل الواجبات وقد يرتكب بعض المحرمات، والمقتصد هو الذي يقتصر على فعل الواجب وعلى ترك المحرم ولكن يفعل المكروهات ويترخص ويترك المستحبات، أما السابق بالخيرات فهو الذي يؤدي الواجبات ثم يؤدى المستحبات ويترك المحرمات ثم يترك المكروهات تقرباً إلى الله جلّ وعلا، ومعلوم أنهم يختلفون على هذا، فجزاء هؤلاء لا يكون كجزاء هؤلاء، فعلى هذا يكون الظالم لنفسه يتفاوت، قد يكون ظلمه كبيراً وكثيراً وقد يكون أقل من ذلك، فإذا كان ظالماً فسيورث الجنة وإن أصابه ما أصابه، ثم إذا كان مرتكباً للجرائم فهناك أمور وأسباب كثيرة قد ترفع عنه العذاب، منها استغفار المؤمنين له عندما يصلون عليه، ومنها ما يكون له الحسنات الكبيرة، فيتجاوز عنه من أجل ذلك، ومنها أنه قد يكون له ولد صالح أو قريب صالح فيدعو له ويستغفر له، فيرفع عنه العذاب بهذا السبب وغير ذلك من الأسباب التي قد تبلغ تقريباً عشرة أسباب كلها لمن كان مستوجباً للعذاب.

### (فَصْلٌ) وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ سَلَامَةُ قُلُوبِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ لأَصْحَابِ رُسُولِ ﷺ،

فسلامة قلوبهم تكون من الحقد والغل والبغض والحسد والغش لهم، وسلامة ألسنتم من الطعن فيهم أو السب لهم أو الشتم أو عدم الترضي عنهم أو ما أشبه ذلك، فهم كما وصفهم الله جلّ وعلا يدعون لهم بالمغفرة وأن الله يرضى عنهم وألا يجعل في قلوبهم غلاّ لهم، فهذه صفة أهل السنة، بخلاف أهل البدع الذين يشتمون الصحابة وقد يكفرونهم وقد يضللونهم، وهؤلاء بلا شك أشر من اليهود والنصارى؛ لأن اليهود لما قيل لهم: من خير أمتكم؟ قالوا: أصحاب موسى، والنصارى لما قيل لهم: من خير أمتكم؟ قالوا: الحواريون، وهؤلاء لما قيل لهم: من شر أمتكم؟ قالوا: الحواريون، وهؤلاء لما قيل لهم: من شر أمتكم؟ قالوا: الحواريون، وهؤلاء لما قبل لهم: من شر أمتكم؟ قالوا: العواريون، وهؤلاء لما قبل لهم: من شر أمتكم؟ قالوا: العمالية اللهمية، والأمر كما قال أبو زرعة كَالله: الذين يطعنون في الصحابة زنادقة، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق والإسلام حق، والذين نقلوا لنا الإسلام والقرآن والسنة هم الصحابة، فهم يريدون أن يطعنوا في شهودنا، هم زنادقة، وكذلك

قال غيره، ولكنهم لا يجرؤون أن يطعنوا في الإسلام علانية، وإنما يطعنون في نقلته، وإذا كان نقلته كفاراً فهو باطل ولا يجوز أن يعتمد عليه، ومعلوم أن الله جلّ وعلا أثنى عليهم في كتابه في آيات كثيرة، فمن طعن عليهم وسبهم فقد كذب بالقرآن ورد قول الله جلّ وعلا، فهم كما قال ابن عباس في الله جلّ وعلا قد رضي عنهم وعدلهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون وسيكون بينهم خلاف لأن الله جلّ وعلا علام الغيوب.

وقد حذرنا جلّ وعلا من الوقيعة في ذلك، يقول الله جلّ وعلا: ﴿ وَالسَّنبِهُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَضِي ٱللَّهُ عَنهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَـذَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْـدِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًاْ ذَاكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِللَّهُ مَا السَّوبة: ١٠٠] ويقول جلِّ وعلا: ﴿ لِلْفُقَرَّآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأَمْوَلِهِمْ يَبْنَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضَوَنَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ ۚ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّدِيقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ نَبَوَءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن فَبَلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنَّ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّاً أُونُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَن يُوفَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞ وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُوكَ رَبَّنَا أَغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِبِمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا عَلَا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوكٌ زَحِيمٌ ﴿ ﴾ [الحشر: ٨ ـ ١٠] والذين جاؤوا من بعدهم أي: من بعد الصحابة إلى قيام الساعة من هذه الأمة واتبعوهم على الإيمان وعلى أنهم يرون فضلهم، ويدعون ربهم ألا يكون في صدورهم غلاً للذين آمنوا، فمن كان في صدره غل يخرج عن هذا الوصف، ولهذا لما سمع ابن عباس في المحابة قال: أأنت من المهاجرين؟ قال: لا. قال: أأنت من الأنصار؟ قال: لا. قال: وأنا أشهد أنك لست من الذين ﴿ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أغْفِرْ لَنَكَ وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَّا إِنَّكَ رَءُوكُ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠]، فعلامة أهل الحق هي محبة الصحابة والترضي عنهم واتباعهم بإحسان، وذلك أنهم هم الذين قاموا بنصرة الدين وبنصرة الرسول على فالله جلّ وعلا رضي عنهم وأرضاهم، قال الله جلّ وعلا: ﴿لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَن أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْح وَقَنلُ أُولَتِك أَعْظُمُ دَرَجَهُ مِن اللّهِ الْفَتْح وَقَنلُ أُولَتِك أَعْظُمُ دَرَجَهُ مِن اللّهِ الْفَتْح وَقَنلُ أُولَتِك اللهُ الْفَشْق ﴿ وَعَدَ اللهُ الْمُسْفَى ﴾ [الحديد: ١٠] يقول ابن حزم كَالله: هذه الآية تدل على أن الصحابة كلهم في الجنة ؛ لأنه جلّ وعلا قال: ﴿ وَكُلّ وَعَدَ اللهُ الْمُسْفَى ﴾ [الحديد: ١٠] والحسنى هي الجنة ؛ الجنة .

وفضائلهم في كتاب الله في آيات كثيرة كقوله جلّ وعلا: ﴿ تُحَمَّدُّ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَدُهُ [الفتح: ٢٩] وهم صحابته من المهاجرين والأنصار ﴿ أَشِذَاهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّهُ بَيْنَهُمْ تُرَبُّهُمْ زُكُّعًا سُجَّدًا ﴾ [الفتح: ٢٩] يعنى غالب وقتهم هكذا ﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَنْرِ ٱلسُّجُودِ ﴾ [الفتح: ٢٩] وليس معنى ذلك الأثر الذي يكون في الجبهة بل يعني الخشوع، فإذا رأيتهم ترى الخشوع في وجه أحدهم والخوف والذل ﴿ زَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَبَاذِّ وَمَثَلُكُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجُ شَطَّعَهُ ﴾ [الفتح: ٢٩] يعني أولاده وأفراخه، يعني أن الذين جاؤوا متأخرين اعتنقوا هؤلاء وتساعدوا معهم حتى استووا جميعاً ﴿ فَازَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَأَسْتَوَىٰ عَلَى ﴾ [الفتح: ٢٩] صار كله مستو ﴿ يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ ﴾ هذا الزرع إذا رآه الزارع، لأن الذي يعرف الزرع هم أهل الزرع ﴿ لِيَغِيظُ يهمُ ٱلْكُفَّارَ﴾ [الفتح: ٢٩] جعلهم هكذا ليغيظ بهم الكفار، ولهذا روي عن الإمام مالك تَعْلَقُهُ أنه قال: كل من غاظه شأن الصحابة فهو ليس من أهل الإيمان؛ لأنه قال: ﴿ لِيَغِيظُ بِهِمُ ٱلكُّفَّارُّ ﴾ كما أن الآية الأولى التي في أهل الفيء تدل أنهم خارجين من أهل الفيء، وأن الفيء للمؤمنين، وإذا خرجوا فليسوا منهم، والمقصود أنه يجب أن يعرف قدر الصحابة، وتعرف فضائلهم، ويجب أن يمقت الذي يسبهم - إن لم يقاتل -أو يزدريهم؛ لأنه في الواقع يقدح في رسول الله ﷺ، ومعلوم أن أحدنا

لو أنه يقدّر أن يفتح مدرسة ويدرس فيها عشرين سنة ثم يقال له: تحصلت مدرستك على ثلاثة طلاب، فهل يكون عمله ناجحاً؟ فهؤلاء الرافضة يقولون: محمد فشلت دعوته ولم يبق على دعوته إلا أربعة أنفار: علي بن أبي طالب وسلمان والمقداد وعمار بن ياسر، أما البقية فكلهم ارتدوا وكفروا، فلا يخلو الأمر أن يكون هذا حقاً، فتكون دعوته على فاشلة وباطلة وليس لها أثر، أو بالعكس وهو الصواب والحق الذي لا مرية فيه، فأمر هؤلاء لا يخفى.

ولكن المصيبة أن كثيراً من أبناء المسلمين أصبحوا يجهلون تأريخ الصحابة، ويجهلون فضائلهم، ويجهلون عظيم مقدارهم، حتى تجد أحدهم يقرأ لأحد الأوروبيين الكفرة ويعرف من سيرته ما لا يعرف من سيرة أبي بكر وعمر أو خالد بن الوليد أو غيرهم من الصحابة وهذه مصيبة، ولهذا وجدت هذه الدعوة الخبيثة دعوة الرفض مجالاً في بلاد المسلمين، فأصبحت تقبل ويُستمع إليها من أجل ذلك، كما أنه وجد من المؤرخين من أهل السنة الذين هم في الواقع لم يتحلوا بالعلم من يطعن في الصحابة، ولا سيما الذين يكتبون في التأريخ، ويقولون: إن التأريخ يجب أن يكتب فيه بالحرية والتجرد، فجعلوا الصحابة كغيرهم من آحاد الناس، فيطعنون فيهم، بل ويزدرونهم ويرمونهم بالغفل وأنهم مغفلون وأهل طيش ولا رأي لهم، كما يقول الخضري في محاضراته وفي كتابه الذي يسميه «الدولة الأموية والدولة العباسية» وغيره كذلك، ثم إذا كتب أحدهم كلاماً في شيخه تجده يرفعه إلى مقام النبوة، وهذا مجانبة للحق وما يجب، والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم من عقيدة أهل السنة أن تسلم قلوبهم من الحقد عليهم أو الغل لهم أو البغض، وأن تسلم ألسنتهم من الطعن فيهم، بل بالعكس فهم يدعون لهم ويمتثلون قول الله جلّ وعلا في ذلك. كَمَا وَصَفَهُمْ اللهُ بِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ وَلَا تَجْعَلْ فِي يَقُولُونَ اللَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي فَلُونِنَا فَلَا يَبَكُونَا فَالْهِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي فَلُونِنَا غِلَّا لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُوكُ زَحِيمُ ﴿ ﴾ [الحشر: ١٠]،

فهذه صفة أهل السنة وأنهم يسألون ربهم جلّ وعلا لهم ويستغفرون لهم ويدعون لهم بالمغفرة ويسألونه ألا يجعل في قلوبهم غلاً عليهم، فإذا انخرمت هذه القاعدة وذهبت هذه الصفات فليسوا من أهل السنة بل هم من أهل البدع، والبدع تتفاوت، فمنها البدع المكفرة ومنها ما هو أقل من هذا.

وَطَاعَةُ النَّبِيِّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَباً مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ»(١).

فأهل السنة يمتثلون قول النبي على في هذا، وهذا الحديث قيل: لخالد بن الوليد لما سب عبد الرحمن بن عوف وسمعه الرسول على فخالد بن الوليد أسلم قبل الفتح ولكنه ليس من السابقين، فلو أن له مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما بلغ مد أحد السابقين ولا نصيف المد، فكيف بمن يأتي بعدهم؟.

فالذين بعدهم يقال لهم بالنسبة لخالد ومن جاء بعده مثل ما قاله على لله أنفقتم مثل أحد ذهباً ما بلغتم مد أحدهم ولا نصيفه غير مناسب لأن من جاء بعد الصحابة لا يقاربهم، وذلك أن تريبة الرسول على ركزت الإيمان في القلوب معه والقتال بين يديه لا يمكن أن يعدله شيء.

الصحابة جمع صاحب، والصاحب اسم فاعل يطلق على من كثرت صحبته ومن قلّت، ولهذا عُرف الصحابة بأنهم: كل من رأى النبي ﷺ وهو مؤمن به ومات على ذلك، هذا هو أصح التعاريف، ولو كانت

<sup>(</sup>۱) صحيح. ورواه مسلم من حديث أبي هريرة ظليه أيضاً، وهو مخرّج في "ظلال الجنة" (ص٩٨٨ ـ ٩٩١)، وفيه بيان أنه ذكر أبي هريرة ظليه فيه شاذ، فراجعه إن شئت. ألباني.

الرؤية لحظة، وهذه الصحبة تتفاوت تفاوتاً عظيماً، فمنها ما تطول صحبته ومنها ما يَقصر ومنها الملازمة الدائمة ومنها ما هو أقل من ذلك، ولكنها ثابتة، فكل من ثبت له ذلك فهو من الصحابة.

والصحابة لم يحصَ عددهم إحصاءاً دقيقاً بل أكثرهم لا تُعرف أسماؤهم، فالذين رويت عنهم الأحاديث وعرفت أسماؤهم لم يبلغوا اثنا عشر ألفاً، وقد يبلغون هذا المقدار فقط ولا يزيدون على ذلك، وقد قال أبو زرعة: إن الذين حضروا مع رسول الله على الوداع أكثر من ثلاثمائمة ألف.

وجاء أن عددهم يقارب عدد الأنبياء، وعدد الأنبياء ثلاثمائة ألف وبضعة عشر كما قال السيوطي وغيره، والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم عدول عدلهم الله جلّ وعلا بقوله وشهد لهم بالعدالة فليسوا بحاجة إلى تعديل الناس، والذي يطعن ويتكلم فيهم لا يخلو من أمرين، إما يقول: إن الله لا يعلم الغيب ولا المستقبلات، أو أن الله يبدو له فيغير في المستقبل كما تقوله الرافضة قاتلهم الله، وكل ذلك من الكفر نسأل الله العافية لهذا لما قيل لعائشة والله الناسا يسبون الصحابة قالت: لا تعجبوا، انقطع عملهم فأراد الله جلّ وعلا ألا ينقطع عنهم الأجر، ولكن ليس هذا هو العجب، بل العجب ممن يصدق هؤلاء أو يروج عليه كلامهم، مع أن المعروف أن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين نقلوا لنا القرآن والصلاة والزكاة وغيرها عن الرسول والله الدين نقلوا لنا الدين؟.

فهم لم يستطيعوا أن يطعنوا في الدين علانية، فطعنوا فيمن ينقله، وقد جاءت أحاديث كثيرة في التحذير من الكلام في الصحابة مع أنه واقع كما في الحديث: «لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها»(۱) وهذا وجد من وقت، وإن وجد في أفراد أو في أمور لأغراض

<sup>(</sup>١) ذكره ابن بطة في «الإبانة» (١٤)، من حديث أبي أمامة فظه.

معينة فإنه يُعالج، لما أرسل عبد العزيز بن مروان ولده عمر ليتعلم في المدينة وهو شاب صغير، وكان عبد العزيز بن مروان أميراً في مصر لأخيه عبد الملك بن مروان، فصار عمر يتردد على عبيد الله بن عبد الله عنه، فقال: يا سيدي ما الذي حدث؟ أخبرني فأتوب! فقال: هل أتاك من الله أن الله غضب على من رضي عنه؟ فقال: أتوب، يعني أنه سمعه يسب على بن أبي طالب في أبنه، فبعد هذا صار الأثر الذي صار له، فصار إذا خطب تلى قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ فَصار إذا خطب علياً من الأمراء.

فالسلف رضوان الله عليهم يعرفون قدر الصحابة ويُعالجون الأمور التي تُعالج بالطريقة الصحيحة، فالمقصود أن أهل السنة يعرفون قدر الصحابة ويترضون عنهم ويعلمون أنهم هم الواسطة بيننا وبين الرسول على والواجب ألا يُجهل هذا، وأن الذي يطعن فيهم فهو يطعن في الرسول على ويطعن في القرآن ويطعن في كلام الله ويطعن في الشرع، يقول الله جلّ وعلا: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] فلا يمكن أن تكون هذه الخيرية جاءت بعد الصحابة أبداً، ويقول الرسول على القرون الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين علونهم ثم الذين عوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته (۱) والأحاديث في هذا كثيرة، والمقصود أن الصحابة - كما يقول أهل السنة عدول بتعديل الله جلّ وعلا لهم، ولا يجوز أن يجرأ إنسان في نقدهم أو القدح فيهم، والخلاف الذي حدث بينهم الواجب الإعراض عنه وأن

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲٤٥٨)، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد؛ مسلم (۹) دوره (٤٥٩٩)، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، من حديث عبيدة السلماني عن عبد الله.

يعلم الإنسان أنهم كلهم مجتهدون، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر.

ولكن من يأخذ الكلام عن المستشرقين وعن تلامذتهم فلئن يرعوي لهدى، فيوجد في بعض الكتب التي تدرس كلام يدل على أن الصحابة يطلبون الدنيا، فقد قرأت في بعض الكتب التي ألفت للمدارس، يقول: لما استتب الأمر للصحابة في الجزيرة، وكانت العراق تغري بخيراتها وبثرواتها حداهم ذلك إلى الذهاب لفتح العراق، وهذه ليست صفة الصحابة رضوان الله عليهم، فلم يكونوا ينظرون للدنيا بل كانوا يأتون الناس ويقولون: بعثنا الله جلّ وعلا لنخرج الناس من عبادة الدنيا وعبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وأنتم مخيرون بين ثلاث: إما أن تقبلوا ما جئناكم به ونترككم وبلادكم، أو تدفعوا الجزية وأنتم صاغرون، أو القتال بيننا وبينكم ونصر الله لمن يشاء، ولم يقولوا جئناكم لأن بلادكم فيها خير وفيها أموال وغير ذلك.

### وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءً بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ

يعني إجماع من يعتد بإجماعه، إجماع أهل الحق وليس إجماع أهل الباطل وأهل البدع.

### مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ.

فيقبلون ما جاء من فضائلهم ويعرفون مراتبهم.

ُ فَيُفَضَّلُونَ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ ـ وَهُوَ صُلْحُ الْحُدَيْبِيَّةِ ـ وَقَاتَلَ عَلَى مَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلَ.

نص على أن الفتح هو صلح الحديبية؛ لأن فيه خلافاً، فبعض

الناس يقول الفتح هو فتح مكة، وبعضهم يقول: السابقون الذين ذكر أنهم أنفقوا ونفقتهم متميزة وأعمالهم متميزة هم من صلى إلى القبلتين، وهذا غير صحيح، والصحيح: هو ما ذكر هنا أن الفتح هو صلح الحديبية وقد نزلت فيه سورة الفتح وكان في السنة السادسة من الهجرة، عندما ذهب الرسول على ليعتمر ومعه من المهاجرين والأنصار ما يقرب من ألف وخمسمائة، فمنعه الكفار من دخول مكة فصار يفاوضهم، فأراد أن يرسل عمر في للمفاوضة، فقال: أنا يعرفونني ولو أذهب يقتلونني، ولكن أرسل عثمان فإنه له قبيلة تحميه وهو عندهم مقبول الكلمة، فأرسله في فشاع أنهم قتلوا عثمان في المفاون أله في الصحابة المهاجرة وكانت سمرة البيعة على الموت أو على ألا يفروا، فبايعوه تحت الشجرة وكانت سمرة في الحديبية، فلما انتهى إلى عثمان أمسك بيده الأخرى وقال: «هذه عن عثمان» ولهذا يقول بعض العلماء: يد رسول الله في لعثمان خير من يده، عم بعد ذلك تبين إنه لم يقتل.

فجاءوا للصلح فاصطلحوا، وكان كثير من الصحابة قد كره هذا الصلح كراهة شديدة، قالوا: كيف نعطي الكفار هذه المطالب ونحن أهل عز ونحن على الحق وقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، والرسول يقول لهم: «أنا رسول الله ولا أخالف أمره»(١) فبعد ذلك نزلت سورة الفتح، فدعي الذين كانوا يراجعونه وقرأها عليهم، فقالوا: أفتح هو؟ قال: «نعم»، ولهذا الصحابة ينصون على أن الفتح هو صلح الحديبية، ثم رجعوا إلى المدينة وذهبوا إلى خيبر وفتحوها وهي المغانم التي عجلها الله جلّ وعلا لهم، ثم جاءوا في السنة السابعة واعتمروا على القضية، أما فتح مكة فكان بعد ذلك في السنة الثامنة، فأهل بيعة

 <sup>(</sup>١) البخاري (٢٩٤٥)، كتاب الجزية، باب إثم من عاهد ثم غدر وقول الله: ﴿الَّذِينَ عَهَدتَ عَهَدتَ مِنْمُ ثُمُ يَنْقُشُونَ عَهَدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ ﴿ الْأَنْفَالَ: ٥٦]؛ مسلم (٣٣٣٨)،
 كتاب الجهاد والسير، باب صلح الحديبية في الحديبية، من حديث أبي واثل فَظْهُمَ.

الرضوان هم الذين قال فيهم: ﴿ لَهُ لَقَدْ رَضِى اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذَ يُبِعُونَكَ غَتَ الشّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَذَلَ السّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتَمّا فَيْ يُعُونِكَ غَتْ الشّجَرة فَعَلِم مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَذَلَ السّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنْبَهُمْ فَتَمّا فَرِيبًا إِنَّ الفتح: ١٨] إلخ فأخبر الله جلّ وعلا أنه رضي عن هؤلاء، ولهذا جاءت الأحاديث أن كل من بايع تحت الشجرة سيدخل الجنة، وأنه لا يدخل النار إلا صاحب الجمل الأحمر وهو أحد المنافقين، كانوا يبايعون الرسول على وهو مندس تحت جمله وهو الجد بن قيس، وفي يبايعون الرسول على وذلك ذهبوا إليه وقالوا له هذا القول، فقال: إمساك جملي أفضل لي من ذلك لئلا يضيع.

<sup>(</sup>۱) البخاري (٣٦٨٤)، كتاب المغازي، باب فضل من شهد بدراً؛ مسلم (٤٥٥٠)، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر في وقصة حاطب بن أبي بلتعة، من حديث على الهيه.

 <sup>(</sup>٢) الموطأ (٨٤٠)، كتاب الحج، باب جامع الحج، وذكره البيهقي في «شعب الإيمان»،
 من حديث طلحة بن عبيد الله ﷺ.

نقضت قريش العهد الذي بينها وبين الرسول والله وساعدوا على حلفائه وبيتوهم وقتلوا من قتلوا منهم أراد أن يغزوهم، فدعى ربه أن يعمي عليهم أخباره، فصار يسأل عن الطرق التي شمال المدينة وما فيها من الموارد ومن العرب حتى يظن السامع أنه يقصد ذلك المكان، فذهب فعلاً، وخرج من المدينة إلى الشمال حتى توارى وسار كثيراً ثم رجع متجها إلى مكة، فكتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش، ذكر السهيلى نصه وهو:

وهكذا ذكر السهيلي نصه، فختمه وأعطاه امرأة وشرط لها شرطاً، فأخذته ووضعته في عقيصتها، يعني في شعرها ولفته، فجاء الوحي إلى رسول الله على المرابير وعلي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود، قال: «اذهبوا إلى روضة خاخ تجدون فيها ظعينة \_ يعني امرأة \_ معها كتاب ائتوني به فذهبوا، يقول: تتعادى بنا خيولنا، فوجدنا الظعينة في الروضة، فقلنا: الكتاب؟ قالت: ما معي من كتاب، فقالوا: والله ما كذبنا ولا كُذبنا، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب، فأخرجت الكتاب من عقيصتها، فجاءوا به إلى النبي على فقرئ عليه فقرئ مله وقال: «ما هذا يا حاطب؟»، فقال: يا رسول الله لا تعجل، والله ما ارتددت عن الإسلام، وليس رغبة للكفر، ولكني رجل ملصق في قريش ومن معك من الصحابة لهم قرابات تحمي أموالهم وأهليهم، فأردت أن أتخذ عندهم يداً وأعلم أنه لا ينفع، وأن الله سينصرك، فقال عمر شاهه:

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۸۵)، كتاب الجهاد والسير، باب الجاسوس وقوله الله تعالى: ﴿لَا تَنْفِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوْكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [الممتحنة: ۱] التجسس التبحث؛ مسلم (٤٥٥٠)، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر ﴿ وقصة حاطب بن أبي بلتعة، من حديث على ﴿ وَهُمُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، فالتفت النبي على إلى عمر فليه فقال: "وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» (۱) وهذا هو سبب هذا القول، ومعلوم أن التجسس على الإسلام فاعله يقتل ومع ذلك قال الرسول على هذا أن الله جلل وعلا أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم»، والصواب في هذا أن الله جلل وعلا يوفقهم، وإذا وقع منهم ذنب يغفره الله جلل وعلا لهم، وأنهم لا يقعون في شيء من الذنوب يخل بإيمانهم ويجعلهم معرضين للعذاب، فأهل السنة يؤمنون بهذا ويعرفون أقدارهم، فهم يفضلون المهاجرين الأولين على الأنصار ثم يفضلون أهل بدر على أهل بيعة الرضوان، ثم أهل بيعة الرضوان على أهل أحد، والصحابة فضلهم في الجملة على من بعدهم بل كثير من العلماء يقول كل واحد من الصحابة أفضل من كل واحد ممن يأتي بعدهم؛ لأن صحبة الرسول على لا يعدلها شيء، قيل لأبي أمامة: أيهما أفضل عمر بن عبد العزيز أو معاوية؟.

فقال: غبار في منخر معاوية مع رسول الله على أفضل من عمر بن عبد العزيز، فصحبة الرسول على لا يمكن أن يعدلها شيء، وسبق الحديث أن أحد الصحابة الذين تأخر إسلامه أنه لو صار له مثل جبل أحد ذهبا، ثم أنفقه في سبيل الله ما وصل في الأجر والفضل مثل مد أحد أولئك أو نصيف المد، فكذلك يقال للذين جاءوا بعد الصحابة لمن صحب الرسول على مثل هذا القول.

## وَيُقَدِّمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الْأَنْصَارِ.

لأن الله قدمهم فقال جل وعلا: ﴿وَالسَّنبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَاللَّمَهُجِرِينَ وَالْمُهَجِرِينَ وَالْمُهَجِرِينَ اللَّهِ الْمُهَارِ ﴾ [التوبة: ١٠٠] وفي آية أخرى: ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَذِينَ ٱلْخُرِجُوا مِن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

دِينرِهِمْ وَأَمَوْلِهِمْ يَبْنَغُونَ فَضَلًا مِنَ ٱللّهِ وَرِضَوْنَا وَيَنصُرُونَ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ أَوْلَتِكَ هُمُ السّدِفُونَ فَلَا وَالدّينَ بَبُوَءُو ٱلدّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَن هَاجَرَ إِلَيْهِمْ السّدِيقُونَ مَن هَاجَرَ إِلَيْهِمْ السّدِيقُونَ مَن هَاجَرَ إِلَيْهِمْ السّدِينَ السّحِيارِ العقبة الأولى والمتانية، وهي أيضاً من المقامات الفضيلة، وهم الذين بايعوا والثانية، وهم الذين بايعوا رسول الله على المناصرة، وأن يمنعوه مما يمنعون منه أموالهم ونساءهم وأبناءهم، تعاقدوا على هذا وتعاهدوا عليه.

وَيُوْمِنُونَ بِأَنَّ اللهَ قَالَ لأَهْلِ بَدْرٍ \_ وَكَانُوا ثَلَاثَمِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَر: «إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» (أَ).

يعني الذي رواه الرسول ﷺ وأخبر عنه، كما في الصحيحين جاء في صيغة الترجي، قوله ﷺ لعمر: «وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم»(٢) والعلماء يقولون: الترجي في كلام الله وكلام رسوله ليس على بابه، بل هو للجزم والحقيقة، وقد جاء في مسند الإمام أحمد بسند صحيح بدون ترج: «إن الله اطلع على أهل بدر».

# وَبِأَنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ؛ كَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ

هذا نص حديث عن النبي ﷺ كان الرسول ﷺ عند حفصة ، فقال: «لا يدخل النار من بايع تحت الشجرة» فقالت: بلى يا رسول الله ، فزجرها الرسول ﷺ فقالت: يا رسول الله ألم يقل: ﴿وَإِن مِنكُمْ إِلّا وَرَدُها ﴾ [مريم: ٧١] فقال ﷺ: «ثم قال: ﴿ثُمَّ نُنَعِى الَّذِينَ اتَّقُواْ وَنَذَرُ الْفَالِمِينَ فِيهَا جِثِيًا ﴾ [مريم: ٧٧] (٣) والنجاة لا يلزم منها المساس وأن يكونوا وقعوا فيها؛ لأن الله جل وعلا ذكر أنه نجى الرسل ومن معهم

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه. (۲) سبق تخریجه.

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه مسلم، وأحمد نحوه من حديث أم مبشر. ألباني.

ولم يصبهم شيء من عذاب الأمم التي أصيبت، كذلك جاء إلى النبي ﷺ غلام حاطب بن أبي بلتعة فقال: يا رسول الله والله ليدخلن حاطب النار، فقال: «كذبت إنه من أهل بدر».

## بَلْ لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ،

وهـذا نــص الــقــرآن ﴿لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ اَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَـرَةِ﴾ [الفتح: ١٨].

### وَكَانُوا أَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ وَأَرْبَعِمائَةٍ

جاء في الصحيحين في حديث جابر والله أنهم كانوا ألفاً وخمسمائة، وفي رواية أنهم كانوا ألفاً وأربعمائة، واختلف العلماء: فمنهم كالبيهقي من صار إلى الترجيح وقال: رواية أربعمائة هي الراجحة، والنووي كلله جمع بين الروايتين وقال: إن العرب من عادتهم أنهم يجبرون الكسر، فمن قال: خمسمائة فقد جبر الكسر، ومن قال: أربعمائة فقد ألغى الكسر؛ لأنهم أكثر من أربعمائة، وقول النووي أولى لأن هذا فيه عمل بالروايات كلها.

### وَيَشْهَدُونَ بِالْجَنَّةِ لِمَنْ شَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بالجَنَّةِ

معنى ذلك أنه لا يجوز أن يشهد بالجنة والنار لمعين بعينه إلا لمن أخبر الرسول على بأنه منهم، سواء صَلح عمله وظهر واشتهر وصار له لسان صدق أو غير ذلك، ولكنهم يرجون لأهل الخير والفضل والعمل الصالح ويخافون على أهل الذنوب والمعاصي، وهذا عام في الكفار وفي المؤمنين، فلا يشهد لإنسان بعينه ويقال: هذا من أهل النار، ولكن الكفار إذا ماتوا على كفرهم فلا شك أنهم في النار، ولكن لا يقال: هذا

في النار؛ لأن هناك احتمالات وأمور قد توجد ولو في آخر لحظة، وكذلك لا يقال للمؤمن: هذا في الجنة، ولهذا خصت الشهادة لمن عينهم الرسول على وإن كان الصحابة كما قال ابن حزم أنهم كلهم في الجنة لقول الله جلّ وعلا: ﴿وَكُلّ وَعَدَ اللهُ ٱلْمُسْئَى ﴾ [النساء: ٩٥] ولكن هذا قوله وإن وافقه عليه من وافقه، ولكن جمهور أهل السنة لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله على ولا يشهد بالنار إلا من أخبر الله جلّ وعلا عنه بعينه بأنه من أهل النار كأبي لهب وأبي جهل وفرعون وما أشبههم من الأفراد الذين نُص عليهم.

#### كَالْعَشْرَةِ،

العشرة: هم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وطلحة والزبير وعبد الرحمٰن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وأبو عبيدة بن الجراح، هؤلاء هم العشرة الذين بشرهم رسول الله عليه بالجنة، والأحاديث فيهم ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما.

### وَكَثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاس، وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ.

وقد فقده الرسول على وكان ثابت بن قيس خطيب الرسول على إذا وفدت الوفود، كما أن شاعره حسان بن ثابت فليه، وكان ثابت بن قيس جهوري الصوت، فلما نزل قول الله جلّ وعلا: ﴿يَكَأَيُّا الّذِينَ ءَامَنُوا لَا جهوري الصوت، فلما نزل قول الله جلّ وعلا: ﴿يَكَأَيُّا الّذِينَ ءَامَنُوا لَا بَعْضِ أَن نَوْعُوا أَصَوْتَكُم فَوْق صَوْتِ النّبِي وَلَا بَعْهَرُوا لَمُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُم لِبَعْضِ أَن تَعْبَطُ أَعْمَلُكُم وَأَنتُم لَا نَشْعُهُونَ ﴾ [الحجرات: ٢] فجلس ثابت فليه في بيته يبكي ويقول: أنا حبط عملي، فأنا أرفع صوتي أمام الرسول على فقده الرسول على فقال رجل: أنا أعرف ففقده الرسول على فقال رجل: أنا أعرف لك خبره يا رسول الله، فذهب فوجده في بيته منكساً رأسه، فقال: ما شأنك؟ قال: شر، أنا من أهل النار؛ لأني أرفع صوتي فوق صوت

النبي على وقد أخبر الله جلّ وعلا أن من فعل ذلك قد حبط عمله، فرجع الرجل إلى الرسول على وأخبره بذلك فقال: «ارجع إليه وأخبره أنه من أهل المجنة» (1) يقول أنس: فكنا ننظر إليه يمشي بيننا ونعلم أنه من أهل الجنة، فلما صار يوم اليمامة قتل فليه، جاء متحنطاً لابساً رداءه وقال: ما هكذا كنا نصنع مع رسول الله على لأنه رأى انفلالاً فيهم، فتقدم وقاتل حتى قتل فليه، كذلك عبد الله بن سلام فقد شهد له الرسول بالجنة (1)، وكذلك الحسن والحسين قال: «إنهما سيدا شباب أهل المجنة» (1)، وكذلك ثبت أنه لما ذكر السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بلا حساب، قام عكاشة بن محصن فليه وقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال: «أنت منهم» فأخبر أنه من أهل الجنة.

وَيُقِرُّونَ بِمَا تَوَاتَرَ بِهِ النَّقْلُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُ وَعَنْ غَيْرِهِ مِنْ أَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ،

وهذا ثبت في الصحيح من وجوه كثيرة بلغت تقريباً ثمانين وجهاً

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٣٦١٣)، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، و(٤٨٤٦)، كتاب التفسير، باب ﴿لا تَرْفَعُوا أَصَوْتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّيِيّ﴾؛ ومسلم (١١٩)، كتاب الإيمان، باب مخافة أن يحبط عمله، من حديث أنس ﴿ فَهُمْ.

<sup>(</sup>٢) عن سعد بن أبي وقاص ﴿ قَالَ: ما سمعت النبي ﷺ يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلّا لعبد الله بن سلام، وفيه نزلت هذه الآية: ﴿ وَتَهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِ إِسْرَهِ بِلَ عَلَى مِنْلِهِ ﴾ [الأحقاف: ١٠]. البخاري، (٧) كتاب الفضائل؛ ومسلم (٢٤٨٣). وعن مصعب بن سعد عن أبيه ﴿ قال: قال ﷺ: «يدخل من هذا الفج رجل من أهل الجنة ، فجاء عبد الله بن سلام. رواه مسلم.

<sup>(</sup>٣) وقد ثبت من حديث أبي سعيد مرفوعاً: «الحسن والحسين سيدا شباب الجنة». أخرجه الترمذي (٣٧٦٨)، كتاب المناقب، وقال: حديث حسن صحيح؛ وصححه الحاكم (٣/١٨) ووافقه الذهبي.

وعن حذيفة سمع النبي على يقول: «هذا ملك لم ينزل قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم على ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». أخرجه الترمذي (٣٧٨٢) المناقب، وقال: حديث حسن غريب.

رواها عن علي بن أبي طالب رها السلامة الذين هم من الشيعة، والشيعة ينقسمون إلى قسمين:

القسم الأول: شيعة أوائل: وهم الذين يفضلون علياً وله على عثمان وليس عندهم انحرافات ولا سب لغيره من الصحابة، وإنما يفضلونه ويتولونه، وتوليه شيء واجب فلا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، ولهذا لما قيل لشريك بن أبي نمر وكان منهم: أتفضل أبا بكر وعمر على علي وأنت من الشيعة. قال: من لم يفضلهما فليس من الشيعة، أنرد قوله! لقد سمعته على هذا المنبر يقول ذلك، والله ما كان كاذباً.

<sup>(</sup>۱) صحيح. أخرجه أبو داود بسند صحيح عنه، وهو عند البخاري بنحوه، ولم يخرّجه مسلم. وأخرجه ابن أبي عاصم من طرقه (۱۱۹۰ ـ ۱۱۹۱)، من طريق عن ابن عمر، أحدها عن أبي هريرة، وهي مخرّجة في الظلال الجنة (۲/ ۲۵ ـ ۲۹۵). ألباني. قال شاكر: هذا الحديث رواه البخاري (۲۱٤ ـ ۲۷) بلفظين آخرين، وهو من أفراده، لم يروه مسلم في "صحيحه"؛ كما نص على ذلك الحافظ (۲/ ۱۲۳). وأما اللفظ الذي هنا فهو لفظ أبي داود (۲۲۸٤)، من رواية سالم عن ابن عمر. ورواه أيضاً بنحوه من غير هذا الوجه: أحمد في "المسند" (۲۲۲٤)؛ وأبو داود (۲۲۲۷)؛ والترمذي (۲۲۲۶)؛

مَعْنَا ﴾ [التوبة: ٤٠] فهو صاحبه في الغار وصاحبه في الهجرة ثم هو خليفته، وسمي خليفة رسول الله على، ثم لما مات انقطعت هذه التسمية وسمي عمر شهد أمير المؤمنين ولم يقال خليفة رسول الله على أبو بكر شهد فقط، وقد جاءت نصوص كثيرة في فضائله تدل على أنه أفضل الأمة على الإطلاق، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كَالله: الأحاديث التي جاءت في أبي بكر كلها خصائص بخلاف غيره فإنه يشاركه غيره من الصحابة.

القسم الثاني: الشيعة الضلال، أهل الرفض والمحال الذين يشتمون أبا بكر وعمر وعائشة وغيرهم، ومنهم من يكفر الصحابة، ومنهم من يزعم أن القرآن ناقص ومزيد فيه وغير ذلك من الضلال.

ثُمَّ عُمَرُ (١)

يعني يليه في الفضل عمر رضي وفيه أحاديث كثيرة، فقد جاء في المسند وغيره عن النبي رضي أنه قال: «لو لم أبعث فيكم لبعث عمر»(٢).

وَيُثَلِّثُونَ بِعُثْمَانَ،

وقد جاء في الصحيح من حديث ابن عمر رفي الصحيح من حديث ابن عمر والله عنها نفاضل في عهد رسول الله عنهان (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في «المسند» (۱/ ۱۱۰)، وفي «فضائل الصحابة» (۳۹۷)؛ وابن أبي عاصم في «السنّة» (۲/ ۷۰۰)؛ وابن ماجه (۱۰٦)، عن علي بن أبي طالب ظيء؛ والحديث أصله في البخاري (۳۲۷۱)، عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله على قال: أبو بكر. قال: قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر.

<sup>(</sup>٢) ذكره الإمام أحمد في "فضائل الصحابة"، من حديث عقبة بن عامر؛ والسيوطي في «تاريخ الخلفاء»؛ و «كنز العلماء؛ و «مجمع الزوائد»؛ و «منبع الفوائد».

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

#### وَيُرَبِّعُونَ بِعَلِيٍّ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّ

بالفضل والخلافة، أما الفضل فهو تابع ولكن الخلافة ثابتة.

### كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْآثَارُ،

والآثار مثل حديث سفينة الذي فيه أن خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله جلّ وعلا الملك من يشاء، وخلافة أبي بكر فله سنتان وشهران، وخلافة عمر فله عشر سنين وزيادة، وخلافة عثمان فله اثنتا عشرة سنة، وخلافة علي فله ست سنوات، وكملت بخلافة الحسن ستة أشهر، ثم تنازل الحسن عن الخلافة حسماً للخلاف وجمعاً للكلمة، ولهذا جاء في الحديث الذي صح عن النبي في أنه قال: "إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المؤمنين" يعني الحسن، وأصلح الله جلّ وعلا به كما أخبر الرسول في وبخلافة الحسن سنة أشهر كملت الثلاثون سنة، فصار أول الملوك معاوية فله.

### وَكَمَا أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ وَلَيْ عَلَى تَقْدِيم عُثْمَانَ فِي الْبَيْعَةِ.

وبيعة عثمان فلي بإجماع الصحابة بعد المشاورة والمداولة وأخذ الرأي اتفقوا على تقديمه، وهذا يدل على الفضل، ولهذا كان يقول الإمام أحمد كلي وأيوب السختياني والدارقطني وغيرهم من العلماء: من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؛ لأن الصحابة قدموا عثمان على علي، وليسوا متهمين رضوان الله عليهم إلا عند أهل الزيغ والباطل والانحراف، عند الأمة المخذولة، الرافضة الذين رفضوا الحق وجانبوه.

<sup>(</sup>١) متفق عليه من حديث أبي بكرة. ألباني.

مَعَ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ السُّنَّةِ كَانُوا قَدِ اخْتَلَفُوا فِي عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اِتِّفَاقِهِمْ عَلَى تَقْدِيم أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟

فَقَدَّمَ قَوْمٌ عُثْمَاٰنَ وَسَكَتُوا، أو رَبَّعُوا بِعَلِيٍّ، وَقَدَّمَ قَوْمٌ عَلِيّاً، وَقَوْمٌ ، وَقَدَّمَ قَوْمٌ عَلِيّاً، وَقَوْمٌ ، وَقَدَّمَ قَوْمٌ عَلِيّاً، وَقَوْمٌ ، وَقَهُ ا

لَكِنِ اسْتَقَرَّ أَمْرُ أَهْلِ السُّنَّةِ عَلَى تَقْدِيم عُثْمَانَ، ثُمَّ عَلِيٍّ.

يعني أيهما أفضل؟

فمنهم من قدم علياً ومنهم من قدم عثمان، فهي مسألة اجتهادية، ولكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان اتباعاً للأدلة وليس للرأي، وكان يُروى عن سفيان الثوري كَالله أنه يفضل علياً على عثمان، ولكن لما اجتمع به أيوب السختياني وكلمه في ذلك رجع.

وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ المَسْأَلَةُ \_ مَسْأَلَةُ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ال الْأُصُولِ الْتِي يُضَلِّلُ الْمُخَالِفُ فِيهَا عِنْدَ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّةِ.

يعني في الفضل والتفضيل، فلو اجتهد إنسان وقدم علياً على عثمان لوجود النصوص فليس هذا من الضلال ولكنه من الخطأ.

## لَكِنَّ المَسْأَلَةَ الَّتِي يُضَلِّلُ المُخَالِفُ فِيهَا هِيَ مَسْأَلَةُ الْخِلَافَةِ،

وذلك أن أهل البدع يزعمون كذباً أن الرسول أوصى على بالخلافة الى على بن أبي طالب وأن الصحابة كتموا هذه الوصية وتمالئوا على كتمانها فكفروا بذلك، فبايعوا أبا بكر ثم بايعوا عمر ثم عثمان، ويقولون: إنهم ظلموا أهل البيت، ويختلقون أكاذيب أنهم - أي: الصحابة - ضربوا فاطمة حتى أسقطت وأنهم فعلوا وفعلوا، وكله من أكاذيب الرافضة التي يختلقونها ويريدون بها أن يثبتوا في قلوب أتباعهم بغض الحق وكراهية أهل السنة ويُأصلوا العداء في قلوبهم، ولهذا

يكررون هذا كل سنة في مآتم معينة، فيذكرون هذه الأمور بأسلوب يجعلهم يبكون ويحنقون على أهل السنة ويرون أنهم خرجوا عن الحق كلية، وكل هذا من الكذب والدجل والزور، وهم غير معذورين في هذا لأن الحق واضح جلي، فيجب أن يستعملوا عقولهم ونظرهم.

وَذَلِكَ أَنَّهُمْ يُؤْمِنُونَ بِأَنَّ الْخَلِيفَةَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَبُو بَكْرٍ، ثم عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ، ثُمَّ عَلِيٍّ.

ومن أنكرها لا يعد من أهل السنة، فخلافة أبي بكر ﴿ اللهُ عَلَيْهُ خلافة نبوة وهو خليفة النبي ﷺ ثم يأتي بعده عمر بتعيين أبي بكر له وإجماع الصحابة على بيعته، وصار خليفة لما بايعه الصحابة، ثم عثمان بإجماع الصحابة، فلما طُعن عمر فظيه ورأى أنه ميت قيل له: استخلف، أبي وقال: اجعلوها في ستة من خياركم يتشاورون فيما بينهم ويعينون واحداً، فجعلها في عثمان وعلى والزبير وطلحة وعبد الرحمٰن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، فخرج منها الزبير وطلحة وتنازلا عنها، فلما بقى عبد الرحمٰن وعلى وعثمان وسعد قال عبد الرحمٰن بن عوف: أيكم يتنازل عنها ونجعل له النظر، فلما رأى أن عثمان وعلى كلاهما لم يتنازل تنازل وقال: أنا أتنازل عنها، ولكن يُجعل إلى النظر، فأنظر فيها وأعين من أرى أنه أهل لها، فأخذ العهود على كل واحد منهما وصار يشاور الصحابة والأمراء؛ لأنهم كانوا قد حجوا مع عمر ﴿ اللهِ عَلَيْهُ لَلَّكُ السَّنَّةُ وقتل بعد الحج، وأخبر أنه بقى ثلاثة أيام لا يذوق كبير نوم فيها لا ليل ولا نهار، ثم قال عبد الرحمن بن عوف عليه: لم أر أحداً يعدل بعثمان، فبايع عثمان وبايعه الصحابة بإجماعهم ولم يتخلف عنه أحد أما بيعة أبي بكر ﴿ الله الله على الله على الله على الله الله على المخلاف كما حصل في سقيفة الأنصار، كانوا يقولون: منا أمير ومنكم أمير، ولكن تبين لهم أن هذا خطأ وأن هذا لا يجوز الخلاف فيه، وامتنع سعد بن عبادة ﷺ عن المبايعة فقط، ولكن لم ينظر إليه ولم يؤبه به لأن هذا لا يؤثر، وجاء في أثر صحيح السند أنه بايع فيما بعد.

والمقصود أن الخلافة بهذا الترتيب من الأمور التي ينص عليها أهل السنة أنها من الأصول ويجب اعتقاد ذلك وأنه حق؛ لأنها خلافة نبوة، ومن خالف فيها مثل الرافضة وغيرهم فإنه ضال وليس من أهل السنة.

واختلفوا في خلافة أبي بكر وله هل هي بالنص أو بالاجتهاد والنظر؟ فمن أهل السنة من يقول: إنها بالنص ويستدل بما في الصحيحين أن امرأة أتت إلى النبي فقال: «اثتيني من الغد» فقالت: أرأيت إن لم أجدك قال: «فإن لم تجديني فأتي أبا بكر»(۱) وهي تعني بقولها: أرأيت إن لم أجدك الموت، ومنها أن النبي في يقول: «رأيت كأنني أستقي على بئر، فنزعت ما شاء الله أن أنزع منها، ثم أتى أبو بكر ليريحني فنزع ذنوباً أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أتى عمر ليريحني فنزع ذنوباً فلم أرى عبقرياً يفري فريه حتى ضرب الناس فتحولت الدلو غرباً فلم أرى عبقرياً يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن»(۲) وكان الرسول في إذا صلى الفجر يقول الأصحابه: «هل رأى أحد منكم رؤيا يقصها؟» فأخبر رجل أنه رأى رؤيا يقول: جيء بك فوزنت بأبي بكر فرجحت ثم جيء بأبي بكر ووزن بعمر فرجح أبو بكر شم جيء بعثمان ووزن بعمر فرجح عمر ثم رفع الميزان، فتغير وجه رسول الله في المناف وزن بعمر فرجح عمر ثم رفع الميزان، فتغير وجه بعضهم ببعض» أما على في الأن وقته كان فيه خلاف فلم يذكر، وإلا بعضهم ببعض» أما على في الأن وقته كان فيه خلاف فلم يذكر، وإلا فهو من الخلفاء الراشدين في ، وكذلك قوله في مرضه: «مروا أبا

<sup>(</sup>١) صحيح. وهو مخرّج في اظلال الجنة؛ (١١٥١). ألباني.

<sup>(</sup>٢) صحيح. ورواه ابن أبي عاصم في االسنّة؛ (١٤٥٧). ألباني.

<sup>(</sup>٣) صحيح. رواه أبو داود (٤٦٣٤، ٤٦٣٥)، من طريقين عن أبي بكرة؛ والحديث مخرّج في اظلال الجنة، (١١٣١ ـ ١١٣٦، ١١٣٥). ألباني.

بكر فليصل بالناس، فلما راجعته عائشة واللغت في ذلك وأمرت حفصة وان أن تراجعه غضب وانها جاءت إليه وقالت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف ـ يعني كثير البكاء ـ ورقيق القلب فإذا صلى مكانك لم يسمع الناس من كثرة البكاء، لو أمرت عمر يصلي بالناس فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» ثم ذهبت إلى حفصة وقالت لها قولي له كذا وكذا، فذهبت وقالت له فغضب وقال: «إنكن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس» (۱) وكذلك ثبت أنه كانت من عادة الصحابة الذين بنوا بيوتهم بجوار المسجد أنهم يفتحون أبواباً على المسجد، وبقيت هذه حتى صار في آخر حياته والمن أن تسد الأبواب كلها إلا خوخة أبي بكر (۲)، وكون أبي بكر أفضل الصحابة شيء ثابت حتى عند الكفار الذين عرفوا ذلك سموه صاحبه.

ومن أهل السنة من يقول إنها ثبتت بالإشارة وبإجماع الصحابة على بيعته، وهذا هو الأقرب والله أعلم، فهذه الأحاديث فيها الإشارة إلى أنه المخليفة، وثبت في الصحيح من حديث ابن عباس ولي وغيره أن الرسول على قال: «ائتوني بكتاب أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً» (٢) وهذا المقصود بأمر الخلافة، وعن عائشة ولي أنها قالت: أن النبي على قال لها: «ادع لي أباكِ وأخاك لأكتب له لئلا يتقول متقول أو يتمنى متمنٍ» ثم قال: «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» (٤) فعدل عن الكتابة، ثم بعد ذلك أراد أن يكتب فقال: «ائتوني بالكتاب» وكانوا عنده فقال بعضهم:

<sup>(</sup>۱) متفق عليه. وهو مخرّج في «الظلال» (١١٦٤ ـ ١١٦٧)، وانظر: (١١٥٩، ١١٦٠). ألباني.

<sup>(</sup>٢) مسلم من حديث عبد الله بن مسعود وكذا رواه الترمذي (٢/ ٢٨٩) وصححه؛ وابن أبي عاصم في «السنّة» (١٢٢٦). ألباني.

<sup>(</sup>٣) البخاري (١١١)، كتاب العلم، باب كتابة العلم؛ أحمد (٢٨٣٥)، من حديث ابن عباس عباس الله

<sup>(</sup>٤) صحيح. وهو مخرّج في «الصحيحة» (٦٩٠). وانظر: «ظلال الجنة» (١١٥٦). ألباني.

قد يكون هذا من المرض وأنه يقول ذلك بغير شعور، عند ذلك قال: «قوموا عني»(١) فعلم أنهم لا يختلفون، وإلا لو كان أراد الكتاب ما أحد يمنعه من ذلك، فعلم بالوحى أنهم يتفقون عليه، وأما خلافة علي رضي الله فإنه بايعه أهل القوة وأهل الشوكة وثبتت خلافته بذلك ولا يلزم أن يبايع كل أحد، وكان الوقت وقت فتنة حصل للصحابة فيها أمر عظيم، فلم يصدقوا أن الخليفة يقتل في بيته، فلما وقع ذلك أسقط في أيديهم، وكانوا يرون أن هؤلاء الأوباش الذين تجمعوا أنهم سوف يعطون مطلبهم أو شيء من مطالبهم ويرجعوا ولا يصل الأمر لما وصل إليه، والرسول ﷺ قد عهد إلى عثمان رضي فقال: «إن الله جلّ وعلا سيلبسك لباساً فتحاول على نزعه فلا تقبل»(٢) فأبى وأتى إليه بعض الصحابة يريدون المدافعة فأبى عليهم وقال: لا أريد أن يسفك من أجلى دم مسلم، فصبر محتسباً حتى قتل فظيه، فلما قتل وقع ما أخبر به الرسول ﷺ قال: «إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة»(٣) فالسيف وقع بسبب قتله، وهذا هو سبب الخلاف الحقيقي في الواقع، وليس كما تقوله الرافضة وغيرها ممن يكتب في الفرق مثل الشهرستاني وغيره أن أول خلاف وقع في الخلافة، فالخلاف الذي وقع في الخلافة حسم وانتهي ولم يكن له أثر، وبعضهم يقول: أول خلاف وقع في الأمة هو الخلاف في رسول الله ﷺ كيف يغسل وكيف يصلى عليه وكيف يدفن؟.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٦٣٨)، كتاب، باب في مناقب عثمان بن عفان رهيه؛ ابن ماجه (١٠٩) المقدمة، باب فضل عثمان رهيه، من حديث عائشة رهياً.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٧١٠)، كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها؛ ابن ماجه (٣٩٢٤)، باب ما يكون من الفتن، من حديث ثوبان ﷺ؛ الحاكم في «المستدرك» (٨٥٠٩).

لكن المقصود الشيء الذي له أثر بالغ، فهذا هو الذي صار له الأثر البالغ، ولهذا صار هناك خلاف في خلافة على وللهذه حتى عند بعض الصحابة، فبعضهم لم يبايعه مثل عبد الله بن عمر وللهذه وغيره، من كبراء الصحابة وفضلائهم، وكثير منهم اعتزل مثل محمد بن مسلمة وفقد ذهب وكسر سيفه واعتزل الناس وقال: هذا عهد رسول الله إلى الله على قال: «إذا رأيت الفتنة فاكسر سيفك واتخذ سيفاً من خشب، فإن دخل عليك إنسان في بيتك فقل له: بؤ بإثمي وإثمك»(١).

وفي الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي على التحذير من الدخول في الفتنة وفي القتال، وقد خطب بذلك في حجة الوداع فقال: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعكم رقاب بعض» ثم قال: «لهل بلغت اللهم فاشهد» (٢) فلهذا يرى أهل السنة أن الصواب في هذا عدم الدخول في القتال، وهو رأي كثير من أهل السنة من أثمة الحديث والفقهاء وغيرهم.

ويُصوبون ما فعله كثير من الصحابة ممن اعتزل الفريقين، ولكن يرون أن علياً وهي الأحق بالخلافة وهو على حق، وهو وهي ندم في آخر الأمر؛ لأنه ما كان يظن أن يبلغ الأمر ما بلغ فندم، وكان ابنه الحسن في نهاه عن الوقوع في القتال، فلما صار يوم صفين صار يقول ليتني لم أكن ولم أر هذه الأمور، وتمنى أنه ما دخل في شيء من ذلك؛ لأن رأيه في كان يرى أن الأمر ثابت بعد رسول الله والحق واضح ولا يجوز تألف الناس على أمور واضحة، وإنما التألف يكون في أمور الجاهلية والكفار الذين لم يدخل الإسلام في قلوبهم، أما هؤلاء فيجب

<sup>(</sup>١) أحمد (١٧٢٩٩)؛ الحاكم في «المستدرك» (٨٤٩٣)؛ البيهقي في «شعب الإيمان»؛ وابن أبي شببة في «المصنف».

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

أن يقام عليهم الحق، وهو رأيه رضي الأمر اشتد وقتل من الفريقين مقتلة عظيمة وطمع العدو في بلاد المسلمين وعُطل الجهاد وصار القتل بينهم، وهي فتنة وقعت.

غير أن أهل السنة يرون أن علياً ولهذا جاء في أحاديث الخوارج عن النبي أنه قال: «يمرق مارقة على حين الختلاف من أمتي يقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق وهو أولى بالحق من غيره، علي وللهذا، فهو أقرب الطائفتين إلى الحق وهو أولى بالحق من غيره، ولكن السبب في هذا كله ما وقع من قتل أمير المؤمنين عثمان ولهذا فجاءت النواصب(٢) والخوارج ودخلوا في أمور خرجت عن الاعتدال، فكفروا بعض الصحابة وبعضهم مثل المعتزلة فسقوا، والواجب في هذا أن تتبع النصوص وأن يعرف للصحابة قدرهم وأن يُعرض عن هذه الأمور التي وقعت بينهم لأنه لا فائدة فيها، ولكن الإنسان قد يدخل في شيء من ذلك فلا يتبيّن له الصواب في هذا، فأهل السنة يرون أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين مع علي والذين مع معاوية كلهم مجتهدون، فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر وخطؤه مغفور، وأن هذه فتنة وقعت، وفيها حكم ومصالح الله أعلم بها، وقد ذكر العلماء شيئاً من ذلك مما ترتب عليها، ولكن لا يجوز الوقوع في العلماء شيئاً من ذلك مما ترتب عليها، ولكن لا يجوز الوقوع في

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۷۲۷)، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم؛ أبو داود (٤٠٤٧)، كتاب السنّة، باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله المعلى المعلى

<sup>(</sup>٢) (النصب): نسبة إلى الناصبية، وهي نقيض الروافض، وهو لقب للخوارج، ومعناه الغلو في بغض علي بن أبي طالب على، ومناصبته العداء، والمنتسبون لهذه الفرقة عرف عنهم كثرة العبادة، والصدق في الحديث، ولكنهم أهل بدعة وضلال، سفكوا دماء بعض الصحابة على رأسهم على بن أبي طالب، والخبَّاب على، وهم أيضاً يكفِّرون أكثر الصحابة، ووافقوا المعتزلة في كثير في مسائل الاعتقاد كالقول بخلق القرآن، والقول في القدر، وغير ذلك.

<sup>«</sup>مقالات الإسلاميين» (١/١٦٧)؛ «الملل والنحل» (١/١٥٤)؛ «الفرق بين الفرق» (ص٧٧).

الصحابة ويقال: فلان رأيه كذا وفلان مخطئ؛ لأنهم رضوان الله عليهم كلهم ما كانوا يطلبون الملك ويطلبون الدنيا وإنما اجتهدوا، فكثير منهم رأى أن عثمان لا يجوز أن يسكت عن قتله ويجب أن يقتص ممن قتله، والذين قتلوه دخلوا في جيش على وصار لهم قبائل تحميهم وبعضهم غير معين، وهذا هو السبب الذي جعل الزبير وطلحة وعائشة يخرجون فقالوا: لو تركنا الأمر بدون أن نثأر لأمير المؤمنين أوشك أن يعمنا الله بعقاب؛ لأن هذا أمر غير سهل، فوقع القتال بدون اختيارهم وبدون اختيار على رفي من أصحاب الفتنة، وهذا لأمر أراده الله جلّ وعلا كوناً، فيجب أن يعلم أنهم مجتهدون، فالمجتهد المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجر وخطؤه مغفور، ثم كثير من الآثار التي تروي في هذه الوقائع ما تخلو من الزيادة والنقص والتغيير عن وجهه، فلا يجوز أن نأخذ بها على ما جاءت ولا سيما وأكثر رواتها من الشيعة، ولهذا يقول أهل السنة في عقائدهم: ويجب أن يُعرض عما شجر بين الصحابة، ويروى في هذا حديث عن النبي عَيْنُ: "إياكم وما شجر بين أصحابي»(١) وأن يعرفوا قدرهم وحقهم وأنهم أبر الأمة أعمالاً وأعمقها علماً وأكملها عقولاً، فقد اختارهم الله جلّ وعلا لصحبة رسوله ﷺ ونص الرسول ﷺ أنهم أفضل القرون فقال: «بعثت في أفضل قرن» وقال: «أفضل قرن بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»(٢) فذكر اثنين بعدهم.

# وَمَنْ طَعَنَ فِي خِلَافَةِ أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الأَئِمَّةِ؛ فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ.

يعني أنه مثل الحمار الذي يحمل الكتب ولا يتحصل له إلا الثقل

<sup>(</sup>١) ذكره الباقلاني في «الإنصاف» (١/ ٢٩٩٠).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢٥٠٨)، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد؛ مسلم...

فقط، لوجود النصوص الظاهرة الجلية التي لا تخفى على من عنده شيء من المعرفة والنظر والعقل.

# وَيُحِبُّونَ آلَ بَيْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَتَوَلَّوْنَهُمْ، وَيَحْفَظُونَ فِيهِمْ وَصِيَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَصِيَّةً

جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن الأرقم أن رسول الله على خطب في مكان يقال له: غدير خم \_ وهو مكان بين مكة والمدينة في مرجعه من حجة الوداع على \_ فقال: «إن عبداً خيره الله جلّ وعلا بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله الله فعند ذلك بكى أبو بكر وقال وقال: ولكن نفديك بآبائنا وأمهاتنا، ثم قال: «يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وسنتي واحفظوني في أهل بيتي فقال الحصين لزيد: من آل بيته؟ قال: أليست أزواجه من أهل بيته؟ قال: أليست أزواجه من أهل بيته؟ قال: بلى، قال: وأهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة، فقال: من هم؟ قال: آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، قال: كل هؤلاء حرمت عليهم الصدقة؟ قال: نعم، فأهل السنة يحفظون لهؤلاء فضلهم وقرابتهم لرسول الله، ويرون أنه يجب أن يحبوا بحب رسول الله، وقد حرمت عليهم الزكاة فهم يُعطون من الفيء بدلاً من دلك.

### حَيْثُ قَالَ ﷺ يَوْمَ غَدِيرٍ خُمٍّ: «أُذَكِّرُكُمْ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي (١).

يعني اتقوا الله واذكروه واحفظوا حقهم واعرفوه.

<sup>(</sup>١) مسلم، كتاب فضائل الصحابة رهي، باب من فضائل علي بن أبي طالب رهيه؛ الدارمي في كتاب فضائل القرآن، باب فضل من قرأ القرآن.

وَقَالَ ﷺ أَيْضاً لِلْعَبَّاسِ عَمِّهِ \_ وَقَدْ اشْتَكَى إِلَيْهِ أَنَّ بَعْضَ قُرَيْشٍ يَجْفُو بَنِي هَاشِم \_ فَقَالَ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ؛ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحِبُّوكُمْ؛ للهِ وَلِقَرَّابَتِي "(١).

فقرابة الرسول يجب أن تراعى ويحفظ حقه فيها، أما قول الله جلّ وعلا: ﴿ فُلُ لا آلْسَالُكُو عَلَيْهِ أَجُرا لِلا الْمَودَةَ فِي الْقُرْدَى ﴾ [الشورى: ٢٣] معلوم أن الرسول لا يأخذ على دعوته إلى الله جلّ وعلا أجراً، ولكن هذا مثل ما قال ابن عباس: لا توجد قبيلة من قبائل العرب إلا وتمت إلى رسول الله بقرابة، فالله جلّ وعلا يقول: يجب أن تحفظوا ما يتصل إليكم من نسب الرسول وتعلموا أنه يود لكم الخير وينصح لكم، وأنه رؤوف بكم ورحيم، فهو لا يأخذ على دعوته إلى الله جلّ وعلا أجراً لا المودة في القربي ولا غيرها ولكن ارعوا القرابة بينكم وبينه.

### وَقَالَ ﷺ: «إِنَّ اللهَ إصْطَفَى بَنِي إِسْمَاعِيلَ،

يعني إسماعيل بن إبراهيم، والاصطفاء: يعني الاختيار.

وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشاً، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشاً، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمِ»(٢).

فهو صفوة من صفوة، وهذا من الأمور التي يجب أن تراعى

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱۷۸۸) من مسند بني هاشم، حديث العباس بن عبد المطلب؛ وفي «فضائل الصحابة» (۱۷۵۷) عن العباس بلفظ: «والله لا يدخل قلب امرئ إيمان، حتى يحبكم لله ولقرابتي»، عن يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف.

ورواه أحمد في «فضائل الصحابة» (١٧٥٦) بلفظ: «لن ينالوا خيراً حتى يحبوكم لله ولقرابتي»، وإسناده ضعيف لإرساله. ورواه متصلاً طراد الزينبي في «أماليه»، كما نقله محقق «فضائل الصحابة» وصي الله عباس (١٧٥٦)؛ و«تهذيب الكمال» (٩٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) الترمذي كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في فضل النبي ﷺ؛ =

خلاف النواصب؛ لأن النواصب هم الذين نصبوا العداء لآل بيت رسول الله إما لنعرات جاهلية وعصبية أو غير ذلك من الأمور التي لا تجوز، فأهل السنة يتبرؤون من طريقتهم، ومن ذلك الخوارج أيضاً فإنهم كفروا علياً وغيره من أهل البيت.

وَيَتَوَلَّوْنَ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُؤْمِنُونَ بِأَنَّهُنَّ أَزُوَاجُهُ فِي الْآخِرَةِ خُصُوصاً خَدِيجَةَ ﷺ أُمَّ أَكْثَرِ أَوْلَادِهِ، وَأَوَّلُ مَنْ آمَنَ بِهِ وَعَاضَدَهُ عَلَى أَمْرِهِ، وَكَانَ لَهَا مِنْهُ الْمَنْزِلَةُ الْعَالِيَةُ.

وَالصِّدِّبِقَةُ بِنْتُ الصِّدِّيقِ ﷺ الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ ﷺ: "فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّبِيُ ﷺ: "فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّبِياءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ" (١).

فأولهن خديجة وهي أم أكثر أولاده، بل هي أم كل أولاده ما عدا إبراهيم، فإنه من جاريته مارية ومات صغيراً، وتزوج الرسول خديجة قبل النبوة ولم يتزوج عليها، فولدت له أولاده كلهم، وتوفيت قبل الهجرة بثلاث سنين، وقد آزرته بنفسها على دعوته وواسته بمالها، فكانت بهذا العمل من أعظم من قام بمؤازرة الرسول على نفسي، تقول له: كلا والله لا أحياناً، إذا قال مثلاً: إني أخاف على نفسي، تقول له: كلا والله لا يخزيك الله أبداً، وجاءه مرة جبريل، فقال له: «هذه خديجة جاءتك وعلى يدها إناء فيه طعام أو قال فيه شراب فاقرأ عليها من الله السلام ومني، ولا يعرف أن هذا جاء لغيرها وأن الله أرسل السلام لأحد غيرها،

<sup>=</sup> ابن حبان، باب من صفته وأخباره، ذكر اصطفاء الله جلّ وعلا صفيه من بين ولد إسماعيل صلوات الله عليه.

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الأنبياء، باب قوله رسول الله تعالى: ﴿ وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ المَثُوا الله البخاري، كتاب المُرْاَتَ فِرَعُونَ ﴾ \_ إلى قوله \_: ﴿ وَكَانَتُ مِنَ الْقَنْنِينَ ﴾ [التحريم: ١١]؛ مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب فضائل خديجة أم المؤمنين، رضي الله تعالى عنها.

وقال: «وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب»(١) ولا خلاف أنه توفي عن تسع وكان يقسم لثمان هن: عائشة الصديقة بنت الصديق وهي أحب الناس إليه كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص أنه قال: يا رسول الله: من أحب الناس إليك؟ فقال: «عائشة» فقال: ومن الرجال؟ قال: «أبوها» قال: ثم من؟ قال: «عمر» ثم ذكر رجالاً (۲)، ولم يتزوج بكراً سوى عائشة، تزوجها وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين، فأزواجه عشر: خديجة، وعائشة، وحفصة، وسودة بنت زمعة، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وأم سلمة، وأم حبيبة، وجويرية بنت الحارث المصطلقية، وزينب بنت جحش، وصفية بنت حيى بن أخطب الهارونية من ذرية هارون أخو موسى، فهؤلاء أزواجه صلوات الله وسلامه عليه وهن أمهات المؤمنين كما قال الله جلّ وعلا، ولكنهن أمهات في الحرمة وليست في المحرمية، فلا يجوز أن يخلو بهن أحد غير أقاربهن، ولهذا أمرهن الله جلّ وعلا بالحجاب، ويعلم أهل السنة أنهن أزواجه في الجنة، ويعرفون ما ذكره الله جلّ وعلا في حقهن في قوله: ﴿ يَنِسَآهُ ٱلنَّبِيِّ لَسَتُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱلنِّسَآةِ ۚ إِن أَتَّقِيُّنُّ ﴾ [الأحزاب: ٣٢] وأنهن اخترن الله ورسوله على الدنيا، فكانت حياتهن مع الرسول هي حياته التي اختارها، فيوماً يجوع ويوماً يشبع، ويمضى عليه معهن الشهر والشهران ما أوقد نار في بيته، فيكون التمر والماء فقط.

فأهل السنة يتبرؤون ممن يبغضهن، ولا سيما عائشة وحفصة اللتان يرميهما الطائفة المخذولة الضالة الرافضة، فيلعنونهما ويرمونهما

 <sup>(</sup>١) البخاري، كتاب العمرة، باب متى يحل المعتَمِرُ؟؛ مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب فضائل خديجة أم المؤمنين، رضي الله تعالى عنها.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله عليه، باب فَضْل عائشَة هيا؛ ابن حبان، باب في الخِلافة والإمارة، ذِكُرُ الإباحة للإمام تَخويفُ رعيته بما ليس في خَلَده إمضاؤه.

ويختلقون الأكاذيب في حقهما، ويعلمون أن من رمي عائشة أنه كافر؛ لأن الله جلّ وعلا برأها من سبع سماوات في قرآن يتلى بعدما رماها من رماها من أهل النفاق في القصة التي وقعت بسبب العقد الذي ضاع وذهبت تبحث عنه ثم ذهبوا وتركوها ولم يعلموا بها، فبرأها الله جلّ وعلاً وأنزل أكثر من عشر آيات في شأنها، ومعلوم أن من رمي زوجة من أزواج النبي بالفجور أنه أذية كبيرة للرسول، بل هو في الواقع رمي له بأنه يقر على الخنا والفساد، وهذا كفر بالله جلّ وعلا، أما المفاضلة بينهن فهو حسب النصوص، ولكن إذا قُصد بالفضل كثرة الثواب ورفعة المنزلة فكلاهما مع رسول الله في الجنة لأنهن أزواجه، غير أن بعضهن تميز عن بعض مثل خديجة وحب الرسول لها، وقد قالت عائشة: «ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة ولم أدركها، هلكت قبل أن يتزوجني رسول الله، ولكن من كثرة ذكره لها وثنائه عليها، وكان يذبح الشاة فيتصدق على صديقاتها»، وهناك خلاف بين العلماء أيهما أفضل خديجة أم عائشة؟ وإن كانت الفائدة من وراء هذا ضئيلة، وقد جاء في كليهما نصوص، فعائشة عندها من العلم والفقه الذي أخذته عن رسول الله والروايات التي انتشرت عنها ومحبة الرسول لها، وقد جاء في الحديث الصحيح: «خير نسائها عائشة، خير نسائها مريم، خير نسائها خديجة وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام».

وَيَتَبَرَّوُونَ مِنْ طَرِيقَةِ الرَّوَافِضِ الَّذِينَ يُبْغِضُونَ الصَّحَابَةَ وَيَسُبُّونَهُمْ، ۖ وَمِنْ طَرِيقَةِ النَّوَاصِب الَّذيِنَ يُؤْذُونَ أَهْلَ الْبَيْتِ بِقَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ.

التبرئ من الشيء يلزم الإنسان أن يكون منه خالصاً بعيداً، وأن يتبرأ منه وممن يفعله وأن يبغضه ويبدي له العدواة كما قال الله جلّ وعلا في إبراهيم والذين معه يعني الرسل ﴿إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأَلْ مِنكُمْ وَمِمَّا فَي إبراهيم والذين معه يعني الرسل ﴿إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِمْ إِنَّا بُرَءُ وَأَلْ مِنكُمْ وَمِمَّا فَيَدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرَنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا﴾ [الممتحنة:

٤] هذه هي البراءة، أن يتبرأ بالمعاداة، والمباداة بأن يبادؤهم بذلك ويظهره لهم، وأهل السنة كذلك يتبرؤون من الروافض، يعني أنهم يبينون لهم أنهم يبغضونهم ويكرهونهم ويعادونهم على هذه الطريقة وهذا المسلك.

والنواصب: جمع ناصب وهو من جمع العداء لأهل البيت، وسبب هذا أمور دنيوية أو عصبية، وقد يكون سببه الضلال كفعل الخوارج ونحوهم، وأمر تدين الروافض معروف أنه تدين بالضلال الذي أصله لهم عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أراد أن يكيد للإسلام، وقد حصل بتأثيره أمور منكرة، وكان من أثر دعوته أنه كانوا ثلاث فرق:

الفرقة الأولى: صارت تفضل علياً على سائر الصحابة، وهذه قد عاقبهم علي بن أبي طالب وطلبهم، وقال: لا أوتى بمن يفضلني على أبي بكر وعمر إلا وجلدته جلد المفتري.

الفرقة الثانية: ادعت فيه الإلهية، فقابلوه وهو خارج من بيته إلى المسجد فسجدوا له، فقال: ما هذا؟ قالوا: أنت إلهنا، قال: ويلكم هذا كفر وإن لم ترجعوا قتلتكم، ففعلوا ذلك في اليوم الثاني واليوم الثالث كذلك، فأمر بأخاديد حفرت وأوقدت نيراناً، فقذفهم فيها أحياءً، واتفق الصحابة على وجوب قتلهم لأنهم كفروا كفراً ظاهراً.

الفرقة الثالثة: سبابة تسب أبا بكر وعمر، وهؤلاء يجب أن يعاقبوا ويُردعوا عن ذلك.

فأهل السنة برآء من هؤلاء وكذلك من الذين يعاكسونهم يعني الذين يعادون أهل البيت، علي وآل العباس وغيرهم، فهؤلاء فرقتان متضادتان وكل واحدة تدعي باطلاً، وأهل السنة وسط يرون فضل أهل البيت ويتولونهم ويراعون حق رسول الله فيهم ويلتزمون بوصيته صلوات الله وسلامه عله.

### وَيُمْسِكُونَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ،

معنى شجر ما صار فيه اختلاف وتنازع، فيمسكون عن ذلك لا ذكراً ولا كتابة ولا قراءة ولا إقراء، بل يرون أن هذا لا يجدي ولا يثمر إلا الإحن والأمور التي قد تحمل على البغض أو تحمل على القول بالباطل.

وَيَقُولُونَ إِنَّ هَذِهِ الْآثَارَ الْمَرْوِيَّةَ فِي مَسَاوِيهِمْ مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌ، وَمِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌ، وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فِيهِ وَنُقِصَ وَغُيِّرَ عَنْ وَجْهِهِ، وَالصَّحِيحَ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْدُونَ الصَّحِيحَ مِنْهُ هُمْ فِيهِ مَعْدُونَ الْمَجْتَهِدُونَ الْمُجْتَهِدُونَ الْمُجْتَهِدُونَ الْمُجْتَهِدُونَ الْمُجْتَهِدُونَ الْمُجْتَهِدُونَ الْمُجْتَهِدُونَ الْمُجْتَهِدُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

وأكثر هذه الروايات من رواية الكذابين، كرواية ابن مخنف ورواية الكلبي ونحوهم ممن هو معروف بالكذب، وقسم مغير عن وجهه إما بزيادة أو نقص، وقسم يكون صحيحاً ولهم فيه عذر هم فيه مأجورون، ولهذا لما قال رجل لعبد الله بن عمر مريداً التكلم في عثمان: إنه فريوم أحد وإنه لم يحضر بدراً ولم يحضر بيعة الرضوان، فقال: أما فراره يوم أحد فقد عفا الله عنه، وأما تخلفه عن بدر فكان بأمر رسول الله وقد ضرب له سهماً وقد أمره أن يجلس عند زوجته يمرضها وهي بنت رسول الله، وأما عدم بيعته أمره أن يجلس عند زوجته يمرضها وهي بنت رسول الله، وأما عدم بيعته في بيعة الرضوان، فإن بيعة الرضوان كانت بسببه وقد بايع الرسول عنه بيده الأخرى، فكانت يد رسول الله له أفضل من يده.

ومعنى ذلك أنهم يجعلون الفضائل مثالب لظنونهم السيئة وللأهواء وللجهل، وهكذا غيرهم.

### وَهُمْ مَع ذَلِكَ لَا يَعْتَقِدُونَ أَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِرِ الْإِنْم وَصَغَائِرِهِ،

فأفرادهم غير معصومين بخلاف مجموعهم، فإنهم معصومون أن يقعوا في الانحراف أو في الكفر أو في الارتداد أو في غير ذلك مما يرميهم به أعداؤهم من الروافض، وليس هناك أحد من الناس معصوم من

الذنوب، وأهل السنة لا يدعون أن أحداً معصوم إلا الرسول، فإن الرسل عند أهل السنة معصومون فيما يبلغون عن الله جلّ وعلا بالاتفاق، وأما عن الذنوب فهم معصومون عن الكبائر التي قد تكون مزرية بسيرتهم وطريقتهم، وأما الصغائر فهم لا يقرون عليها لو وقعت منهم، فتكون حالهم بعدها أحسن منها قبل، وأما غيرهم من أحد الناس فليس أحد بمعصوم، بل كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وإنما يدعي هذا أهل البدع من الرافضة أو من الصوفية ونحوهم، فالرافضة يقولون أن أئمتهم معصومون كعصمة الأنبياء، أما الصوفية فيقولون أن أئمتهم محفوظون، وإذا كان مقصدهم من الحفظ هو الحفظ من الذنوب من أن يقعوا في شيء منها فهو نفس دعوى الرافضة وهو كذب.

# بَلْ تَجُوزُ عَلَيْهِمْ الذُّنُوبُ فِي الْجُمْلَةِ،

يعني أنها تقع في مجموعهم.

## وَلَهُمْ مِنَ السَّوَابِقِ وَالْفَضَائِلِ مَا يُوجِبُ مَغْفِرَةً مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ إِنْ صَدَرَ،

من الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله جلّ وعلا والإنفاق مع رسول الله ما يغمر ما يقع منهم في شيء، ولهذا لما وقع من حاطب بن أبي بلتعة ما وقع قال الرسول: "إنه شهد بدراً وإن الله اطلع على أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم" ولما جهز عثمان جيش العسرة قال له الرسول: "ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أن يلحقهم غيرهم فيها أو في غيرها.

<sup>(</sup>١) الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب في مناقب عثمان بن عفان ﷺ؛ المستدرك، فضائل أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه.

# حَتَّى إِنَّهُ يُغْفَرُ لَهُمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يُغْفَرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ؛ لأَنَّ لَهُمْ مِنَ الْحَسنَاتِ الَّتِي تَمْحُو السَّيِّئَاتِ مَا لَيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ.

لأن من له مقامات عظيمة وله حسنات كبيرة إذا وقع منه شيء من المخالفات فإنه يكون نزر يسير مغمور في الفضائل الكثيرة والمحاسن العظيمة التي يغتفر له ما وقع فيه من أجلها، ولهذا لما لطم موسى وجه المَلَك وفقاً عينه لم يعاتبه الله جلّ وعلا، بل أرسل إليه وقال له أن يضع يده على جلد ثور فله بكل شعرة تحت يده سنة، فلما جاءه وقال له ذلك قال: ثم بعد ذلك ماذا؟ قال: الموت، قال: إذن الآن (١١)، وكذلك سليمان لما أخّر الصلاة ثم عقر الخيل أبدله الله جلّ وعلا بالريح التي تحمله غدوها شهر ورواحها شهر.

المقصود أن أهل الفضل وأهل الكرامة على الله جلّ وعلا ليسوا كغيرهم، كذلك الصحابة، فإنهم أفضل الأمة والناس كما قال الرسول: «أنتم خير الناس قرناً»(٢) وقوله: «خير الناس الذين بعثت فيهم»(٣) فهم خير الناس بعد الأنبياء، فلا يجوز أن يقاسوا بغيرهم.

### وَقَدْ ثَبَتَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ،

وهذا في الصحيحين من حديث عمران بن حصين وحديث ابن مسعود وغيرهما.

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الجنائز، باب من أحبّ الدفن ليلاً في الأرض المقدسة أو نحوها؛ مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى ﷺ.

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٦٥١)، كتاب فضائل أصحاب النبي هي، باب فضائل أصحاب النبي هي ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه، من حديث عمران بن حصين هيه؛ ومسلم (٢٥٣٣)، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، من حديث عبيدة السلماني عن عبد الله.

وَأَنَّ الْمُدَّ مِنْ أَحَدِهِمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِهِ كَانَ أَفْضَلَ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَباً مِثْ بَعْدَهُمْ.

المد: هو ملئ اليدين مجتمعتين، إذا أنفق أحدهم مثل هذا في سبيل الله يكون أعظم من أحد ذهباً لو أنفقه غيره في سبيل الله، وهذا إذا كانت نفقته خالصة لله جلّ وعلا وفي سبيل الله، فكيف يُلحق هؤلاء بغيرهم أو يُقاسوا على غيرهم؟.

ثُمَّ إِذَا كَانَ قَدْ صَدَرَ مِنْ أَحَدِهِمْ ذَنْبٌ؛ فَيَكُونُ قَدْ تَابَ مِنْهُ، أَوْ أَتَى بِحَسَنَاتٍ تَمْحُوهُ، أَوْ خُفِرَ لَهُ؛ بِفَضْلِ سَابِقَتِهِ، أَوْ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ ﷺ اللهِ اللهُ نُيَا كُفِّرَ بِهِ عَنْهُ. اللهِ يَ الدُّنْيَا كُفِّرَ بِهِ عَنْهُ.

كما قد عُلم من أكابرهم وأنهم قد ندموا على ما وقع وتابوا مثل الزبير وطلحة وعلى وغيرهم، ولا يلزم أن نعرف أنهم تابوا لأن هذا ليس لازماً لنا، ولكن هذا هو الواقع.

المقصود أن علماء السنة يقرون أنه لا يجوز الخوض فيما وقع بينهم كما قال ابن حمدان: لا يجوز أن يخاض فيما شجر بين الصحابة لا قراءة ولا إقراءً ولا سماعاً ولا كتابةً وكذلك قال غيره، وكثير من الناس يتساهل كثيراً في هذا، إما يزعم أنه يصحح بعض الأخطاء فيقع في أخطاء فظيعة، وأكبر الخطأ أن ينشر هذه المقالات وهذه الأمور التي لا يميز فيها الحق من الباطل عند كثير من الناس وبعضهم يصدقها.

وهناك أمور يمكن أنها تكون مكفرة غير الحسنات الكبيرة والكثيرة كالتوبة وكالمصائب التي يصاب بها، وهذه وقعت كثيراً، وكاستغفار المومنين للصحابة رضوان الله عليهم، فكل من أتى من أهل الحق يستغفر لهم امتثالاً لقول الله جلّ وعلا: ﴿وَالَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا

أغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ وَلَا يَجْعَلَ فِي قُلُونِنَا عِلَّا لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَحِمُ ﴿ الحشر: ١٠] فكل المؤمنين الصادقين يستغفرون لهم ويدعون لهم، وكذلك شفاعة رسول الله فهم أولى بها، لو قدر أنهم يقعون في شيء من ذلك، وقد علم أن الصحابة رضوان الله عليهم ليس منهم أحد يدخل النار كما قال الرسول: «لا يدخل النار أحد بابع تحت الشجرة» (١) وأهل بدر أفضل منهم، ويقول كعب بن مالك: إن بيعة العقبة أفضل من بدر وإن كانت بدر أذكر عند الناس.

المقصود أن لهم فضائل عظيمة.

## فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الذُّنُوبِ الْمُحَقَّقةِ؛

يعني أنها تكون مغمورة بالحسنات الكبيرة، وتكون مغفورة بالتوبة، وتكون مغفورة بالتوبة، وتكون مغفورة باستغفار المؤمنين، وتكون غير محققة، يعني أنها ليست ذنوباً؛ لأن بعض الناس يعد الحسنات سيئات فلا يقع عذابه بشفاعة الرسول أو بغير ذلك من الأمور التي تقرب من عشرة أشياء، كل واحد منها يكفي في ألا يثبت شيء من ذلك، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟.

فَكَيْفَ بِالْأُمُورِ الَّتِي كَانُوا فِيهَا مُجْتَهِدِينَ إِنْ أَصَابُوا؛ فَلَهُمْ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخطُورٌ لَهُمْ.

كما جاء في الحديث عن عمرو بن العاص أن النبي قال: (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وخطؤه مغفور وإن اجتهد وأصاب فلها

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أصحاب الشجرة، أهل بيعة الرضوان رفي أبو داود، كتاب السنة، باب في الخلفاء؛ أحمد (١٤٤٨٥)، مسند جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه.

أجران؛ أجر اجتهاده وأجر إصابته (۱) ومعلوم أن الحاكم الذي يحكم بين اثنين أسهل ممن يحكم بين أمة ، ثم الرسول جاء عنه أنه قال: «القضاة ثلاثة ، قاضيان في النار وقاض في الجنة ، أما اللذان في النار فقاض عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار ، والآخر لم يعرف الحق فقضى بجهل فهو في النار ، ومن في الجنة هو الذي عرف الحق فقضى به (۱) . وهذا القاضي الذي يقضي بين اثنين في مال أو ما أشبه ذلك ، فكيف بالذي يحكم على الصحابة ؟ ويقول هم فعلوا كذا ويستحقون كذا ، فهذا أعظم إثماً ممن قيل له إنه في النار .

ثُمَّ الْقَدْرُ الَّذِي يُنْكَرُ مِنْ فِعْلِ بَعْضِهِمْ قَلِيلٌ نَزْزٌ مَغْمُورٌ فِي جَنْبٍ ۖ فَضَائِلِ الْقَوْمِ وَمَحَاسِنِهِمْ؛ مِنْ الْإيمَانِ بِاللهِ، وَرَسُولِهِ، وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ، وَالْهِجْرَةِ، وَالنُّصْرَةِ، وَالْعِلْمِ النَّافِع، وَالْعَمَلِ الصَّالِح.

وَمَنْ نَظَرَ فِي سِيرَةِ الْقَوْمِ بِعَلْمٍ وَبَصِيرَةٍ وَمَا مَنَّ اللهُ عَلَيْهِمْ بِهِ مِنَ الْفَضَائِلِ؛ الْفَضَائِلِ؛

وليعلم أن الأمور التي تنقم على الصحابة رضوان الله عليهم هم برآء منها، وهم لم يدخلوا في الفتن وإنما دخل فيها قليل منهم كما قال محمد ابن سيرين: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله أكثر من عشرة آلاف فلم يدخل فيها إلا مئة. بل الذين عرفوا أنهم دخلوا فيها أقل من ثلاثين وبقيتهم اعتزلوا ذلك، ففضائلهم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح ما يلحقهم فيها أحد، ومن نظر في سيرتهم بإنصاف وعدل علم علماً يقينياً

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة، باب أجرِ الحاكم إذا اجتهدَ فأصابَ أو أخطأ؛ مسلم، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، فأصاب أو أخطأ.

 <sup>(</sup>۲) الترمذي، كتاب الأحكام، بابُ مَا جَاءَ عن رَسُولَ الله في الْقَاضِي؛ البيهقي، كتاب
 آداب القاضى، باب إثم من أفتى أو قضى بالجهل.

أنه لا يكون مثلهم في الأمة، وأن الله منَّ عليهم بشيء لا يلحقهم به غيرهم من صحبة النبي عَلَيْ وأخذ الإيمان والعلم عنه والجهاد بين يديه وحمل الدعوة وإبلاغها وغير ذلك مما هو من أفضل الأعمال.

عَلِمَ يَقِيناً أَنَّهُمْ خَيْرُ الْخَلْقِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاءِ، لَا كَانَ وَلَا يَكُونُ مِثْلُهُمْ، وَأَنْهُمْ وَأَكْرَمُهَا وَأَنْهُمْ هُمُ الصَّفْوَةُ مِنْ قُرُونِ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّتِي هِيَ خَيْرُ الْأُمَمِ وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللهِ تَعَالَى.

وهذا الذي يجب أن يعتقد فيهم.

وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ التَّصْدِيقُ بِكَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ، وَمَا يُجْرِي اللهُ عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنْ خَوَارِقِ الْعَادَاتِ،

الكرامة تسمية من المتأخرين، أما المتقدمون من التابعين ومن بعدهم فيسمونها آية، ويجعلونها من آيات الأنبياء، وفرق المتأخرون بأن خارق العادة الذي يقع على يد النبي يكون معجزة، وإذا كان خارقاً للعادة وقع على يد غيره، فإن كان تقياً متبعاً للسنة متقيداً بآثار النبي فإنها تكون كرامة، وإن كان غير ذلك مخالفاً للاتباع فإنها تكون حالاً شيطانية فيها من الغرور والفتنة ما يفتتن به، هذا هو الفرق بين ما يقع من خوارق العادات التي تكون على يد المؤمن أو تكون على يد مخرف منحرف.

# فِي أَنْوَاعِ الْمُلُومِ وَالْمُكَاشَفَاتِ،

كما وقع لرسول الله وإخباره بالماضي والمستقبل من غير تعلم ولا قراءة وإنما هو بالوحي الذي أوحاه الله جلّ وعلا إليه، وهذا خارق للعادة خارج عن المعتاد فهو معجزة، وكذلك ما أتاه من القرآن

فهو أعظم معجزة من الله جل وعلا بها على هذه الأمة كما قال الرسول: "إن الذي أوتيته كتاب يتلى وأرجو أن يكون تابعي أكثر من تابعي الأنبياء" () وكذلك الأنبياء غيره لأنه لم يكن بدعاً من الرسل بل هذه سنة الله جل وعلا، والعلم يكون مكاشفات ويسمى مكاشفة، وقد يكون شيئاً يسمعه وقد يكون برؤية عين أو برؤية منام وكلها تسمى مكاشفات، وقد يقع في قلبه أمر يتيقن أنه حق فيتبعه ويخبر به مثل ما وقع لأبي بكر، أخبر أن في بطن زوجته بنت، وكذلك عمر أخبر أنه يأتي من ولده ولد أشج يكون عادلاً، فجاء عمر بن عبد العزيز خليفة عادلاً، وكذلك إخباره عن الجيش الذي كان في نهاوند وهو يخطب على المنبر وكُشِف له، فقال: يا سارية الجبل، فسمعوا صوته فانحازوا له وكان بذلك سبب نجاتهم من العدو، فهذا كله من المكاشفات.

## وَأَنْوَاعِ الْقُدْرَةِ وَالتَّأْثِيرَاتِ،

وذلك مثل أن يدعو على عدوه فيموت، أو يدعو بشيء فيستجاب له، فالرسول تستجاب دعوته وكذلك غيره من المؤمنين، مثل ما وقع لسعد وغيره من الصحابة، فإن سعداً لما اشتكاه أهل الكوفة على عمر وأرسل معه من يسأل، صار يمشي على الكوفة ويسألهم: ما تقولون في سعد؟ فيثنون خيراً، حتى مروا على أهل مسجد، فقام رجل منهم وقال: أما إذا سألتنا فإن سعداً لا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية. . . إلخ، ثم قال سعد: اللهم إن كان عبدك هذا كاذباً فأطل عمره وأكثر أولاده

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤٥٩٨)، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل قال ابن عباس المهيمن الأمين القرآن أمين على كل كتاب قبله؛ مسلم (٢١٧)، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ﷺ إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته، من حديث أبي هريرة ﷺ.

وعرضه للفتن، فكان شيخاً كبيراً يعصب حاجبيه وقد سقطت على عينيه ويتعرض للجواري ويقول: رجل أصابته دعوة العبد الصالح وغير ذلك، والحسن البصري دعا ربه فدخل عليه أصحاب الحجاج في بيته ست مرات يبحثون عنه فلا يرونه وهو في البيت، وصلة بن أشيم مات فرسه وهو في الغزو، فقال: اللهم لا تجعل لأحد من خلقك علي منة، وإني أعلم أنك تحيي الموتى فأحيي فرسي، فقام حياً فركبه، فلما وصل إلى بيته قال لابنه: يا بني خذ السرج عن الفرس فإنه عارية، فأخذ السرج عنه فسقط ميتاً، وابن الحضرمي مشى على الماء هو وأصحابه، فلما عطشوا استغاث فجاءت سحابة فوقفت فوق رؤوسهم، فأنزلت الماء حتى شربوا واستقوا، وكذلك سعد بن أبي وقاص في حرب القادسية خاض في دجلة بالخيل فصار كأنهم يمشون على يابس، فصار الفرس في الجانب الآخر يقولون لهم: مجانين، وهذا كثير جداً في الصحابة وغيرهم يقولون لهم: مجانين، وهذا كثير جداً في الصحابة وغيرهم وهو في التابعين أكثر.

ومن التأثيرات والقدرات تكثير الطعام القليل وتكثير الماء القليل، مثل نبع الماء من يد النبي على حتى يتوضأ أصحابه مع كثرتهم والماء ينبع من بين أصابعه، ولما كان في مقفله من غزوة تبوك انتهت النفقة ولم يبق معهم شيء، فاستأذنوه في نحر رواحلهم فأذن لهم، فأتى إليه عمر فقال له: يا رسول الله: إذا نحروا رواحلهم ماذا يصنعون؟ أيحملون أمتعتهم على ظهورهم ويمشون على أقدامهم، ولكن لو دعوت بما معهم من طعام وبركت عليه وسألت الله جل وعلا، فقال: نعم، فدعي بما معهم وصار الرجل يأتي بالتمرة والتمرتين ويأتي الرجل بملئ كفه دقيقاً حتى اجتمع عليه مثل البهمة إذا ربضت، مع أنهم كما قال كعب بن مالك: لا يحصيهم العدد في ذلك اليوم من الكثرة، فدعا النبي وتفل عليه ثم قال: «احملوا» فملئوا كل إناء معهم وبقي كما هو، عند ذلك قال الرسول: «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله، لا يلقى بهما عبد صادقاً

ربه فيحجبه عن الجنة (۱) وكذلك قصته مع أبي هريرة ومع جابر بن عبد الله وغيرهم، ومن ذلك أيضاً انشقاق القمر وغيره، والكرامة تقع لأحاد الأمة إذا كان متقباً، إما لحاجة له هو أو لإقامة حجة ونصرة دين الله جلّ وعلا، ولا يلزم أن يكون المتقي ذا كرامة، ولكنها موجودة في هذه الأمة ولا يكذب بها إلا أهل البدع كالخوارج (۲) والمعتزلة، فهم يزعمون أنها لو وقعت مثل هذه لاختلط الأمر في معجزات الأنبياء وأصبح التمييز غير ممكن بين النبي وغيره، وهذا غير صحيح؛ لأن الكرامة هي من معجزات النبي والذي تقع له لا يدعي النبوة، ومعروف أن الإنسان إذا قال: أنا نبي، فإما أن يكون أبر الناس وأصدقهم أو يكون أفجر الناس وأكذبهم، وهذا لا يلتبس على الناس.

كَالْمَأْتُورِ عَنْ سَالِفِ الْأُمُم فِي سُورَةِ الْكَهْفِ وَغَيْرِهَا، وَعَنْ صَدْرٍ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَهِيَ مَوْجُودَةً هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَهِيَ مَوْجُودَةً فِيهَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ.

يعني في قصة أصحاب الكهف الذين بقوا في الكهف أكثر من

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً؛ النسائي، كتاب السير، باب جمع زاد الناس إذا فني زادهم وقسم ذلك كله بين جميعهم.

<sup>(</sup>٢) (الخوارج): جمع خارجة؛ أي: فرقة خارجة، وهم في الأصل: كل من خرج على علي علي بن أبي طالب هي ممن كان معه في حرب صفين، وحملوه على قبول التحكيم ثم قالوا له: لِمَ حكمت بين الرجال؟ لا حكم إلّا لله.

وقد افترق الخوارج إلى عدة فِرَق يجمعهم القول بتكفير علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وأصحاب الجمل، ومن رضي بالتحكيم، وصوب الحكمين، أو أحدهما، وتكفير أصحاب الكبائر، والقول بالخروج على الإمام إذا كان جائراً، وكل من جاء بعد هؤلاء ممن قال بأصولهم، أو ذهب مذهبهم فهو خارجي كذلك.

انظر: «الملل والنحل» (١/٤/١)؛ «الفرقُ بين الفِرَقَ» (٧٢، ٣٣)؛ «مقالات الإسلاميين» للأشعرى (١/٦٧).

ثلاثمائة سنة ولم يتغيروا، وهو أمر خارق للعادة، بل استيقظوا وأرسلوا أحدهم يطلب الطعام وكأنهم ما لبثوا إلا ساعة، وكذلك ما وقع لمريم فحملت بلا زوج، وكان يوجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف ﴿كُلَّمَا دَخُلَ عَلَيْهَا زُرِّيًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزُقًا قَالَ يَمُرَّمُ الشتاء في الصيف ﴿كُلَّما دَخُلَ عَلَيْهَا زُرِّيًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزُقًا قَالَ يَمُرَّمُ الشتاء في الصيف ﴿كُلَّما دَخُلَ عَلَيْهَا زُرِّيًا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزُقًا قَالَ يَمُرَّمُ اللّهِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِعَيْرِ حِسابٍ ﴾ [آل عمران: ٣٧] ومثل هذا وقع لبعض الصحابة أيضاً ولغيرهم وهو كثير جداً، فإبراهيم التيمي طلبت منه زوجته أن يأتي بميرة، فركب بعيره وذهب ولم يكن معه نقود ليأتي بالعيش، فما استطاع أن يتحصل على شيء فرجع بدون شيء، فلما أقبل على أهل بلده كره أن يروه وليس معه شيء وقد عرفوا أنه ذهب ليأتي بالميرة، فبرك بعيره وملأ غرائره التي على الناقة رملاً وحملها عليه، فأدخله في البيت حتى يرى الناس أنه جاء بشيء، فذهبت زوجته مسرعة إلى الغرائر، فلما فتحتها فإذا هي حب حنطة من أحسن وأجمل ما يكون فجاءت تشكره، فقالت: جزاك الله خيراً جئتنا أحسن وأجمل ما يكون فجاءت تشكره، فقالت: جزاك الله خيراً جئتنا بحب لا يحتاج إلى تعب.

ذكر ابن كثير كلله في تاريخه في الأمداد التي كانت تأتي من اليمن في حروب الصحابة مع الفرس: أنه جاء مدد من اليمن، فلما صاروا في مكان شرق المدينة يقال له ضرية، نفق حمار أحدهم أي: مات وكان هو راحلته، فقال أصحابه: هلم نتوازع متاعك، فقال: لا ولكن انظروني قليلاً، فقام وتوضأ وصلى ركعتين ودعا ربه قائلاً: اللهم إني أعلم أنك على كل شيء قدير وأنك تحيي الموتى وأنك تعلم أني خرجت في سبيلك، فأسألك ألا تجعل لأحد علي منّة أو نحو ذلك، فأحيى الله حماره فركبه وسار مع أصحابه وذهب وجاهد، ثم رجع عليه إلى البصرة وبنى داراً فيها وبقي حماره بعد موته، فذهب ولده يبيعه في سوق البصرة، فقال الناس: أتبيع حماراً أحياه الله لأبيك، وهذا كثير جداً وهو باق في هذه الأمة كما قال المؤلف.

وهذا الذي ذكره المؤلف من المكملات ومن الأصول التي لم يخالف فيها إلا من لا ينظر إلى خلافه ولا يعتد به، وإنما أراد كَالله أن يبين عموم الإسلام الذي يجب أن يكون الإنسان متمسكا به، ووجه ذكر الكرامات في العقائد أن بعض أهل البدع أنكرها، وإلا فهي ليست من الأصول التي تكون في عقيدة المؤمن لأنها من الفروع، وإذا كان أهل البدع ينكرون شيئاً ثابتاً فطريقة أهل السنة إثباته في العقائد وذكره، ليكون تمييزاً لأهل الحق أنهم يثبتونه ولا ينفونه كما ينفيه أهل البدع، ولهذا يذكرون في العقائد المسح على الخفين مثلاً؛ لأنه عرف من أهل البدع أنهم ينكرون المسح على الخفين ويمسحون على القدمين.

وحجة الذين أنكروا وجود الكرامات في أولياء الله جلّ وعلا أنه يلتبس بمعجزات الأنبياء، وهم المعتزلة وبعض الأشاعرة ومن سلك طريقهم، فزعموا أنهم لو أثبتوا ذلك فإنه يلزم أن تكون معجزات الأنبياء غير متميزة وغير خاصة، والواقع أنه إنكار لما هو موجود ومشاهد وقائم بين الناس ولما هو معلوم بالكتاب والسنة، وتعليلهم بأنه يلتبس بمعجزات الأنبياء تعليل غير وجيه، بل لا وجه له وهو باطل، وذلك أن الولي لا يكذب الكذب الذي يجعله عدواً، فدعوى النبوة كفر بالله جلّ وعلا، ولا يمكن أن تجتمع ولاية وكفر فهي دعوة باطلة، وكذلك الذين يجعلون دليل الولاية هو خرق العادة، بأن تنخرق العادة التي يعتادها الناس لهذا الإنسان، كأن يدخل في النار فلا تضره، أو يضرب بسلاح فلا يضره، فهذا ليس دليلاً على أنه ولي أو أن هذه كرامة؛ لأنه يجب أن يميز بين ما هو كرامة وما هو من أعمال الشيطان، ومن الحيل التي يتحيل بها الناس ليلبسوا على الخلق بأنهم من أولياء الله جلّ وعلا وهم في الواقع من أولياء الشيطان، كما هو معروف لمن عنده فقه في الدين ومعرفة لما جاء به رسول الهدى، فلا يلتبس الولي الذي إذا حصل

له خارق للعادة بأن تكون كرامة له بمن هو مخالف ومجانب للسنة، وإذا حصل له خارق للعادة يكون هذا من عمل الشيطان أو من الحيل، إذن الدعوى التي يذكرها أهل البدع بأن الكرامة تلتبس بآيات الرسل فيصبح الرسول غير مميز، فهذا من أكبر الخطأ وأعظمه، وهو لا يحتاج إلى التكلف في الرد عليه وذلك لظهور بطلانه.

#### (فَصْلٌ) ثُمَّ مِنْ طَرِيقَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ

السنة والطريقة كلمتان مترادفتان، وسبب تسمية أهل السنة والجماعة بهذا الاسم لأنهم تمسكوا بالسنة واجتمعوا عليها ولم يتفرقوا.

والسنة المقصودة هنا هي سنة الرسول وهي تطلق إطلاقين:

أحدهما: ما يقصد به أقواله وأفعاله وتقريراته، وهذه التي فيها الشرع.

الثاني: ما يقصد به كل ما قاله أو فعله وسار عليه واستمر عليه هو وأصحابه عموماً، وهذا هو الإطلاق الذي يقصد أن يسلكه أهل السنة.

وكونهم أهل الجماعة؛ لأنهم يجتمعون على الحق ويسعون بكل ما يمكن أن لا يحدث بينهم فرقة واختلاف، وإذا وجدت الفرقة والاختلاف فإنها سرعان ما تزول بالرجوع لكتاب الله وسنة رسوله؛ لأن كتاب الله جلّ وعلا وسنة رسوله جاءت لمحاربة الاختلاف والتفرق الذي هو من سنة الجاهلية، والله جلّ وعلا يقول: ﴿وَاَعْتَصِمُوا بِحَبِّلِ اللهِ جَمِيعًا وَلَا تَمُرُقُواً ﴾ [آل عمران: ١٠٣] فأمر بالاعتصام جميعاً ونهى عن التفرق، فهم يمتثلون أمر الله جلّ وعلا، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة بالأمر بالاجتماع على الحق والتحذير مما يمكن أن يكون سبباً للتفرق، وهذه ميزة لأهل السنة تميزوا بها عن غيرهم.



#### إِتِّبَاعُ آثَارِ رَسُولِ الله ﷺ

المقصود بآثار الرسول الآثار التي يستن بها والذي يؤثر عنه قولاً وعملاً وتقريراً، وليست الآثار التي يتمسك بها أهل البدع مثل المكان الذي يجلس فيه أو ينام فيه أو الذي يقضي فيه حاجته وما أشبه ذلك، فإنه جاء عن عمر أن الذين هلكوا فيمن قبلنا باتباعها، ولهذا قطع الشجرة التي بويع تحتها رسول الله، وذلك لما رأى الناس يقصدونها ويصلون عندها فخشي أن تكون فتنة، ونهى عن اتباع الآثار، وهذا بخلاف ما كان يفعله عبد الله بن عمر فإنه كان يتتبع الأماكن التي كان يجلس فيها رسول الله أو يصلي فيها، حتى إنه بال في المكان الذي بال فيه رسول الله، حتى إن الرسول عليه توضأ وبقي من وضوئه شيئاً فصبه فيه رسول الله، حتى إن الرسول عليه توضأ وبقي من وضوئه شيئاً فصبه في شجرة ففعل ابن عمر كذلك، فالصحابة ما كانوا يفعلون هذا ووالده كان ينكر هذه الأمور وإن كان فعله ليس لتعظيم الأماكن والتبرك بها وإنما هو حباً للاقتداء بالرسول عليه.

المقصود أن آثار الرسول: هي أقواله وأفعاله التي يستن بها وتقريراته التي تفعل عنده ويعلم بها فيقررها.

#### بَاطِناً وَظَاهِراً،

هذا رد على الذين يقولون: إننا نحتاج إلى اتباع السنة والشرع في الأمور الظاهرة، أما الأمور الباطنة فلا نحتاج إليها، وقد يقولون: نحتاج إلى الشريعة في الأمور التي تعمل وتفعل ظاهراً، أما الحقائق التي تكون في القلوب فلا نحتاج إليها، وهذا ضلال؛ لأن المسلم لا يسعه مخالفة ما جاء به الرسول ظاهراً وباطناً، وليس للشرع باطن يخالف الظاهر، فالباطن هو الإخلاص والنيات، والظاهر هو العمل المشاهد.

# وَاتِّبَاعُ سَبِيلِ السَّابِقِينَ الْأَوَّلِينَ

السابقون هم الصحابة والذين يتبعونهم بإحسان إلى يوم الدين، وسبيلهم هو تمسكهم بكتاب الله جلّ وعلا وبسنة رسوله على وإجماعهم الذي يجتمعون عليه، وهم لا يجتمعون على ضلالة، لهذا قال جلّ وعلا: ووَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ اللَّهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُولَدِ، مَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ عَيْرَ سَبِيلِ الله وصحابته ويترسمون خطاهم، وذلك أنهم علموا يقيناً أنهم على الحق؛ لأنهم على الهدوا رسول الله في تبليغه أوامر الله جلّ وعلا وتلقوا ذلك عنه وفهموا ما خُوطبوا به فهماً لا يتطرق إليه أي شك، فصار معلوماً باليقين أنهم على الهدى وأن الانحراف عن طريقتهم ضلال.

# مِنْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ،

عينهم؛ لأنه الذي ينضبط ويمكن أن يُعلم، أما بعد ذلك فالعلماء انتشروا في الأرض، فالله جلّ وعلا قال: ﴿وَالسَّنبِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَجِيِنَ وَالْأَنصَارِ وَاللَّذِينَ اتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَالسَوبة: ١٠٠] قوله: ﴿اتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾ [التوبة: ١٠٠] هذا يشمل كل من تبعهم على قوله: ﴿اتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾ [التوبة: ١٠٠] هذا يشمل كل من تبعهم على الحق إلى يوم القيامة، وقد فضل الله المهاجرين على الأنصار، وقدَّمهم لِمَا سبقوا به من الإيمان ونصرة رسول الله والجهاد في سبيله، ولما ترتب على ذلك من ترك الوطن والمال والأهل رغبة في نصرة الرسول والدين على دلك عن ترك الوطن والمال والأهل رغبة في نصرة الرسول والدين الذي جاء به ورغبة فيما عند الله جلّ وعلا.

## وَاتَّبَاعُ وَصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَيْثُ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي

يعني باتباع طريقتي والعلم بها، ولا بد من العلم بها وإلا لا يمكن اتباعها، فلا بد من البحث عن سنة النبي وتعلمها والعمل بها.

السنة في العرف هي ما تقدم، من أقواله وأفعاله التي يستن بها، وليست خصائص ولا من الأمور الطبيعية وكذلك تقريراته، ولكن السنة بالعرف العام هي اتباع السلف، وبعضهم قد يطلقها على العقائد، لهذا جاء كثيراً: «كتب السنة» ويقصد بها الكتب التي تبحث في العقيدة كالسنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي داود والسنة للطبراني والسنة لابن أبي عاصم، كلها من التي تكون في العقائد، ولكن هذا اصطلاح خاص؛ لأن هذه تستعمل مقابل البدعة.

#### وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا

الراشد هو المهدي الذي عرف الحق واتبعه وعمل به، والراشد ضد الغاوي وهو الذي عرف الحق فتركه وجانبه، والضال هو الذي لم يعرف الحق فصار يتخبط في ضلال وغواية، وقال: «المهديين» يعني الذين هداهم الله جلّ وعلا لاتباع رسول الله والعمل بكتاب الله وسنة رسوله وهم من بعده مباشرة وهم الخلفاء الأربعة.

الخلفاء الراشدون هم الخلفاء الأربعة، لأن هذه خلافة نبوة، وبعد ذلك ليست خلافة إنما هي ملك وإمارة، وهذا الحديث هو حديث العرباض بن سارية، وقد صححه بعض الأئمة، وقد رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والحاكم والإمام أحمد، وهذا الحديث قاله بعد الموعظة وقالوا له: كأنها موعظة مودع فأوصنا، فقال هذا الكلام، وهي وصية جاءت بالطلب، ومعلوم أن النبي على لم يوص إلا بكتاب الله جل وعلا وبالتمسك بسنته، وقد مر بأنه وصى بأن يحفظ في أهل بيته ويُعرف حقهم، أما وصاته لهم بالخلافة \_ كما تزعمه الطائفة الضالة \_ فهذا لم يقع وهو كذب، ولهذا كثيراً ما يقولون: على وصي النبي كله، وهذا كذب، فعلي ليس وصياً ولم يوص النبي مله لأحد، وإنما وصى الأمة عموماً بالتمسك بكتاب الله وسنته، وجاءت أحاديث صحيحة بالأمر

بالتمسك بسنة الذين من بعده: "تمسكوا بسنة الذين من بعدي" أبو بكر وعمر، وهذا يدلنا على أن الخلفاء الراشدين إذا عملوا عملاً أو سنوا سنة أنها تتبع، ومعلوم أنهم لا يخالفون الكتاب والسنة، ولكن معنى ذلك أنه قد يأتي شيء من باب القياس ومن باب النظائر، ومثل هذا قد يطلق عليه أنه بدعة لغوية، ولست بدعة في الحقيقة وإنما هو في اللغة، مثل ما قال عمر في التروايح: نعمت البدعة هذه؛ لأن الرسول قد سنها وصلاها وصلى خلفه عدد من الصحابة ثلاث ليال، ولكنه خشي أن تفرض فيكون في ذلك عنت على الأمة ومشقة، فتركها ولم يخرج لها وانتظروه وامتلأ المسجد، ثم لما توفي أمن هذا الجانب لأن الوحي قد انقطع وانتهى وكمل الدين، فلهذا جمعهم عمر على إمام واحد وقال: نعمت البدعة هذه.

فهي بدعة لغوية فقط، أما في الشرع فهي اتباع لفعل النبي حيث صلاها جماعة عدد من الليال، وليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة \_ كما يقوله بعض الناس \_ بل جميع البدع سيئة وليس في البدع حسنة، كما قال الرسول: «كل بدعة ضلالة».

فحث على التمسك بسنته، ومعلوم أن السنة عند أهل الجماعة الفرقة الناجية، يعني أحاديث الرسول أنها شرع مستقل، فيحصل بها التحليل والتحريم وفرض الأمور وإيجابها واستحبابها، فهي كالقرآن، والرسول على يقول: «ألا إني قد أوتيت الكتاب ومثله معه» وفي رواية: «ومثليه معه» وقال: «لا ألفين أحدكم جالساً على أريكته يبلغه الحديث عني فيقول: ما ندري ما هذا، ما كان في كتاب الله اتبعناه، ألا إني قد أوتيت الكتاب ومثله معه» أما الأحاديث التي فيها: «إذا جاءكم

<sup>(</sup>١) صحيح. وهو مخرّج في «الصحيحة» (١٢٣٣). ألباني.

<sup>(</sup>٢) الترمذي، كتاب العلم عن رسول الله ﷺ، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي ﷺ، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وروى بعضهم عن سفيان، عن =

الحديث عني فاعرضوه على كتاب الله فإن كان موافقاً وإلا فلا تنظروا إليه». فهو كما قال يحيى بن معين وغيره: هي أحاديث موضوعة مكذوبة على رسول الله، والقرآن يخالفها لأن الله جلَّ وعلا يقول: ﴿وَمَآ ءَانَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ ﴾ [الحشر: ٧] ولما قال ابن مسعود: مالى لا ألعن من لعنه الله ورسوله، قالت المرأة: لقد قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فما وجدت فيه لعن ذلك \_ تعنى الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة \_ فقال: إن كنت قرأته فقد وجدته، يقول الله جلّ وعلا: ﴿ وَمَا ءَانَنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنَّهُ فَٱنتَهُوا ﴾ [الحشر: ٧] وقد نهى رسول الله عن ذلك ولعن فاعله، فأخبر أن قول الرسول كالقرآن وأن القرآن يدل عليه بالعموم، أما قول أهل البدع: إن الأحاديث إذا كانت أخبار آحاد فلا يعتمد عليها في العقائد والأصول، وإنما يكون ذلك في الفروع، فهذا باطل وتفريق لا دليل عليه، بل هو مخترع مبتدع ولا فرق بين الفروع والأصول، بل إذا ثبت الحديث بسند صحيح ـ وإن كان فرداً ـ فإنه يجب العمل به، وهذا بإجماع أهل السنة ولا خلاف بينهم في ذلك، أما تقسيم الأحاديث إلى متواتر وإلى آحاد فإن هذا ليس من ناحية العمل، أي: هذا يعمل به وهذا لا يعمل به، بل هو من ناحية الوضع والواقع فقط.

## وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ،

النواجذ: هي مؤخرات الأسنان، وهو كناية لشدة التمسك بها وعدم التفريط بها؛ لأن التفريط بها من الضلال.

ابن المنكدر، عن النبي على مرسلاً وسالم أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه، عن النبي على وكان ابن عيينة إذا روى هذا الحديث على الانفراد بين حديث محمد بن المنكدر من حديث سالم أبي النضر وإذا جمعهما روى هكذا، وأبو رافع مولى النبي على اسلم. قال الشيخ: صحيح. ورواه أبو داود وابن ماجه بلفظ آخر.

## وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ،

فهذا نهي وتحذير، والمحدث في اللغة: هو الذي يؤتى به على غير مثال سابق، وفي الشرع: هو كل عمل ليس له أصل في كتاب الله وفي سنة رسوله، سواء كان من الأمور العلمية الاعتقادية أو من الأمور العملية، فلا فرق بين هذا وهذا فكله ضلال، وإن كانت الأمور تتفاوت في نفسها، والمحدثات هي البدع وهي من أعظم المحرمات، فكل نقص يدخل على المسلمين من جهة المحدثات أو من جهة الغلو والزيادة في المشروع، وهو داخل في المحدث لأن الزيادة مثل النقص.

## فَإِنْ كُلِّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةً»(١).

"فإن" للتأكيد و "كل" للعموم، والضلالة ضد الرشد والهدى، فالإنسان إما أن يكون مهتدياً أو يكون غاوياً أو يكون ضالاً، فالمهتدي: هو الذي عرف الحق وعمل به واتبعه، والغاوي: هو الذي عرف الحق وتركه، والضال: هو الذي يتخبط في الظلمات لم يعرف حقاً وإنما يعمل بالجهل، وسواء اقتدى بغيره من الناس أو لم يقتد، وقد جاء في المجتبى للنسائي زيادة على ذلك "وكل ضلالة في النار" وهي زيادة صحيحة، وبهذا يتبين لنا أنه يتعين على المسلم اتباع رسول الله وصحابته وسلوك طريق المؤمنين الذين اتبعوا هذا الطريق، وأنه إذا انحرف عن ذلك فهو على خطر عظيم.

<sup>(</sup>۱) أبو داود، كتاب السنّة، باب لزوم السنّة؛ الترمذي، كتاب العلم عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في الأخذ بالسنّة واجتناب البدع؛ وأحمد (١٢٦/٤)؛ والترمذي (٢٦٧٦)؛ وابن ماجه (ص٤٣، ٤٤)؛ والحاكم (٩٥/١)، وابن حبان (١/ ١٨٧)، من حديث العرباض بن سارية ﷺ. قال الترمذي: حسن صحيح.

قال الحاكم: صحيح ليس له علة، ووافقه الذهبي.

وقد نقل الألباني في «إرواء الغليل» (٨/ ١٠٧) تصحيح جماعة من أهل العلم له.

## وَيَعْلَمُونَ أَنْ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللهِ،

أي: أصدقه في الخبر وأصدقه على الأمر المطابق الدال عليه أمراً وخبراً ونهياً، فهو كلام الله جلّ وعلا وفيه الشفاء والهدى، والمقصود أن كلام الله فيه العصمة والهداية، وهذا لا يعني أن هناك من يقول: إن في كلام الله كذب؛ لأن الله جلّ وعلا هو علام الغيوب، وإذا قال قولاً فهو يطابق الواقع ﴿وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً﴾ [النساء: ١٢٢] ﴿وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللهِ عَدِيثاً﴾ [النساء: ١٢٧] ﴿وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ اللهِ عَدِيثاً﴾ [النساء: ٨٧] فالصدق في أخباره والعدل في أحكامه وأقضيته، فهو عدل وصدق، وهذا هو معنى التمام وأن كلمته تامة.

## وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحُمَّدٍ ﷺ

الهَدْي: هو السمت والسلوك، والهُدى: هو الدلالة والإرشاد، فهدي الرسول هو القرآن؛ لأنه جاء في الصحيح أن عائشة سئلت عن خلق النبي، فقالت: أو ما تقرأ القرآن؟ قال: بلي، فقالت: كان خلقه القرآن كما قال جلّ وعلا: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿ ﴾ [القلم: ٤] يعني أنه يعمل بالقرآن باطناً وظاهراً، ومهما أمر بشيء من القرآن فهو يعمل به فهذا هديه وهو خير الهدي، فمن ابتغى العمل بغيره فإنه يكون ضالاً.

# وَيُؤْثِرُونَ كَلَامَ اللهِ عَلَى كَلَامٍ غَيْرِهِ مِنْ كَلَامٍ أَصْنَافِ النَّاسِ،

يعني يقدمونه في العمل والاستدلال والاعتماد، فلا ينظرون إلى كلام الناس الذي يخالف كلام الله، بل إذا جاءهم الكلام عن غير الله ورسوله فإنهم يعرضونه على كلام الله، فإن وافقه قُبل لأنه وافق كلام الله لأنه كلام فلان وفلان، وإن خالفه ردوه كائناً من كان قائله، ومن المعلوم أن كلام الله مع كلام رسوله لا يتضاربان ولا يخالف أحدهما الآخر، فإن جاء مثلاً ما ظاهره المخالفة فلا يخلو من أن يكون ضعيفاً

أو باطلاً أو يكون الفهم نابياً وليس كما ظهر له، فليطلب الحق وليتهم رأيه وفهمه، ولا يتهم كلام الله وكلام رسوله بأنها تتضارب وبأن بعضها يخالف بعضاً، فأهل السنة يؤثرون ويقدمون كلام الله وكلام رسوله، فإنه يجب على العبد دائماً التمسك بكتاب الله جلّ وعلا وسنة رسوله ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، أما كلام الناس فلا يجب على الإنسان اتباعه، وإنما يجب إذا كان موافقاً لكلام الله جلّ وعلا وكلام رسوله، غير أن فهم كلام الله ورسوله يُستعان عليه بكلام أهل العلم الذين يبينونه ويوضحونه، ويكون الإنسان قصده طلب مراد الله جلّ وعلا ومراد رسوله، فإذا بُين له شكر المبين وحمد الله على التوفيق وتمسك بالحق الذي يظهر له.

والمؤلف يشير بهذا إلى أنه وقع في الأمة كثيراً اتباع وتقليد بعض الأثمة بلا دليل، وإذا قيل لهم كلام الله كذا وكلام رسوله كذا قالوا: إمامنا أعلم بكلام الله وبكلام رسوله منكم، أو نحو هذا الكلام، وهذا فيه خطورة؛ لأن الله جل وعلا يقول: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لا يَجِدُوا فِي الغُسِهِمْ حَرَبًا مِمّا قَصَيْت وَيُسَلِّمُوا شَيْلِما ﴿ وَهَا النساء: ١٥] ويقول جل وعلا: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا فَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ وَالنساء: ١٥] ويقول جل وعلا: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا فلس عند الإنسان خيار في النظر، بل إذا جاء أمر الله ورسوله فلا خيار في ذلك ويجب مع الاتباع الرضا به والتسليم والانقياد له وعدم التضجر من ذلك بأن يقول: ليته ما أمر بهذا، أو يقول: ليت له وعدم التضجر من ذلك بأن يقول: ليته ما أمر بهذا، أو يقول: ليت لا من المرعلى خلاف ذلك، فإن الإيمان لا يكون صحيحاً مع وجود هذا، لهذا قال جلّ وعلا: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَر لَيْهَا قَصَنيتَ وَيُسَلِّمُوا شَرّلِهما إلى النفس حزازة من هذا الأمر ويتمنى أنه ما حكم بهذا، بل لا بد من التسليم والانقياد، ومعنى التسليم تسليم أنه ما حكم بهذا، بل لا بد من التسليم والانقياد، ومعنى التسليم تسليم أنه ما حكم بهذا، بل لا بد من التسليم والانقياد، ومعنى التسليم تسليم

القلب ثم تسليم الجوارح بالعمل، وهذا عام في الأمور العملية والاعتقادية، وبعض الناس يكون ضالاً في هذا، فيوصون في العقائد باتباع طرق معينة وفي العمل باتباع طرق أخرى، وقد رأيت لأحد العلماء المتأخرين كتاباً يوصي فيه يقول: عليك في العقيدة إما بعقيدة أبي الحسن الأشعري أو أبي منصور الماتريدي، أما في الفقه والعمل فأنت مخير بين أحد المذاهب الأربعة. وهذا عجيب، فهل تكون المذاهب الأربعة مهتدية في العمل وضالة في العقيدة؟.

كتاب الله جلّ وعلا وسنة رسوله لا تختلف في الاعتقاد والعمل، والأئمة الأربعة على هدى في العقائد والعمل، وهذا من البدع، بل مجرد الانتساب إلى الأشعري أو إلى الماتريدي بدعة، فلا يجوز أن ينتسب الإنسان ويقول: أنا أشعري أو أنا ماتريدي؛ لأن هذا من البدع.

المقصود أن أهل السنة يُعرفون باتباع الكتاب والسنة، وليسوا أشاعرة ولا ماتريدية ولا معتزلة ولا رافضة ولا خوارج ولا غير ذلك، وقد ذكر الرسول الاختلاف في العقائد، فقال فيما يروى عنه: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي من كان على مثل ما أنا عليه أنا وأصحابي»(۱) والافتراق هنا افتراق عقائد ونِحل وليست أعمال؛ لأن ما هناك يدعو إلى افتراق في العمل، فهذا يدلنا على أن المهتدي في العمل يكون مهتدياً في العقيدة وإلا يكون الضلال ملازماً له؛ لأن الشرع شيء واحد فلا فرق بين العمليات والاعتقاد.

<sup>(</sup>١) أبو داود، كتاب السنّة، باب شرح السنّة؛ ابن ماجه، كتاب الفتن، باب افتراق الأمم. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح.

# وَيُقَدِّمُونَ هَدْيَ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى هَدْيِ كُلِّ أَحَدٍ.

يعني إذا استبانت السنة لأحدهم فإنهم لا يعتاضون عنها بشيء من أقوال أحد من الناس مهما كانت، والهدي هنا يشمل القول والعمل، ومعنى ذلك أن كل ما صح عن رسول الله فالأخذ به واجب وهو من مقتضى الإيمان، وفسر به العلماء شهادة أن محمداً رسول الله وهي العلم بأنه رسول الله وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وعبادة الله جلّ وعلا بشرعه الذي جاء به من عند الله.

## وَلِهَذَا سُمُّوا أَهْلَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ،

لأنهم يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله عقيدة وعملاً وسلوكاً ومعاملة.

# وَسُمُّوا أَهْلَ الْجَمَاعَةِ؛ لأَنَّ الْجَمَاعَةَ هِيَ الاجْتِمَاعُ،

لأنهم اجتمعوا على الحق، ولم يختلفوا فيه؛ لأن الجماعة هي الاجتماع على الحق، والحق يدعو إلى الاجتماع كما قال الله جلّ وعلا: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبّلِ اللّهِ جَوِيعًا وَلا تَفْرَقُوا ﴾ [آل عمران: ١٠٣] فهذا أمر واجب عليهم، والتفرق ضلال وهو من أعظم المحرمات، ولهذا توعد الله جلّ وعلا عليه بالعذاب العظيم كما قال: ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالّذِينَ تَفَرّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْبَيّنَتُ ﴾ [آل عمران: ١٠٥] لأن الغالب أن التفرق وكون الدافع له والداعي له إما هوى في النفس أو مقاصد دنيوية، فلهذا توعد عليه بالعذاب العظيم، فأهل السنة ليسوا من هؤلاء، بل إذا حصل بينهم اختلاف في الفهوم فإن ذلك لا يكون مدعاة إلى التنابذ والتقاطع أو التفرق، بل لا يؤثر ذلك في اجتماعهم، ولهذا الأئمة الكبار مثل الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله يختلفون في الفهوم وفي مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله يختلفون في الفهوم وفي



المسائل الكثيرة ومع ذلك فهم إخوة في العقيدة ولا اختلاف بينهم فيها، وكذلك غيرهم من علماء الأمة من الأئمة الذين جعل الله لهم لسان صدق في الأمة.

#### وَضِدُّهَا الْفُرْقَةُ،

أهل الفرقة هم أهل البدع، وأهل الجماعة هم الذين يتمسكون بالكتاب والسنة، ولا ينافي ذلك أن يكون بينهم اختلاف في فهم النصوص العملية، ولكن لا يدعوهم إلى انفصام الأخوة والمودة والمحبة، بل يتمسكون بالأخوة الإيمانية والمودة والمحبة التي جاء بها الشرع، ويجعلون كل واحد معذوراً في فهمه، إلا أن يتبين أن الحق في خلاف قوله فيرد عليه قوله، ومع ذلك لا ينزع منه الولاء ويجعل بدله البراء والمعاداة حتى يتبين أنه مشاق لله ولرسوله ومفارق لسبيل المؤمنين، وأهل البدع بخلاف ذلك، فمن علاماتهم التفرق والتكفير، فهم يكفرون من خالفهم ويرمونه بالمعضلات، أما أهل السنة فمن خالفهم ـ وكان له وجه يعذر به ولو كان من بعيد ـ يضللونه ولا يكفرونه حتى يترك ما يكون بتركه كفر أو يفعل ما يكون بفعله كفر.

#### وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَةِ قَدْ صَارَ اسْماً لِنَفْسِ الْقَوْمِ الْمُجْتَمِعِينَ

فيقال: جماعة كذا وجماعة كذا، ولكن ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود الجماعة الذين اجتمعوا على الحق، ولهذا الذي يتمسك بالحق هو الجماعة وإن كان وحده، كما قالوا: إن الجماعة في وقت الإمام أحمد هو الإمام أحمد، فهو الجماعة وما عداه أهل فرقة وضلالة؛ لأنهم تركوا الحق، فإذا تُرك الحق الذي يجب أن يُتمسك به ومن تمسك به فهو الجماعة.

# وَالْإِجْمَاعُ هُوَ الْأَصْلُ الثَّالِثُ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ

وهو الذي يعتمد عليه أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، فأصولهم التي يرجعون إليها في الأحكام وفي العقائد ثلاثة:

**الأول**: الكتاب.

الثاني: السنة.

الثالث: الإجماع.

فبعض أهل البدع أنكر أن يكون هناك إجماع أو أن يكون أصلاً يرجع إليه، فأراد أن يميز أهل السنة.

والإجماع الذي يقصد هو الإجماع المنضبط، وهو إجماع الصحابة ومن تبعهم من التابعين، فلما تفرقوا في البلاد وكثر العلم واتسعت بلاد المسلمين فلا يكون الإجماع منضبطاً، ومدعي الإجماع بعد ذلك يكون مدع لشيء عسر حصوله أو الإحاطة به، ومعلوم أن الإجماع لا يمكن أن يكون على دليل خلاف الكتاب والسنة، فهو ليس بشيء جديد أو هو أصل يشرع به بل هو مستند إلى أصل من كتاب الله وسنة رسوله، واستدل على هذا بقوله جل وعلا: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيْنَ لَهُ اللهُدَىٰ وَيُتَبِعْ غَيْر سَبِيلِ ٱلمُؤمِنِينَ نُولِدٍ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِدٍ جَهَنَمٌ وَسَآءَتَ مَصِيرًا ولكن النساء: ١١٥] فسبيل المؤمنين يدخل فيه ما أجمعوا عليه، ولكن دليله قد يكون خفياً، وقد يكون أمراً كلياً.

أما القياس الذي هو الأصل الرابع عند كثير من العلماء فلم يذكره لأن فيه خلافاً بين أهل السنة، هل يكون أصلاً أو أنه ليس بأصل؟.

والصواب أن القياس دل عليه الكتاب والسنة، فهو داخل في ذلك، فالكتاب مثل ما قال الله جلّ وعلا: ﴿ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْوَلِي ٱلأَبْصَدِ ﴾ ذلك، فالكتاب مثل ما قال الله جلّ وعلا: ﴿ فَأَعْتَبِرُوا يَتَأْوَلِي ٱلأَبْصَدِ ﴾ [الحشر: ٢] فالاعتبار: هو جعل النظير مثل نظيره وهذا هو القياس، والرسول لما سأله رجل قال: إن أمي ماتت وعليها صيام هل أصوم

عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه؟» قال: نعم. قال: «دين الله أحق بالقضاء»(١) فهذا من القياس، فعلى هذا يكون القياس داخلاً في الكتاب والسنة.

# فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ.

المقصود بالعلم الاعتقاد وما يكون في القلوب وتعتقده، أما الدين فهو الذي يدان به ويعمل به.

# وَهُمْ يَزِنُونَ بِهَذِه الْأُصُولِ الثَّلَاثَةِ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاسُ مِنْ أَقْوَالٍ ﴾ وَأَعْمَالٍ بَاطنَةٍ أَوْ ظَاهِرَةٍ ممَّا لَهُ تَعَلَّقُ بِالدِّينِ.

أي: مما يتعلق بالشيء الذي يُرجى ثوابه، أو أنه لو تُرك يُخشى عقابه، وما هو محرم أو مكروه، أما الأمور العادية من أمور المعاش وأمور الدنيا فلا دخل له في ذلك، مثل كونهم يجتمعون على إنشاء مصنع أو إنشاء مدينة أو طرق أو ما أشبه ذلك من أعمال الدنيا فهذا أصله مباح، فالأمور التي تكون متعلقة بالمعاش وبالدنيا وبالأكل وبالشرب وما أشبه ذلك الأصل فيها الإباحة حتى يأتي التحريم، بخلاف العبادات فإن الأصل فيها أنها محرمة حتى يأتي الشرع بشرعها، فلا يجوز أن يتعبد الإنسان إلا بدليل، فأهل السنة يتبعون ذلك.

# وَ الْإِجْمَاعُ الَّذِي يَنْضَبِطُ هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ،

وقصده بالسلف الصالح الصحابة، وقصده بالانضباط الحفظ والعلم.

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، بلفظ آخر؛ مسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت.

# إِذْ بَعْدَهُمْ كَثُرَ الاخْتِلَافُ، وَانْتَشَرَ فِي الْأُمَّةِ.

فبعدهم كثرت الاختلافات والأقوال. فيتعذر معرفة إجماعهم، وهذا الذي قال فيه الإمام أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب<sup>(۱)</sup>، من أين له أن الناس اجتمعوا على هذا، أما إجماع الصحابة فهو ممكن الاطلاع عليه وميسور؛ لأن الأمور التي حدثت في وقت الصحابة معروفة ومحفوظة، فإذاً الإجماع الذي يَرجع إليه أهل السنة هو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم.

## (فَصْلٌ) ثُمَّ هُمْ مَعَ هَذِهِ الْأُصُولِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ؛

قد جعل بعض العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الإسلام، فقالوا: أصول الإسلام ستة:

الأول: شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله.

الثاني: إقامة الصلاة.

الثالث: إيتاء الزكاة.

الرابع: صيام رمضان.

الخامس: حج البيت لمن استطاع له سبيلاً.

السادس: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

فجعلوه أصلاً من أصول الإسلام، وقالوا من تركه ليس من المسلمين، ومع ذلك الأمر بالمعروف واجب وجوباً كفائياً، بمعنى أنه لو قام به من يكفي سقط عن البقية، ولم يُجعل من أصول الإسلام التي تلزم كل فرد من أفراد الأمة، وإلا من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن النكر وهو يستطيع فلا شك أنه آثم؛ لأن الله جلّ وعلا مدح هذه الأمة بكونها

<sup>(1) «</sup>المسودة في أصول الفقه» لآل تيمية (٢١٦/٢).

تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فقال: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] فالخيرية من أجل هذا، وقوله جلّ وعلا: ﴿ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةٌ يُدَّعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ المُنكِرِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ المُغْلِعُونَ ﴿ وَلَا عمران: ١٠٤] فدل على أن الفلاح خاص بهم وأن من عاداهم لا يفلح، وقوله جلّ وعلا: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُعُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ المُنكرِ ﴾ [التوبة: ٢١] فجعل الولاية ولايتهم، وبعضهم من بعض في أمرهم المنكر.

المعروف: هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.

المنكر: اسم جامع لكل ما يكرهه الله ويبغضه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة.

فالمعروف والمنكر من الأسماء الجامعة التي تجمع كل ما هو محبوب لله جلّ وعلا إذا كان معروفاً، وإذا كان منكراً فهي تجمع كل ما هو مكروه ومبغض لله جلّ وعلا، ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن الممنكر يجب أن يكون عن علم، بحيث يعلم أن ما يأمر به هو المعروف، وأن ما ينهى عنه هو المنكر، وأن يكون علمه يقينياً لا ظنياً، وأن لا تكون أموراً تعارف الناس عليها، فهذا لا يقدم عليه وينكره لأن هذا قد لا يكون منكراً، ثم الذي يكون عالماً إذا أمر أو نهى يجب ألا عظم مما كان، يقول الله جلّ وعلا: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ آدَعُوا إِلَى اللّهِ عَلَى المُعروف والنهي عن المنكر واجبة بصيرة أنا وَمَنِ اتَبْعَنِي وَسُبَحْنَ اللهِ وَمَا أَنا مِن الْمُعروف والنهي عن المنكر واجبة فالبصيرة في الدعوة التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبة وهي فرض متعين، لهذا قال بعض العلماء: إن الذين يأمرون المعروف وينهون عن المنكر هم أهل العلم، ولكن هذا يختلف، فمثلاً الصلاة كل

مسلم يعلم أنها من المعروف فيأمر بها، وكذلك الزكاة كل مسلم يعلم أنها من المعروف فيأمر بها، وكذلك الخمر واللعن والشتم والربا وأكل الأموال بالباطل وما أشبه ذلك كل مسلم يعلم أنها منكرات فينهى عنها، ولكن هناك أمور قد تخفى على بعض الناس، فإذا كانت كذلك فلا يجوز أن يقدم عليها آمراً أو ناهياً وهو لا يدري أهو محرم أو غير محرم؟ أو هو واجب أو غير واجب؟.

ولهذا قال العلماء: إذا كان في المسألة خلاف فلا يجوز أن يُنهى عنها؛ لأنها ليست من المنكر ما دام أن فيها خلافاً.

والمقصود أن الدين الإسلامي لا يستقيم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فسدت والنهي عن المنكر، فإذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فسدت الأحوال والعقائد، والأعمال، والله يأمر بالعدل والإحسان فلا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن رسول الله جعله درجات ثلاث كما في حديث أبي سعيد: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»(۱) فبهذا يتبين أن إنكار المنكر فرض وكذلك الأمر بالمعروف، وقد كتب في ذلك كتب وتكلم العلماء في هذا كثيراً، ويجب على طالب العلم أن يطلع على الأمور التي لا بد منها في هذا.

## عَلَى مَا تُوجِبُهُ الشَّرِيعَةُ.

يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله.

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان؛ ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الشيخ الألباني: صحيح.



# وَيَرَوْنَ إِقَامَةَ الْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ مَعَ الْأُمَرَاءِ

المسلمون لا بد لهم من إمام، وليس من شرط الإمام أن يكون تقياً براً من خيارهم، بل قد يكون ظالماً وقد يكون فاجراً، ومع ذلك لا يجوز المخروج عليه ولا تجوز معصيته ما دام أنه يأمر بما هو شرع، بل تجب طاعته واتباعه وإن ظلم وإن منع الحق؛ لأن الخروج عليه فيه مفاسد عظيمة جداً وذلك من سفك الدماء ونهب الأموال وانتهاك الأعراض وغيرها، وهم إذا وجد منهم إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد فهذا الذي يهم المسلمين وكذلك تأمين الطريق من الخوف وإراقة الدماء وكذلك الحكم بينهم فيما يختلفون فيه، فهذه من أهم الأعمال، أما الأمور الأخرى التي قد يكون فيها استئثار ومنع لحقوق بعض الأفراد أو الجماعات فهي لا تؤثر في هذا، ولهذا لما سئل الرسول على عن ذلك قال: «أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم»(۱) فإقامة الحج والجماعة تقام مع الإمام أو نائبه الذي يعينه، ولا يجوز مخالفة ذلك والانعزال عنه، وكذلك إذا أمر بالجهاد يجب أن يُطاع.

#### أَبْرَاراً كَانُوا أَوْ فُجَّاراً،

وذلك للأحاديث الصحيحة التي جاءت عن النبي بالأمر بطاعتهم وإن حصل منهم معاص، ولهذا قال: «إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة» أي: يصلونها في غير وقتها، فقال له الصحابة: ألا ننابذهم؟ قال: «لا، ما أقاموا الصلاة»(٢) فأمرهم بعدم الخروج عليهم.

<sup>(</sup>۱) أحمد (٣٦٤٠) آخر أحاديث عبد الله بن عباس في ، تعليق شعيب الأرناؤوط، إسناده صحيح على شرط الشيخين، شعب الإيمان، فصل في فضل الجماعة والألفة وكراهية الاختلاف والفرقة وما جاء في إكرام السلطان وتوقيره.

<sup>(</sup>٢) مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ التطبيق؛ أحمد (٢١٥٢٨)، تعليق شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح، وهذا إسناده حسن.

#### وَيُحَافِظُونَ عَلَى الْجَمَاعَاتِ.

والمقصود بالجماعات الصلوات التي يُنادى لها، فأهل السنة يحافظون عليها جماعة ويرون هذا من الفروض التي لا يجوز الإخلال بها، وهذا أمر ظاهر وواضح وأدلته كثيرة، ولكن هناك من خالفهم وقال: هذه من السنن ولا تلزم المحافظة عليها، ولهذا نص عليها هنا.

وَيَدِينُونَ بِالنَّصِيحَةِ لِلأُمَّةِ، وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنُ كَالْبُنْيَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضاً وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (١٠).

يعني أن أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة ليس تمسكهم بالأصول فقط دون الفروع، وإنما يتمسكون بكل ما جاء عن النبي على المسميزون بذلك عن غيرهم من أهل البدع، فيمتثلون كل أمر أمر به الرسول وكل خلق تخلق به ويحثون على ذلك ويدينون الله جل وعلا به، فإن هذا هو دين الإسلام، وقد أخبر النبي على أن النصيحة هي الدين فقال ـ كما في حديث تميم الداري ـ: «الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، ولائمة المسلمين وعامتهم» (٢) فجعل الدين النصيحة، ومعنى النصيحة: مأخوذة من النصح وهو التصفية والتخليص من الأوساخ والمكدرات، عني أن المؤمن يكون ناصحاً، أما نصحه لله جل وعلا بأن يؤمن به جل وعلا ويعتقد ما قاله الله جل وعلا في نفسه وما أخبر به عن وعده، وكذلك يمتثل أمره ويجتنب نهيه، وأما النصيحة لكتابه فيكون باتباع وكذلك يمتثل أمره ويجتنب نهيه، وأما النصيحة لكتابه فيكون باتباع أوامره وباجتناب نواهيه ويقف عند حدوده ويكون خلقه القرآن كما كان

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب المظالم، باب نصر المظلوم؛ مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم.

 <sup>(</sup>۲) مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة؛ أبو داود، كتاب الأدب، باب في النصيحة. قال الشيخ الألباني: صحيح.

الرسول على يتخلق به، يعني يأتمر بأمره وينتهي عن نهيه، وأما النصيحة لأئمة المسلمين فإنه يجب أن ينصح لأئمة المسلمين بأن يقدم ما بوسعه من النصح من امتثال قول رسول الله في ذلك، وأن يجتنب طريقة أهل البدع الذين يرون الخروج على الأئمة ولو لأمور تافهة، وقد حذر الرسول على من الخروج عليهم ولزوم طاعتهم وإن جاروا وظلموا وإن كانوا فجاراً، فإن أمكنه أن ينصحهم بالاستقامة وإلا يلزم ما قاله الرسول في في ذلك، وأما النصح لعامة المسلمين فإنه ليس منهم، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، وقد مثل الرسول في المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً (۱)، وأخبر أنه مرآته يرى فيه ما يؤذيه فيزيله (۲) وقد جاء في الحديث الصحيح أنه قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (۱) والأحاديث في هذا كثيرة وأمثلة الرسول في في في هذا واضحة بليغة.

وَقَوْلِهِ ﷺ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ» (أَنَّ). الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهَرِ» (أَنَّ).

فقد مثل الأمة كلها بالجسد الواحد بحيث إذا أصاب عضو منها مرض تداعى الجسد كله لهذا العضو بالتألم وبالسهر، فكذلك يجب أن يكون المؤمن، وهذا الحديث يبين حق المسلم على المسلم وأنه يجب

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤٥٩)، كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره؛ مسلم (٤٦٨٤)، كتاب البر والصلة والآداب، من حديث أبي موسى الأشعري ﷺ.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٨٥٢)، كتاب البر والصلة عن رسول الله على، باب ما جاء في شفقة المسلم، من حديث أبي هريرة الله المسلم، من حديث أبي هريرة الله الله المسلم، من حديث أبي هريرة الله الله المسلم،

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؛ مسلم، كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير.

<sup>(</sup>٤) مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم؛ أحمد (١٨٣٩٨).

أن ينصح له وأن يعمل على أن ينمي له الخير ويوجده وأن يدفع عنه الشر ويعدمه، ما أمكنه ذلك وأن يكون ناصراً له على الحق معاوناً له في ذلك، وأن يكون ذاباً عنه كل ما فيه أذاه أو سبب عذابه؛ لأنه يراه كنفسه فيود له ما يود لنفسه، وقد قال رسول الله: (لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا) (۱) فلا بد من المحبة، وهي تكون على الإيمان والعقيدة ليست على الدنيا ولا على الأموال ولا على الأنساب والأعراق والأعراف، وهذا الأمر المهم يكاد يكون معدوماً عند كثير من المسلمين، فتجد المسلم يعادي أخاه المسلم ولا يعطف عليه، وأنه لا يهمه لو صدر منه أذى إليه أو ظلم، وهذا كله لضعف الإيمان والامتثال الذي أمر الرسول على أ

## وَيَأْمُرُونَ بِالصَّبْرِ عِنْدَ الْبَلَاءِ،

لأن الإنسان لا بد أن يبتلى إما بنفسه أو بولده أو بماله أو بغير ذلك، وهذه الدار هي دار الابتلاء وليست دار إقامة، بل هي فترة قصيرة ثم ينتقل منها، فلا بد أن يوطن نفسه على الصبر والاحتساب.

## وَالشُّكْرِ عِنْدَ الرَّخَاءِ، وَالرِّضَا بِمُرِّ الْقَضَاءِ.

أن يشكر إذا أنعم عليه، ويرضى بما قضاه الله، وهذه الأمور الثلاثة هي عنوان السعادة، وإن كان الرضا بمر القضاء قد لا يدركه إلا الأفذاذ من الناس، وإنما الواجب الصبر وعدم التسخط.

<sup>(</sup>۱) مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلّا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها؛ أبو داود، كتاب السلام، باب في إفشاء السلام.

# وَيَدْعُونَ إِلَى مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، وَمَحَاسِنِ الْأَعْمَالِ،

ومكارم الأخلاق هي معاليها ومحاسنها وينهون عن سفاسفها، والسفاسف هي الأمور الساقطة التافهة، فهم يتخلقون بأخلاق النبي على المود جاء أن أعظم ما يوضع في الميزان هو الخلق الحسن<sup>(١)</sup>، وأخبر أن أقرب المؤمنين منه يوم القيامة أحاسنهم أخلاقاً، وقال: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فلتسعوهم بأخلاقكم»<sup>(٢)</sup>.

# وَيَعْتَقِدُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً»(٣)

يعتقدون ذلك ويعملون على التحلي به ويجتهدون أن يكون الإنسان متحل بالخلق الحسن، والفعل الحسن يتحمل الإنسان ما يتعرض إليه من أذى أو ظلم، وأن يبذل النفع سواء كان معنوياً أو مادياً لأخيه المسلم.

#### وَيَنْدُبُونَ إِلَى أَنْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ، وَتُعْطِيَ مَنْ حَرَمَكَ، وَتَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَكَ،

لأن الفضل في هذه الأمور وليس في المكافآت، بأن يكون الحق لك دائماً، والحياة الدنيا ستنتهي بسرعة فيندم الذي لم يقدم خيراً ولم يعف عن مظلمة، وقطيعة الرحم من أعظم الذنوب، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في ذلك، وقد جاء في الصحيحين: «لا يدخل

<sup>(</sup>١) أبو داود، كتاب الأدب، باب في حسن الخلق؛ أحمد (٢٧٥٧٢).

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن أبي شيبة في «مصنفه» تحت ما ذكر في حسن الخلق وكراهية الفحش وكذلك أبو يعلى في «مصنفه».

<sup>(</sup>٣) أبو داود، كتاب السنّة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؛ الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها؛ وأحمد (٢/٢٥٠)؛ والحاكم في «المستدرك» (٥٣/١)؛ وابن حبان (٢٢٧/٢)، من حديث أبي هريرة هيه. قال الشيخ الألباني: حسن صحيح.

الجنة قاطع رحم»(١)، فإذا قطعت رحمك تصلها، أما وصل الواصل فهذا من باب المكافآت، وكذلك تعطي من حرمك ممن له حق عليك أو لمن عليه حق، وإن أمكن أن تبذل الفضل للقريب وغيره فهذا مما حث عليه الشرع، وأن تعفو عمن ظلمك؛ لأن في العفو الفضل العظيم والأجر الكبير.

## وَيَأْمُرُونَ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ،

وقد أخبر رسول الله في حديث عبد الله بن مسعود لما سأله: أي الأعمال أفضل؟ قال: «أفضل الأعمال الصلاة على وقتها» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» وقد قرن الله جل وعلا بر الوالدين بعبادته ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَا إِيَّاهُ وَالْوَالِدِينِ إِحْسَنَا ﴾ [الإسراء: ٢٣].

## وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ،

فقد أمر الله جلّ وعلا بصلتها وتوعد على قطيعتها، قال جلّ وعلا: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ أَوْلَئِكَ الْذِينَ لَمَنَهُمُ اللهُ فَأَصَعَمُ وَأَعْمَىٰ أَبْصَدَرُهُمْ ﴿ أَصِدَ ٢٢، ٢٣].

## وَحُسْنِ الْجِوَارِ،

بأن تحسن إلى جارك وتتحمل ما يبدر منه من سوء معاملة وتقابله

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الأدب، باب إثم القاطع، بلفظ: «لا يدخل الجنة قاطع»؛ مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب التوحيد، باب وسمى النبي ﷺ الصلاة عملاً وقال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»؛ مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال.

بالحسنى، وقد جاءت أحاديث كثيرة بالأمر بحسن الجوار، حتى جاء أن الرسول قال: «والله لا يؤمن، والله لا يؤمن» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «من لا يأمن جاره بوائقه» (١) وجاء أنه قال: «لم يزل جبريل يوصينى بالجار حتى ظننت أنه سيورثه» (٢).

## وَالْإِحْسَانِ إِلَى الْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ،

ويكون الإحسان إليهم بالفعل وبالعمل وبالقول وبالمنافع التي يقدمونها لهم، وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر، وقيل: الضيف الذي يستضيفك مطلقاً، وقد أمر الرسول بالإحسان إليه وقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»(٣).

### وَالرِّفْقِ بِالْمَمْلُوكِ،

وكذلك الرفق بالبهائم، فقد أمر رسول الله لمن أراد أن يذبح بهيمته أن يحد شفرته وأن يريحها بسرعة وألا يريها ذلك وألا يؤذيها بضربها وجرها لأن هذه طريقة أهل المعاصي وأهل السلوك الغير محمود، فهم يأمرون بهذا حسب أمر رسول الله علية.

<sup>(</sup>١) البخاري، كتاب الأدب، باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه؛ مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان تحريم إيذاء الجار.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب الأدب، باب الوصاية بالجار؛ مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب الوصية بالجار والإحسان إليه.

<sup>(</sup>٣) البخاري، كتاب الأدب، باب «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره»؛ مسلم، كتاب الإيمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلّا عن الخير وكون ذلك كله من الإيمان.

## وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَخْرِ وَالْخُيَلَاءِ،

الفخر: هو التكبر والتطاول على الخلق إما بالأموال أو بالأنساب أو بالمناصب أو بغير ذلك، والخيلاء: هي العجب بالنفس والتزيي بزي أهل الكبر، وقد جاء في الحديث أن رجلاً لبس حلتين كان يجرهما خيلاء، فأمر الله جلّ وعلا الأرض أن تأخذه فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة (۱)، وأخبر الرسول على أن من جر ثوبه خيلاء أن الله لا ينظر إليه (۲).

# وَالْبَغْي، وَالاِسْتِطَالَة عَلَى الْخَلْقِ بِحَقَّ أَوْ بِغَيْرِ حَقَّ،

البغي: هو التعدي بغير حق على الغير، والاستطالة هي أن يتعدى الحق الواجب سلوكه، والإنسان يكون بذيئاً ومؤذياً لغيره، وحتى لو كان من استطال عليه ظالماً فلا يقابله بالظلم، فإن هذا ليس من أخلاق الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، فهم ينهون عن ذلك أشد النهي وفق ما جاءت النواهي عن رسول الله ﷺ في ذلك.

## وَيَأْمُرُونَ بِمَعَالِي الْأَخْلَاقِ، وَيَنْهَوْنَ عَنْ سَفْسَافِهَا.

معالي الأخلاق محاسنها ومكارمها، وسفاسفها هي التي تكون سافلة وهي أخلاق أهل السفول والسقوط، فأهل السنة ينهون عنها، وكل ما يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم متبعون للكتاب والسنة وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث به الله جلّ وعلا محمداً عليه .

<sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب اللباس، باب من جرّ ثوبه من الخيلاء؛ مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه.

<sup>(</sup>٢) البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي على: «لو كنت متخذاً خليلاً»؛ مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم جرّ الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب.

وَكُلُّ مَا يَقُولُونَهُ أَوْ يَفْعَلُونَهُ مِنْ هَذَا أَوْ غَيْرِهِ؛ فَإِنَّمَا هم فِيهِ مُتَّبِعُونَ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَطَرِيقَتُهمْ هِيَ دِينُ الْإِسْلَامِ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ مُحَمَّداً ﷺ.

لَكِنْ لَمَّا أَخْبَرَ النَّبِيُ ﷺ أَنَّ أُمَّتَهُ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، كُلُّهَا فِي النَّارِ؛ إِلَّا وَاحِدَةً، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ (١٠). وَفِي حَدِيثٍ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «هُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي (٢)؛ صَارَ الْمُتَمَسِّكُونَ بِهُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي (٢)؛ صَارَ الْمُتَمَسِّكُونَ بِهُمْ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي (٢)؛ صَارَ الْمُتَمَسِّكُونَ بِالْإِسْلَامِ الْمُتَعْقِ وَالْجَمَاعَةِ.

وكذلك كل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم متبعون لكتاب الله وسنة رسوله، ولكن لما أخبر الرسول أن أمته تفترق في العقائد والعلم، وأنها ستكون على ثلاث وسبعين فرقة كلها ضالة إلا واحدة، وهي التى قال فيها الرسول على على حسبما جاءت الرواية ـ: "من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي" أهل السنة الخُلص الذين يتحلون بهدي النبي على هذه صفتهم، وإلا فالثلاث والسبعين كلهم من المسلمين، غير أنهم من أهل الوعيد الذين توعدوا.

ويعتقدون أن هذه الأمة لا يزال فيها أهل الحق الذين يتمسكون به ظاهراً وباطناً، والذين لا يضرهم المخالف ولا الخاذل وأنهم يستمرون على هذا حتى يأتيهم أمر الله.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲/۶)؛ وأبو داود (۲۰۹۷)؛ وابن ماجه (۲/۶۷)؛ وابن أبي عاصم في «السنّة» (۳۳/۱)؛ والآجري في «الشريعة» (۱۸)؛ واللالكائي في «شرح السنّة» (۱۰۰)؛ والحاكم في «المستدرك» (۱۲۸/۱)، من حديث معاوية بن أبي سفيان شا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ساق حديث معاوية: «هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمرو، وعن الأزهر بن عبد الله الحزازي، وعن أبي عامر عبد الله بن لحي، عن معاوية، رواه عنه غير واحد..». وانظر: «اقتضاء الصراط» (۱۱۸/۱)؛ و«السلسلة الصحيحة» للألباني (۲۰۶).

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه. (۳) سبق تخریجه.

#### وَفِيهِمُ الصَّدِّيقُونَ،

والصديق: هو كثير التصديق وبالغه.

# وَالشُّهَدَاءُ، وَالصَّالِحُونَ، وَمِنْهُمْ أَعْلَامُ الْهُدَى، وَمَصَابِيحُ الدُّجَى،

يعني منهم العلماء الذين يكونون هداة يهتدون بهم ويكونون دعاة إلى الحق.

## أُولُو الْمَنَاقِبِ الْمَأْتُورَةِ، وَالْفَضَائِلِ الْمَذْكُورَةِ،

المناقب هي الفضائل والطاعات التي تقرب إلى الله جلّ وعلا.

# وَفِيهِمُ الْأَبْدَالُ،

وسموا بالأبدال إما لأنه كلما ذهب واحد منهم جاء بدله آخر نظيره، أو أنهم أبدلوا السيئات بالحسنات، وليس كما يقوله الضلال من الصوفية (١) وغيرهم: أنهم الذين يستغاث بهم ويُقصدون بالملمات وعند

<sup>(</sup>۱) (الصوفية): اختلف في سبب تسميتهم بذلك، فقيل: للبسهم الصوف، وقيل: إنما هي اشتقاق من (سوفيا) وتعني باليونانية (الحكمة)، وقيل: مأخوذة من الصفّة وهي التي بنيت لإيواء جماعة من فقراء المسلمين بالمسجد النبوي لم يكن لهم مأوى، وهذا لا يصح في اللغة كما قال شيخ الإسلام «مجموع الفتاوى» (۲۱/۳۱۹): كان حقه أن يُقال: صفيّة، وكذلك من قال: نسبة إلى الصفا (أي: صفاء الروح والنفس)، قيل له: كان حقه أن يُقال: صفوية، ومن قال: نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله، قيل له: كان حقه أن يُقال: صفية. وقد اختلف في تعريف الصوفية اصطلاحاً، وأقربها للوضوح ما ذكره أبن خلدون «المقدمة» (٤٦٧) بقوله: العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة.

الكربات، فإن هذا لا يكون إلا لله جلّ وعلا، وقد جاء لفظ الأبدال في حديث عن النبي وإن كان فيه ضعف.

# وَفِيهِمُ الأَئِمَةُ الدِّينِ،

كالإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك وسفيان الثوري وغيرهم.

الَّذِينَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى هِذَايَتِهِمْ وَدِرَايَتِهِمْ، وَهُمْ الطَّائِفةُ الْمَنْصُورَةُ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمْ النَّبِيُ ﷺ: ﴿لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَمْتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ، وَلَا مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، (١).

ويقصد بالساعة ساعتهم، وهي أن الريح تأتي وتقبضهم ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة.

فَنَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنْهُمْ وَأَنْ لَا يُزِيغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا، وَأَنْ يَهَبَ لَنَا مِنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً إِنَّهُ هُوَ الْوَهَّابُ. وَاللهُ أَعْلَمَ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً.

\* \* \*

 <sup>(</sup>۱) البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا فَوْلُنَا لِتَوْسِءِ إِذَا أَرْدَنَهُ﴾ [النحل:
 ٤٠]؛ مسلم، كتاب الإمارة، باب قوله: ﴿لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحق
 لا يضرهم من خالفهم، من حديث معاوية ظليه.

## فهرس الموضوعات

| ممعه | الو<br>— |    |      |    |        |   |      |   |     |    |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |     |           |      |     |      | <u>وع</u> | ر <i>ص</i> ر | المو   |   |
|------|----------|----|------|----|--------|---|------|---|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----------|------|-----|------|-----------|--------------|--------|---|
| ٥    |          |    | <br> |    | <br>   |   | <br> |   |     |    |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |     |           |      |     | بة   | قد        | ال           | *      |   |
| ۲١   |          |    | <br> |    | <br>   |   | <br> |   |     |    |     |     |     | اته. | ولذ | . 4 | مال | لأف | وا  | اته | بىفا | لم  | ά         | ۱ 4  | جب  | ستو  | ب         | تما          | الح    |   |
| ۲١   |          |    | <br> |    | <br>   |   | <br> |   |     |    |     |     |     |      |     |     |     |     |     | 7   | د-   | الم | وا        | مد   | لح  | ن ا  | بير       | زق           | الفر   | ı |
| 27   |          |    | <br> |    | <br>   |   |      |   |     |    |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |     | <b>زم</b> | علا  | וצ  | لم   | أعا       | (4           | ﴿ الله |   |
| 27   |          |    | <br> |    | <br>   |   | <br> |   | ل   | سإ | الر | ے ا | بال | رس   | ، ا | بها | ملي | ÷ 4 | الأ | مد  | ~    | ي ر | لتي       | ۱ ۲  | نع  | ا ال | عظه       | = 1          | من     | , |
| 77   |          |    | <br> |    | <br>   |   | <br> |   |     | i  | لح  | ما  | الد | ل    | عم  | ١١  | ىق  | ال  | ن   | دير | , ,  | افع | النا      | ٠    | لعا | و ا  | , ه       | دی           | الها   |   |
| 22   |          |    | <br> |    | <br>   |   |      | 2 | عة  | سا | ال  | ام  | قيا | ی    | إل  | سرأ | ست  | م.  | ن   | کو  | ن    | أر  | لزم       | ٔ یا | K   | .ين  | الد       | ور           | ظه     | , |
| 7 8  |          |    | <br> |    | <br>   |   | <br> |   |     |    |     |     |     |      |     |     |     |     |     | ب   | جہ   | وا  | لم        | عف   | وأ  | ب    | راج       | , ,          | أول    |   |
| 70   |          |    | <br> |    | <br>   |   | <br> |   |     |    |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      | 4   | الله      | צ    | ٩   | ji,  | ן ג       | وط           | شر     | , |
| 40   |          |    | <br> |    | <br>   |   | <br> |   |     |    |     |     |     |      |     |     | نها | مرا | وث  | Ų   | حقر  | و-  | لله       | ١ `  | ŢĮ  | إلٰه | Y         | ﯩﻠ           | فض     | ì |
| **   |          |    | <br> |    | <br>   |   | <br> |   |     |    |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |     |           |      | ادة | شها  | ال        | ني           | معا    | ı |
| 44   |          |    | <br> |    | <br>   |   | <br> | ك | لمل | لث | و ا | į,  | ظر  | النف | ب   | جد  | وا۔ | ل   | أو  | :   | ه-م  | نول | ي آ       | فح   | مرة | ثباء | וצי       | Ü            | خط     |   |
| 44   |          |    |      |    |        |   |      |   |     |    |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |     |           |      |     |      | شه        |              |        |   |
| ۳.   |          |    |      |    |        |   |      |   |     |    |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |     |           |      |     |      | أن        |              |        |   |
| ۳۱   |          | ٠. | <br> |    | <br>   |   | <br> |   |     |    |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |     |           |      |     |      | الت       |              |        |   |
| ۳١   |          | ٠. |      |    |        |   |      |   |     |    |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |     |           |      |     |      | له        |              |        |   |
| ٣٢   |          |    |      |    |        |   |      |   |     |    |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |     |           |      |     |      | في        |              |        |   |
| ٣٣   |          |    | <br> | ٠. | <br>٠. |   | <br> |   |     |    |     |     |     |      |     |     |     |     |     |     |      |     |           |      |     |      | صا        |              |        |   |
| 37   |          | ٠. | <br> |    | <br>٠. |   | <br> |   |     |    |     |     | •   |      |     |     |     |     |     |     |      |     |           |      |     |      | ود        |              |        |   |
| 40   | •        |    | <br> |    | <br>   |   | <br> |   |     |    |     |     | •   |      |     |     |     | ب   | طا  | لخ  | ١,   | سل  | فه        | لي   | ٠ ر | رها  | د و       | بع           | أما    | İ |
| 77   | •        |    | <br> |    | <br>   | • | <br> |   |     |    |     |     | •   |      |     |     |     | •   |     |     |      |     |           |      | ,   |      | الإس      | •            | _      |   |
| ٣٨   |          |    | <br> |    | <br>   |   | <br> |   |     |    |     |     |     |      |     | ن   | فير | طر  | ن   | عل  | ۴    | بلا | لإس       | 1    | ىيخ | ، ش  | في        | س            | لنا،   | ١ |

| مفحة<br>— | الموضوع الموضوع                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٨        | دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب امتداد لدعوة ابن تيمية                                            |
| ٤٠        | السبب الذي به تعرض الشبه والشكوك                                                                |
| ٤٢        | الصحابة ﷺ أخذوا نصوص الصفات على ظاهرها                                                          |
| 23        | من زعم أنَّ الصحابة حدث بينهم خلاف في الأسماء والصفات                                           |
| 24        | المأمونُ وما كان في زمانه                                                                       |
| ٤٤        | قول الصاوي أن منّ اعتقد ظاهر القرآن فهو كافر                                                    |
| ٤٥        | كلام النووي حول الطائفة المنصورة                                                                |
| ٤٦        | أعظم العقاب الذي يعاقب الله به بعض عباده                                                        |
| ٤٧        | جمع بين حديثين ظاهرها الإشكال                                                                   |
| ٤٧        | معنى الظهور ومعنى النصر                                                                         |
| ٤٩        | معنى الإيمان باللهمعنى الإيمان بالله                                                            |
| ٤٩        | الإيمان بالملائكة ينقسم إلى قسمين                                                               |
| ۲۵ _      | أسماء الكتب التي ذكرت في القرآن٥١                                                               |
| ٥٣        | تفاوت الناس في الإيمان بالقرآن                                                                  |
| ٥٤        | الإيمان بالرسل                                                                                  |
| ٥٥        | الأنبياء التي ذكرت أسماؤهم في القرآن                                                            |
| ٥٥        | الإيمان بالبَعثالله بالبَعث المستمان بالبَعث المستمان بالبَعث المستمان بالبَعث المستمان بالبَعث |
| ٥٧        | الدرجات الأربع في الإيمان بالقدرالدرجات الأربع في الإيمان بالقدر                                |
| ٥٨        | الفرق بين الأسماء والصفات من وجهين                                                              |
| ٥٩        | أسماء الله وصفاته توقيفية                                                                       |
| ٦.        | الصفة قد تكون فعلية وقد تكون ذاتية                                                              |
| ٦.        | التحريف يكون باللفظ ويكون بالمعنى                                                               |
| 11        | الفرق بين تحريف الأشاعرة وتحريف المعتزلة                                                        |
| 77        | التعطيل ينقسم إلى أقسام ثلاثة                                                                   |
| 77        | اختيار ابن تيمية لفظة التمثيل دون لفظة التشبه                                                   |
|           | الله لا مثيل له في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله ولا حقوقه                                          |
| ٦٣        | من ضلالات المعتزلة                                                                              |

| القرآن أن يأتي بالنفي مُجملاً والإثبات مفصلاً                   | الموضوع  |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| مع والبصر                                                       |          |
| والصفة إذا أضيفت إلى الله اختصت به                              |          |
| بدع ضلوا بعد معرفة الحق                                         |          |
| . يكون في أسماء الله وصفاته وآياته وأوامره                      |          |
| ىنى نفي الكيفية أن الله ليس له كيفية                            | _        |
| <del>-</del>                                                    |          |
| V                                                               |          |
| <i>5- 5- 1</i>                                                  |          |
| ، إلى مقاتل بن سليمان من التشبيه لا يثبت٧١                      |          |
| ىمل في حق الله قياس تمثيل ولا قياس شبه٧٢                        |          |
| الألف واللام لا يطلق إلا على الله٥٧                             | الرب ب   |
| الإله من الألفاظ التي تتعاقب٧٦                                  | الرب و   |
| والتسبيح يدلان على الكمال                                       | الحمد    |
| بين النَّفي والإثبات في وصفه تعالى٧٩                            | الجمع    |
| الرسل ٥٧                                                        | عصمة     |
| الله قسمان صفات نفي وصفات إثبات ٨٠                              | صفات     |
| أن النفي إذا جاء مفصلاً أنه لسبب٠٠٠ ١٠٠                         | الغالب   |
| ف التي لا بد أن يكون الصراط مشتملاً عليها ٨٣                    | الأوصا   |
| . واحد غير متعدد والجواب عن قوله تعالى: ﴿ سُبُلَ ٱلسَّكَدِ ﴾ ٨٤ | الصراط   |
| قسمان كاملة تامة ونعمة مطلقة ٨٤                                 | نعم الله |
| ين النبي والرسول ۸۵                                             | •        |
| ، ثلاثة أقسام ٨٧ ٨٧ ٨٧                                          |          |
| بين علوّه وقربه وأزليّته وأبديّته                               |          |
| علمه بجميع مخلوقاته١١٨                                          | _        |
| لسّمع والبصر لله سبحانه ۱۱۸                                     |          |
| لمشيئة والإرادة لله سبحانه                                      |          |
| حبّة الله ومودّته لأوليائه على ما يليق بجلاله١٢٧                |          |

| الموضوع                                                                  | الصفحة<br>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| إثبات اتّصافه بالرّحمة والمغفرة سبحانه                                   | ١٤٠.                                           |
| ذكر رضى الله وغضبه وسخطه وكراهيته وأنّه متّصفٌ بذلك                      |                                                |
| ذكر مجيء الله لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله                   | 187.                                           |
| إثبات الوجه لله سبحانه                                                   | 189.                                           |
| إثبات اليدين لله تعالى                                                   | 104 .                                          |
| إثبات العينين لله تعالىا                                                 | ۱۵۷ .                                          |
| إثبات السّمع والبصر لله سبحانه                                           | ۱٦٠ .                                          |
| إثبات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق به                              | ۱٦٨.                                           |
| وصف الله بالعفو والمغفرة والرّحمة والعزّة والقدرة                        | 179.                                           |
| إثبات الاسم لله ونفي المثل عنه                                           |                                                |
| نفي الشّريك عن الله تعالى                                                | ١٧٦ .                                          |
| إثبات استواء الله على عرشه                                               | 197.                                           |
| إثبات علق الله على مخلوقاته                                              | ۲۰۲ .                                          |
| إثبات معيّة الله لخلقه                                                   | ۲۰۸.                                           |
| إثبات الكلام لله تعالى                                                   |                                                |
| إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى                                         | <b>YYY</b> .                                   |
| إثبات رؤية المؤمنين لربّهم يوم القيامة                                   |                                                |
| الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السَّنَة                        | ۲٥٣ .                                          |
| ثبوت النّزول الإلهيّ إلى سماء الدّنيا على ما يليق بجلاله                 | . 507                                          |
| إثبات أنَّ الله يفرح ويضحك ويعجب                                         |                                                |
| إثبات الرّجل والقدم لله سبحانه                                           | 770 .                                          |
| إثبات النّداء والصّوت والكلام لله تعالى                                  | . 777                                          |
| إثبات علق لله على خلقه واستوائه على عرشه                                 | ۲۷۳ .                                          |
| إثبات معيّة الله تعالى لخلقه وأنّها لا تنافي علوّه فوق عرشه              | ۲۸۰ .                                          |
| موقف أهل السَّنَّة من الأحاديث الَّتي فيها إثبات الصَّفات الرَّبَّانيَّة |                                                |
| مكانة أها السّنة والحماعة سن في ق الأمّة                                 | 198 .                                          |

| الصفحة | الموضوع |
|--------|---------|
|        |         |

|     | وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوّه على خلقه ومعيّته لخلقه وأنّه لا |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰٦ | تنافي بينهما                                                              |
| ۳۱۲ | وجوب الإيمان بقرب الله من خلقه وأنّ ذلك لا ينافي علوّه وفوقيّته           |
| ۳۱۳ | وجوب الإيمان بأنّ القرآن كلام الله حقيقةً                                 |
| 277 | وجوب الإيمان برؤية المؤمنين لربّهم يوم القيامة وموضع الرّؤية              |
| ٣٢٩ | ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر                                           |
| ۲۲۳ | حوض النّبيّ ﷺ ومكانه وصفاته                                               |
| 415 | الصّراط معناه ومكانه وصفة مرور النّاس عليه                                |
| *77 | القنطرة بين الجنّة والنّار                                                |
| ٣٦٩ | شفاعات النّبيّ ﷺشفاعات النّبيّ                                            |
| ۲۷٦ | إخراج الله بعض العصاة من النّار برحمته وبغير شفاعةٍ                       |
| ۳۸۰ | الإيمان بالقدر ومراتب القدر                                               |
| ٤١٩ | حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة                                          |
| ۲۲٤ | الواجب نحو الصّحابة وذكر فضائلهم                                          |
| ٤٥٣ | منزلة أهل البيت النَّبويّ عند أهل السُّنّة والجماعة                       |
|     | تبرؤ أهل السنة والجماعة مما يقوله أهل البدع والضلالة في حق الصحابة وآل    |
| ٤٥٧ | البيت                                                                     |
| १२० | موقف أهل السّنة والجماعة في كرامات الأولياء                               |
| ۲۷٤ | صفات أهل السُّنَّة والجماعة                                               |
|     | بيان مكمّلات العقيدة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال الّتي يتحلّى بها     |
| 193 | أهل السّنّة                                                               |
| 599 | * فقر سرالموضوعات                                                         |